

ول وايرنل ديورانت

فتيْصَرَوَالْمُسِينَحِ أو الجنضارة الرُّومَانيَّة

> مترجسة محمد *برز*لان

المزه الثاليث بعة المبتلدانشايث







# الكما و الرّابع الامبراطورية الامبراطورية

### جدول بالحوادث النازيخية

### مرتبة حسب تواريخها

ق . م

١٧٠٠ الكلت الجيد ليون يغزون إنجلترا . و ٩٠٠ الكلُّتُ البريتونيون والبلجيون يغزون إنجلترا . ٣٥٠ يينياس المرسيل برفاد عر الشال . ٢٤٨ بداية الأسرة الأرساسية في بارثيا . ١٠- ٢٤١ صقلية تصبح ولاية رومانية . ۲۳۸ الاستيلاء على سردينية وكورسكا . ١٩١ - ١٩٠ أرسيس الثاني ملك پارثيا . ١٧٠ - ٣٨ مثر داتش الأول ملك بارثيا . ١٦٨. الاستيلاء على مقدونية . ١٦٨ إليريكم . ۱۶۱ آخية ، « أفريقية » ، إبيروس . ١٣٥ - ١٥ پوسيلونيوس . ١٣٢ أتلس الثالث يوصى لرومة بيرجم . مرداتس الثاني ملك پارثيا . AA - 178 ١٢١ جاليانا ربننس .

۱۱۳ - ه . الحرب الجوجزئية . ۱۱۰ - فيلو البيزنطي ، العالم الطبيعي .

١٠٤ – ٧٨ الكسندر جأنيوس ملك الهود . ١٠٢ طيقية ؛ بمفيليا . ٨٨ – ٤ الحرب المثرداتية الأولى .

۸۸ مذبحة الرومان في الشرق الأدفى . ۱ – ۱ الحرب المثرداتية الثانية . ۷۸ – ۲۹ الكسندره ، ملكة اليهود .

۸۹ تموماكس البيرنطى ، المصور ۷۵ – ۲۳ الحرب المثرداتية الثالثة . ۷۵ بيثينيا .

٧٤ – ٦٧ - فوريني وكريت .

```
ق م
                          ٩٠ - ٣٠ أرستو بولس الثاني ملك اليهود .
                                             ۲۴ سوریا .
             ٦٣ بنتس وبلاد اليهود تصبحان ولايتين رومانيتين ـ
                         ٦٣ - ٤٠ هركانس الثاني ، ملك الهود .
                                             ٨٥ قبر ص ،
                                    ٨٥ - ١٥ قيصر يفتح غاله .
                                   هه ــ ٤٥ قيصر في بريطانيا .
                   ه ه هيرو الإسكندرى ؛ مليجر الحدرائي .
                                            ٢٤ توميديا .

    اليارثيون يغزون سوريا .

                                      ٣٧ - ٤ هيرور الأكبر .
                                             ۳۰ متصر
                                             ه ۲ جلائیا .
       ه ٢ - ٤ حلة إيليوس جالس على بلاد العرب السعيدة ( اليمن ) .
                        ١٧ الأستيلاء على ألمانيا العليا والسفلي
                                   ١٥ نوركم ، ريتيا . .
                                 ١٤ جبال الألب البحرية .
                                             ۱۱ موسیا .
                       ٧ وما بعدها بالسرابون الجنراني .
                                    ۽ ؟ مولد المسيح .
؛ ، مولد المسيح .
غق م -- ٦ م : أكلوس ملك اليهود ، هيرود انتيبياس ، تترارك الحايل .
                                        ۱۷ م کیدرکیا .
                                           • ۽ موريتانيا .
                                            ٤٣ بريطانيا .
                                    ٧٤ ثورة كركتاكس.
                             ٥٠ ديوسكريدس ، الصيدل .
                                 ٦٣ حرب بارثيا ورومة .
                               ٥٥ – ٦٠ كريولو يخضع أرمينية .
                                      ۲۱ ثورة پودكا .
                                  ٢٤ جيال الألب الكتية .
                             ٠٠ - ٨٠ قتع الرومان البلاد ويلز .
                              ٧٧ - ٨٤ أُجَركولا حاكم بريطانيا .
```

٧٧ انقراض الأسره السلوقية . ٨٩ أفلوطرحس في رومة .

٩٠ إبكتتس .

- ه ۹ ديوکريمسم .
- ١٠٠ أبلودورس الدمشق ، المهندس الماري . .
  - ١٠٥ بلاد العرب الشهالية .
    - ۱۰۷ داشیا
- ١١٤ أدمينية ، أشود ، أرض الحزيرة . .
  - ١١٥ سورانس الإفسوسي. ، الطبيب .
  - ١١٧ هدريان يتخل عن أرمينية وسورية .
    - ١٢٠ مارئيس الصورى المنراق .
      - ۱۲۲ سور هدریان و انجلترا .
- ١٣٠ إيليا كيتو لينا تشاد في موضع أورشليم ، بثون الأزميري العالم الرياضي ﴾ أريان النقونيدي المؤرخ ۽ كلوديوس بطليموس الفلكي .
  - ١٤٢ سور انطونينس پيوس في إنجائرا .
    - ٩١- ١٤٧ فلوجيس الثالث ملك بارثيا .
    - ١٥٠ لوشيان ۽ إيليوس أرستيديز .
  - ١٩٠ جالينوس الطبيب ؛ يوسنياس الجفراني .

    - ١٩٠ سكستس إمبركس الفيلسوف .
      - ٢٢٧ ثباية الأمرة الأرساسية . .

### الباب كادى ولعشون

إيطاليا

### الفصرالا ول

#### المسدن

فلنقف قليلا عند هذا المجد المزعزع ونحاول أن ندرك أن الإمراطورية كانت أعظم شأناً من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا المنظر الله استحوذ على عقول المورخين كما خلب ألباب سكان الولايات ؛ لكن الواقع الذى لا مناص من الاعراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد مقرها فى عاصمتها الفاسدة المحتضرة ؛ بل إن ما بتى لهذه الدولة من قوة وحيوية ، وكثيراً مما كان فها من جال ، ومعظم ما كانت تحتويه من نشاط عقلى ، إن هذا كله كان في الولايات وفي إيطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن نستطيع أن نكون لاتفسنا فكرة صحيحة عن رومة ، وعما قامت به من جلائل الأعمال في الإدارة والسلم ، حتى نترك العاصمة نفسها ونطوف بالمدائن الألف التي كان يتكون منها العالم الروماني (\*).

قال پلنی الأكبر لما أن بدأ يصف إيطاليا : ترى كيف أبدأ هذا العمل ؟ ألا ما أكثر ما هنالك من بلدان ! ــ ومنذا الذى يستطيع أن يحصها كلها ؟ وما أعظم شهرة كل يلد بمفرده ! » لقد كان حول رومة وجنوبها إقليم

<sup>( \* )</sup> في وسع المقارئ أن يتتبع هذا الطواف عل الحرائط التي في هذا الكتاب .

لا تبوم ، الذى كان فى بادئ الأمر أمها ، ثم صار عدوها ، ثم هريها ، ثم حبنة من الضواحى والقصور يقيم فيا الرومان أصحاب المال والذوق السليم . وكان إلى جنوبى العاصمة وغربيا نهر التير وطرق برية صالحة تر طها بالمرفأين المنافسين لها وهما بورتس Portus وأستيا على البحر الترهينى . وقد وصلت أستيا إلى أوج عزها فى القرنين الثانى والثالث من التاريخ الميلادى ، فكانت شوارعها غاصة بالتجار وصائدى المسمك ، ودور تمثيلها مزدحة بهم ، وكانت بيوتها ومساكنها ذات الشقق الكثيرة شبية كل الشبه بأمثالها فى رومة الحاضرة ، وهساكنها ذات الشقق الكثيرة شبية كل الشبه بأمثالها فى رومة الحاضرة ، وقد تحدث عنها سائح من فلورنس فى القرن الحامس عشر حديث المعجب بثروتها وزينتها العظيمة . وتدل بعض الأعمدة الباقية منها إلى اليوم ، ويدل أحد المذابح البديع التصميم والذى نقشت عليه أزهار جيلة ذقيقة ، على أن مكانها التجار أنفسهم كانوا يدركون معنى الحال الحق .

وكان إلى جنوبى أستيا على شاطئ البحر مدينسة أنتيوم Onzio (أنزيو Onzio) حيث كان لأغنى الرومان ، ولكثر من الأباطرة ، وللمحبوبين من الآلحة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطئ البحر الأبيض لتستقبل ما يسرى فيه من نسم عليل . وقد وجدت فى خرائها التى تمتد غو ثلاثة أميال ، تماثيل ذات روعة وجال ، منها تمثال المجالد البرغيزى وتمثال أبلو بلقدير . وبالقرب تمنهما أثر باق إلى اليوم كان يذكر و المواطنين العظام » الذين مضى عليهم الآن ثلاثة عشر قرنا من الزمان أنهم كانوا من عهد قريب يستمتعون بروية أحد عشر مجالداً يموتون وهم يقاتلون عشرة مسقط رأس چوفنال وأربينم maply التى كانت تفخر بابنها ماريوس وشيشرون . وعلى بعد عشرين ميسلا من رومة كانت تقوم مدينة والسترينا الحديثسة Praeneste ) ، وكانت بيوتها الجميلة مشيدة على شرفات مدوجة على سفح الحبل ، وحدائقها بيوتها الجميلة مشيدة على شرفات مدوجة على سفح الحبل ، وحدائقها بيوتها الجميلة مشيدة على شرفات مدوجة على سفح الحبل ، وحدائقها

بشتهر بوردها ، وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت للإلهة فورتونا پر يمجينيا Fortuna Primigenia التي كانت تحيط النساء برعايتها وقت المخاض ، وتناك منهن المال نظير ما تنطق به من النبوءات . وكانت تسكيولم Tuaculum التي تبعد عشرة أميال عن رومة غنية مثلها بالحدائق والقصور ، وفيها ولد كاتو السكبير ، واحتفظ شيشرون بكتابة « المجادلات السكبولاتية » وكانت أعظم ضواحي رومة شهرة ضاحية تيبور (ترقولي) التي مد إليها هلريان قصره الريق والتي قضت فيها زنوبيا ملكة تدمر سني أسرها .

وإلى شيال رومة تقع إتروريا التي بعثت في عهد الزعامة بعثاً جديداً متواضعا : وفيها بلدة پروزيا Perusia التي خرب أغسطس معظمها وجدد بناء بعضها ، وجمل فنانوه فيها قوسا تسكانيا قديما : وأنجبت أريتيوم Maecenas ميسناس Maecenas وبعثت به إلى رومة ، وأخرجت خزقاً للعالم القديم ، ميسناس مدينة بيسي Pisae في ذلك الوقت قد عمرت طويلا ، وتعزو همده المدينة اسمها ومنشأها إلى جاعة من المستعمرين اليونان جاءوا من پرزا Pisal في اليلوپونيز وكانوا يكسبون عيشهم فيها بنقل الحشب في نهر أرنس في اليلوپونيز وكانوا يكسبون عيشهم فيها بنقل الحشب في نهر أرنس منبعه مستعمرة رومانية ناشئة تدعى فلورنتيا Florentia ، يندر وجود مثلها بين المدن الأنها في أغلب الظن لم تقدر مستقبلها حق قسلس : وكان إلى منها أجمل رخام رومة إلى ثغر لونا عاجر كرراز Carrara التي كان ينقل منها أجمل رخام رومة إلى ثغر لونا عاجر كرواز Carrara التي كان ينقل منها أجمل رخام رومة إلى ثغر لونا الله تصدر منه غلات شهالى إيطاليا وكانت چنوى من زمن بعيد هي المرفا الذي تصدر منه غلات شهالى إيطاليا الغربي . ونسمع من زمن بعيد ، أي من عام ٢٠٩ ق . م ، أن القرطاجنين قسد دمروا تلك المدينة في حرب تجارية ضروس ، وأنها دمرت بعد

<sup>(</sup> ه ) و لا تزال فرسكان Frascati وارثة تسكيولم ملجاً أثرياء الإيطاليين . وفها قصور الدبرتدين ، وترلونيا ، ومندرجونى وغيرها .

ذلك مراراً كثيرة ولكنها كانت في كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود أكثر مما كانت رخاء وازدهاراً .

وعند قاعدة جبال الألب كانت أوغستا تورنورم Touurini Gauls التى أنشأها الغالبون التورينيون Touurini Gauls ، والتى جعلها أغسطس مستعمرة رومانية ؛ وفى مقدور الإنسان أن يرى الآن أرصفتها ومجاريها القديمة تحت أرض شوازع تورين ، وقد بتى فيها من أيام أغسطس باب ضخم يذكرنا بأن المدينة كانت فى يوم من الأيام حصناً يصد عن البلاد المغيرين عليها من الشمال . وهنا ينثنى نهر پدوا (البو) الكسول الذى ينبع من جبال الألب الكتية Cottian ويجرى نحوالشرق مائتى ميل وحسين ميلا ، ويقسم الجزء الشمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد الجمهورية بغالة ما قبل البو وغالة ما وراء البو . وكان وادى البو أخصب أقاليم شبه الجزيرة كلها ، وأكثرها سكانا ، وأعظمها رخاء .

وكان حدد سفح جبال الألب تلك البحرات العظيمة - قربانس Verbanus ( مجيورى Maggiori ) ، ولاريوس Larius ( كومو ( Como ) ، وبناكس Benacus ( جاردا Garda ) ، التي كانت روعتها متعة العبن والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن في هذه الأيام . وكان يبدأ من كومم ، مدينة پلني الأصغر طريق تجارى رئيسي يتجه جنوباً إلى مديولانم Mediolanum ( ميلان ) . وقد استقر الغاليون في هذه المدينة في القرن الحامس قبل الميلاد ، ثم أضحت في أيام قرجيل من الحواضر الكبيرة والمراكز التعليمية الهامة ؛ وقبل أن يحل عام ٢٨٦ على التجارة التي تعبر بمر برنر Brenner ، وقد بلغت من الثراء درجة أمكنتها من أن تنشئ لها مدرجاً ( جدد حديثاً ) يتسع لحمسة وعشرين ألفاً من النظرة . وقامت على نهر البو الملتوى مدينة بلاسنتيا Placentia ( بياسنزه النظرة . وقامت على نهر البو الملتوى مدينة بلاسنتيا Placentia ( بياسنزه

الحديثة Piacenza ، وكرمونا Cremona ، ومنتوا Mantua وفرارا Ferrara ـــ وكانت في أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغالبين .

وكان إقليم قنيشا يقع شهال نهر اليو وشرق الأدبع Adige وقد اشتق اسمه من الفنيتي Veneti ، المهاجرين الأولن من ألبريا الابيا . ويصف لنا هيرودوت كيف كان زعماء تلك القبائل يجمعون فتيات قراهم اللاثي في سن الزواج ، ويقد رون لكل فتاة ثمناً يتناسب مع جمالها ، ويزوجونها ممن يودى ذلك الثمن ، ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية للفتيات لمن كن أقل من هولاء جالا وفتنة (٤) . ولم تكن مدينة البندقية (Venice) قد نشأت بعد ، ولكن مدناً كبيرة قامت عند پولا Pola على شبه جزيرة إستريا Istria ، وترجستي Tergeste (تريستة Pola على شبه عزيرة إستريا Patavium ، وترجستي Patavium ( پدوا Padua ) تتوج رأس البحر الأحرياوي . وقد بني في پولا من أيام الرومان قوس نصر فخم ، وهيكل ظريف ، ومدرج لا يفوقه في الروعة إلا الأصل الذي بني على نمطه طهريف ، ومدرج لا يفوقه في الروعة إلا الأصل الذي بني على نمطه وهو الكلوسيوم . وكان يمتد إلى جنوب نهر اليو سلسلة من المدن تبدأ من بلاسنتيا غيرقة پارما ، وموتينا (مودينا) ، وبونونيا Bononia (بولونيا) ، وفائنتيا Faventia ( فينزي Faenze ) وتنتهي عند أرمنينم .

وهنا عند رميني Rimini يقوم جسر من الجسور التي لا حصر لها والتي أقامها المهندسون الرومان ، وهو أكثر الجسور احتفاظا بشكله الكامل القديم . وكان الطريق الفلاميني يمتد على هذا الجسر إلى المدينة محسر قا قوساً يعادل الحلق الروماني في صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعي يصل بتونيا برافنا بندقية الآيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق على قوائم في المستنقمات التي لوثتها عدة أنهار تصب في البحر الآدرياوي . ويصف استرابون مدينة رافنا بأن « فيها شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعديات (٥٠). وقد اتخذها أغسطس عقراً لأسطوله الأدرياوي ، واتخذها كثير من الأباطرة مسكناً رسميًا لهم في القرن حقراً لأسطوله الأدرياوي ، واتخذها كثير من الأباطرة مسكناً رسميًا لهم في القرن

الجامس. وقد كان تفوق شهالي إيطاليا على سائر أجزائها في خصب التربة، وفي جوه الصحى المنشط الباعث على العمل ، وفي موارده المعدنية ، وفي صناعاته المختلفة المتنوعة ، وتجارته النهرية القليلة النفقة ، كان تفوقه في هذا كله مما سما به من الناحية الاقتصادية على وسط إيطاليا في القرن الأول الميلادي ومن ناحية الزعامة السياسية في القرن الثالث .

ولم ينشأ على الساحل الشرق في جزئه الممتسد جنوبي أرمنينم وشمالي برّ لديزيّوم إلا عدد قليل من المدن الهامة ، وذلك لأن هذا الساجل صحرى كثير العواصف قليل المرافى . بيد أنه كان فى أميريا Umbria ، وبسينم ، وسمنيوم ، وأپوليا ، بلدان صغرى كثيرة لا يستطاع الحكم على ثرائها مسقط رأس پروپرتیوس والقدایس فرانسیس ؛ ومنها سرسینا Sarsina التی ولد فيها بلوتس Plautus ؛ وامتيرنم Amiternum مسقط رأس سلست Sallust وسلمو Sulmo التي شهدت مولد أوقد ، وقنوزيا التي شهدت مولد هوراس ولم تشتهر بنفنتم بهزيمة پرس فحسب بل اشتهرت كذلك بقوس النصر العظيم الذي أقامه فيها تراچان وهدريان . وقد قص هدريان في نقوشه الواضحة على هذا العمود قصة أعماله المجيدة في الحرب والسلم . وكانت برنديزيوم القائمة على الساحل الجنوبي الشرق تشرف على طرق الاتصال في دلماشيا وبلاد اليونان والشرق · وعند « عقب » إيطاليا كانت تقوم مدينة · تارنتم ، وكانت من قبل دولة ــ مدينة عزيزة الجانب ، ولكنها لم تكن في الوقت الذي نتحدث عنه إلا مشتى آخذاً في الاضمحلال لكبار الموظفين والأشراف الرومان . وفي جنوبي إيطاليا استولى أصحاب الضياع الكبيرة على معظم الأراضي وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المدن مِن تعتمد عليهم من المزارحين، واضمحلت طبقاتها من التجار وأرباب الأعمال، وأفل تجم العشاهر اليونانية التي كانت تنفق أموالها بسخاء في الأيام السابقة ، وذلك بسبب تسرب

القبائل الهمجية إليها وبسبب قيام الحرب البونية النائية ، فاضمحل شأنها حتى لم تعد أكثر من بلدان صغيرة أخذت اللغة اللاتينية تحل فيها ببطء محل اللغة البونانية . وفي « إصبع » إيطاليا كانت مدينة رجيوم Rhegium ( رجيو Reggio الحالية ) دات المرفأ الصالح. وقد أثرت هذه المدينة بفضل تجارتها مع صقلية وأفريقية . وعلى الشاطئ الغربي كانت تقوم فيليا Velia لم يكن من السهل عليها أن تذكر أيامها السالفة حين كان اسمها إيليا ، وحين كان يتردد في جنباتها أصداء أشعار پرمنيدز وزينون وأقوالها المتناقضة الحبيثة . وقد بدلت الجالية الرومانية التي استعمرت پوسيدونيا اسم هده البلدة فجعلته بيستم Paestum ، ولا تزال تدهش زائرها بما فيها من هياكل فخمة . وكان آهلها اليونان في الوقت الذي نتحدث عنه قد أخذوا يلوبون في الدم « الربري » — الإيطالي في هذه المرة — الذي كان ينصب فيها من الريف القريب منها . ولم تبق الحضارة اليونانية حية في إيطاليا في كيانيا .

وكانت كمپانيا -- المكونة من الجبال ومن الساحل المحيطين بناپلي -- من الناحية الجغرافية جزءا من سمنيوم . أما من الناحيةين الاقتصادية والثقافية فكانت عالما مستقلا بنفسه ، لأنها كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدماً من رومة ، وكانت قوية من الناحية المالية ، جمعت في رقعة صغيرة من الأرض حياة مليئة بالاضطرابات السياسية ، والمنافسات الأدبية والاز دهار الفني ، والألعاب العامة المثيرة . وكانت أرضها خصبة التربة تنتج أحسن الزيتون والكروم في إيطاليا ، وكان يصدر منها النبيذ السرنتي Surrentine والفالرني العالم الذائعا الصيت ، ولعل فارو Varro كان يفكر في كمپانيا وهو يتحدى العالم بقوله: « يامن ضربتم في أرضين كثيرة ، هل رأيتم فيها أرضاً زرعت أحسن من أرض إيطاليا ؟ ... أليست إيطاليا مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخيل معه إلى من يراها أنها كلها بستان واحد عظيم ؟ هنية . وفي طرف كمپانيا الجنوبي شبه من يراها أنها كلها بستان واحد عظيم ؟ هنية . وفي طرف كمپانيا الجنوبي شبه

وكان في مواجهة هذا اللسان البارز في البحر جزيرة كبريا Caprae (كايرى Caprae) تلاطمها الأمواج من جميع الجهات. وكان بركان فيزوف المطل على الشاطئ الجنوبي للخليج يرسل دخانه في السهاء ، بينها كانت يمي وهركيولانيم ترقدان تحت طبقات الحمم . ثم تلى هاتين المدينتين نيويوليس وهركيولانيم المدينة الجديدة » أكثر بلاد إبطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية في عهد تراچان . وفي وسعنا أن نتبين من كسل نابلي في هذه الأيام مدى انهما كها القديم في الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطاليين ، ولكن ثقافتهم ، وعاداتهم ، وألعامهم كانت كلها يونانية . وكان فيها هياكل، وقصور ، وملاه جيلة ؛ وكانت تقام فيها مرة في كل شمس سنين مباريات في الموسيقي والشعر نال استاتيوس في واحدة منها جائزة . وفي الطرف الغربي من الخليج كان ثغر بتيولي الكبريتية (٩) وقد از دهرت هذه المدينة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتها الكبريتية (٩). وقد از دهرت هذه المدينة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتها الخديدية ، وخزفها ، وزجاجها . وكانفها مدرج تدل ممر اتمالتي تحت الأرض والباقية إلى هذا اليوم على الطريقة التي كان يصل مها المجالدون والوحوش إلى المجتلد . وعلى الجانب الآخر من مرفأ بتبولي كانت تتلألاً قصور بايا Baiac التي المجتلد . وعلى الجانب الآخر من مرفأ بتبولي كانت تتلألاً قصور بايا Baiac التي المجتلد . وعلى الجانب الآخر من مرفأ بتبولي كانت تتلألاً قصور بايا Baiac التي

يزيد بهاءها وجاذبيتها قيامها بن الجبال والبحر. هناكان يلهو قيصر وكلجيولا ونيرون ، وهناكان الرومان المصابون بداء الرثية يأتون ليستحموا في مياه عيونها المعدنية . وكانت المدينة تجنى فوائد كثيرة من اشتهارها بالقهار وبالفساد الحلقي ؛ وهاهوذا قارو Varro يقول إن فتباتها كن ميلكا مشاعاً ، وإن كثيرين من فتيانها كانوا بنات (١) ، وكان كلوديوس يرى أن شيشرون قد جلله عار لا يمحى أيد الدهر لأنه سافر مرة إلى هذه البلدة (١٠) . ويقول سنكا متسائلا : « أنظن أن كاتوكانت تحدثه نفسه بأن يقيم في قصر ملىء بأسباب اللهو والسرور ، يستطيع وهو فيه أن يحصى عدد من يمر به أمام عينه من النساء القاصرات اللائي يملأن القوارب والسفن الكثيرة الأنواع المطلية بكافة الألوان ، والورود التي تتمايل حول البحيرة ؟ ه(١١).

وحل بعد بضعة أميال قليلة شهال بايا ، فى فوهة بركان خامد ، كانت عمرة أفيرنس Avernus تبعث فى الجو دخاناً كبريتياً بلغ من قوته أن وصفته الأساطير بقولها إنه ما من طائر يطير فوقه ويبق حياً ، وكان بالقرب من الكهف الذى شق فيسه إنباس طريق السهل إلى الجميم كما جاء فى ملحمة فرجيل .

وفي شهال البحيرة كانت مدينة كوى Cumae القديمه ، وكانت قد أخذت محتضر في ذلك الوقت بعد أن قامت إلى جانبها ابنتها مدينة نيو بوليس التي كانت أكثر منها جاذبية ، ولوجود مرفأين بجوارها أكثر أمناً من مرفئها وهما بتيولى واستيا ، ولتقدم الصناعة في كبوا Capua . وكانت كبوا تبعد عن شاطى البحر في الداخل نحو خسين ميلا وتقوم في إقليم خصيب كان ينتج في بعض الأحيان أربع غلات في العام (١٢) ، ولم يكن في إيطاليا كلها ما يضارع ما فيها الأحيان أربع غلات في العام (١٢) ، ولم يكن في إيطاليا كلها ما يضارع ما فيها مي مصانع البرنز والحديد . وقد جازتها رومة على مساعدتها هنيبال جزاء أضراً بها قرنين من الزمان عجزت فيهما عن أن تفيق من كبوتها ، ووصفها شيشرون بها قرنين من الزمان عجزت فيهما عن أن تفيق من كبوتها ، ووصفها شيشرون

فى خلالها بأنها و مسكن من ماتوا سياسيا ه (١٣). وظلت كذلك حتى أعادها قيصر إلى سانق عهدها بأن جاء إليها بآلاف من المستعمرين الجدد ، وأضحت فى أيام تراچان مدينة مزدهرة مرة أخرى .

لقد يبدو لنا أن هذه المدن الكبرى التي كانت قائمة في إيطاليا القديمة والتي مردناها على القارئ مرداً سريعاً ليست أكثر من أساء . ولشد ما نخطئ إذ نظن أنها عبرد ألفاظ على خريطة ، أو لا نحس أنها كانت مساكن صاخبة لرجال مرهني الحس يجدون في طلب الطعام والشراب ، والنسام والذهب .

والآن فلنرفع الرماد عن إحدى المدائن الرومانية لنقف من آثارها التي احتفظت بها بأعجب الوسائل عن مجرى الحياة في تلك الشوارع القديمة .

# , تفصيل ثناني

#### بمسيى

كانت يمي إحدى البلدان الصغرى في إيطاليا ، وقلما يرد لها ذكر في الآداب اللاتينية إلا إذا ذكر حساء سمكها المتبل ، وكرنبِها ، ودفنها تحت الرماد البركاني . وقد أنشأها الأسكانيون Oscans ، ولعلها تضارع رومة في قدم عهدها ، وسكنها مهاجرون من اليونان ، واستولى علما سلا ، وجعلها مستعمرة رومانية ، ودمر بعضها زلزال في عام ٦٣ م . وكان بناؤها لا يزال يجدد في الوقت الذي دمرها بركان فمزوف مرة أخرى . فقد ثار هذا البركان في اليوم الرابع والعشرين من شهر أغسطس عام ٧٩ م ، وقذف من قوهته رمادًا وصخوراً في الهواء وعلته ألسنة من اللهب. وانهمر فوقها مطر غزير فاستحالت المواد التي قذفها البركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة حط على يميي وهركيولانم ، فلم تمض إلا ست ساعات حتى غطاهما بطبقة يبلغ سمكها ثمانى أقدام أو عشر . وظلت الأرض تزلزل والمنازل تتداعى طوال ذلك النهار والليلة التي أعقبته . فدفن النظارة تحت أنقاض دور التمثيل (١٤) ، واختنق مثات من الأهلين بالتراب والدخان ، وثارت الأمواج **فحالت بين من حاولوا النجاة بطريق البحر . وكان پلني الأكبر وقتئل يتولى** قيادة الأسطول الغربي عند ميسينم Misenum القريبة من پتيولى . وتأثر قلبه باستغاثة أهل البلدة وطلبهم النجدة، كما تأثر برغبته في مشاهدة هذه الظاهرة عن كثب ، فركب سفينة صغيرة ، ونزل منها إلى البر على الشاطي الجنوبي للخليج ، وأنجى عدداً من الأشخاص ؛ وبينا كانت تلك الجماعة تعدو خوفاً من البَرَدُ والدخان اللذين كانا يتقدمان نحوها ، خارت قوىالعالم الشيخ ، فسقط في الطريق وقضى محبه (١٥٠٥). وفي صباح اليوم التالى انضمت زوجته وابن أخيه إلى الجاعة اليائسة التي كانت سائرة بإزاء الساخل تحاول الفرار من الموت ، وكانت ثورة البركان وقتئد لا تزال مستمرة ، وقد غطت السياء من نابل إلى سرتم بالحجارة والرماد حتى استحال النهاد ليلا خالك السواد : واستولى الهلع على الفارين الذين افترقوا في هذا الظلام الدامس عن أزواجهم وأبنائهم ، فعلا صراخهم وعويلهم وزادوا الموقف هلما وزعبا . وأخذ بعضهم يستغيث بمختلف الآلمة لتنجيهم من هول الكارثة ، وبعضهم ينادى بأن الآلفة كلها قد هلكت ، وأن نهاية العالم التي ظالما تنبأ بها الناس قد حلت (١٦) . ولما صفت السهاء آخر الأمر في اليوم الثالث كانت الحمم البركائية وما اختلط بها من الطن قد غطت كل شيء في يميي إلا أعالى السقف ، ومتى كانت هركيولانم قد اختفت عن آخرها من الوجود .

وأكبر الظن أن ألفن أو نحوهما من سكان يميي البالغ عددهم عشريز ألفا قد قضوا نحبهم في هذه الكارثة ؛ وقد حفظ الرماد البركاني أشكال عدد من الموتى ؛ ذلك بأن الأمطار وأحجار الخفاف التي سقطت عليها غطنها بطبقة سميكة صلبت حين جفت ، ولما ملي فراغ هذه القوالب العاجلة خوجت منه أشكال بشعة . وعاد قليلون ممن نجوا إلى أنقاض المدينة يبحثون فيها عن بعض ما فقدوه من النفائس ، ثم تزكوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأتربة على مر الأيام . وفي عام ١٧٠٩ احتفر قائد نمساوى حفرة في موضع هركيولانيم ، ولكن الرواسب التي فوق المدينة والتي كان سمكها في بعض المواضع ببلغ ستين قدماً بلغت من السمك درجة جعلت أعمال الحفر تسير ببطء شديد وتتكلف نفقات باهظة . أما يميي فقد بدأ الكشف عنها في عام ١٧٤٩ ، وظل حتى الآن يجرى في فترات متباعدة . وقد كشف الآن عن الجزء الأكبر من المدينة ، فظهر عدد كبير من

<sup>(</sup>ه) انظر وصف بلني الأصغر لموت عُمه في هذه الثورة البركانية بني الجزء الأول من حكابنا و أشهر الرسائل إلعالمية ه . ( المترجم )

الييوت ، والأدوات ، والتقوش ، فاستطعنا أن نعرف عن بمي القديمة من بعض النواحي أكثر نما نعرفه عن رومه القديمة .

وكان محور حياة المدينة هو السوق العامة ، شأنها في هذا شأن سائر المدن. الإيطالية . وما من شك في أن هذه السوق كانت في الزمن القديم ملتي. الزراع ، وحاصلاتهم في ه يوم السوق ، وكانت تقام فيها الألعاب ، وتمثل فيها المسرحيات ، وقد أقام فيها الأهلون أضرحة لآلهتهم ، فشادوا فريحا ليحويتر في أحد طرفيها وضريحا لأيلو في الطرف الآخر ، وبالقرب من هذا الضريح الأخير أنشئوا ضريحاً لثينوس (زُمرة) ممييانا Pompeiana من هذا الضريح الأخير أنشئوا ضريحاً لثينوس (زُمرة) ممييانا شقد واعية المدينة وحاميتها . ولكن أهل المدينة لم يكونوا قرما متدينين ، فقد شغلتهم الصناعة ، والسياسة ، والألعاب ، والصيد فلم تترك لهم وقتا للعبادة ، وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير واتخذوه أهم الرموز لطقوسهم المديونيشية (١٧) . ولما أن زادت الشئون الاقتصادية والحكومية في مقدارها وخطرها ، وعلت قيمتها ، قامت أبنية عظيمة حول السوق اتخذت مراكز للأعمال الإدارية ، وللمساومات ، والمفاوضات ، وتبادل السلع .

وفى وسعنا أن ندرك مما نعرفه عن المدن الإيطالية الحديثة كيف كانت. الشوارع المجاورة للسوق تعج بالبائعين الجائلين ، ويعلو فيها ضجيج البائعين والمشترين ، وعجيج الصناعات بالنهار والمرح بالليل . وقد عثر المنقبون . في خرائب الحوانيت على بعض التُقل ، والعيش ، والفاكهة ، المتفحمة أو المتحجرة التي لم تجد من يشتريها . وفي الشوارع على مسافة من السوق . كانت الحانات ، وعال الميسر ، وبيوت الدعارة ، كل منها يحاول أن .

دلو لم يحرص أهل يمي على أن ينقشوا عواطفهم على جدران المبانى العامة لما استطعنا أن نتخبل ما كانت عليه حياتهم من حدة ومضاء . وقد نقلت ثلاثة لاف من هذه النقوش ، وأكبر الظن أن آلافاً أخرى لم يتع لها البقاء ، وقد اكتنى ناقشوها فى بعض الأحيان بذكر أسمائهم وفحشهم الجرىء ، الذى لا يزال

الناس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضهم الأوامر التي كانوا يصدونها إلى أعدائهم موهمان أن يطبعها هو لاء الأعداء كقول واحد من م و من ساميوس أعدائهم موهمان أن يطبعها هو لاء الأعداء كقول واحد من م و من ساميوس Samius إلى كورنليوس Cornelius : اشنق نفيسك » . ومن النقوش ما هو رسائل حب كثيراً ما تكون شعراً : فقد كتبت رميولا Romula منه تقول إنها و وقفت هنا مع استفيلس Stephylus » ؛ وكتب شاب متم : وداعاً يا فكتوريا، وفي وسعك أيا كان مكانك أن تعطسي أحسن عطسة هراك)

وليست الحوادث العامة أو القرابين الحاصة المنحوتة أو المرسومة على الجدران بأقل عدداً من هذه الرسائل ، فترى الملاك يعانون أيام عطلتهم ، والدين فقد لهم متاع يعلنون عن فقده ، ونقابات أرباب الحرف وغيرها من الجاعات تعلن عن تأبيسه المرشحين الذين يومل تجاحهم في حملات الانتخابات للبلدية ؛ فهاهم أولاء « صائدو السمك يرشحون پوپديوس روفس Popfdius Rofus ليكون إيديلا Aadile ، و « وقاطسو الأخشاب وباثعو الفحم النباتى يطلبون إليكم أن تنتخبوا مارساينس ه(١٩) ؛ وها هي ذى بعض النقوش الخشنةُ تعلن عن ألعاب المجالدة ، وبعضها الآخر يمتدح شجاعة بعض مشهورى المجالدين مثل سلادس Celadus ؛ وها هي ذي « العذارى تتحسر » أو تهيم بأحد المثلين المحبوبين ــ « أى أكتيوس Actius ، يا حبيب الشعب عجل بالعودة ! «٢٠٠ . لقد كانت يميي تعيش لكي تتلذذ ، فقد كان فيها ثلاثة حمامات عامة ، وساحة للتدريب الرياضي ؛ ودار تمثيل صغيرة تتسع لألفين وخسمائة من النظارة ، وأخرى كبيرة تتسع لخمسة آلات، ومدرج يستطيع عشرون ألفآ أن يستمتعوا فيه بآلام الموت يقاسيها غيرهم من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نقش يقول : ﴿ سيقتل فَي بميي في الرابع والعشرين ، والحامس والعشرين ، والسادس والعشرين ، من نوفمبر. ثلاثون زوجاً من المجالدين . . . قدمهم حاكما المدينة . وسيكون هناك صيد ؛ مرحباً ﴿

بك يا ميوس Maiua ، مرحى يا پاريس ! ، وكان ميوس هذا أحد حاكمي المدينة ، أما پاريس فكان كبير المجالدين .

وتدل أثار داخل المنازل على أن الأهلين كانوا يحيون حياة مفعمة بالنعم تجملها الفنون المختلفة . فأما البيوت فتكاد تكون خالية من النوافذ والتدفيدة فيها نادرة ، ولا نظهر الجامات إلا في منازل الأغنياء ، وكان ليعض الدور بركة في حديقة عاطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات تصنع من الأسمنت أو الحجر ، أو من الفسيفساء أحياناً ، وقد نقش رجل صريح من طلاب المال على أرض داره هذه العبارة : « مرحباً بالكسب » ، ونقش تخر « الكسب لذة »(١٦) . ولم يعثر إلا على القلبل من الأثاث ، فقد كان كله تقريباً من الخشب ، ولهذا لم يبق منه شيء يذكر ، غير أن عدداً قليلا من النضد ، والأسرة ، والكراسي ، ومصابيح الرخام أو البرز قد غيت من التلف ، وفي وسع الإنسان أن يرى في متحني يميي ونابلي عجموعة متنوعة من الأدوات المزلية ، من أقلام ، وعابر ، وموازبن ، وأدوات المطبخ ، والزينة ، والآلات الموسيقية .

وتوحى النقايا الفنية التى كشفت فى يمپى أو بالقرب منها بأن الأشراف الذين يسكنون فى القصور الصغيرة ذات الحسدائق لم يكونوا هم وحدهم الذين يستمتعون بالمميزات الثقافية للحياة ، بل كان يشاركهم فيها تجار المدينة . فقد كشفت فى هركيولانيم مكبتة خاصة كانت تحتوى على المدينة . فقد كشفت فى هركيولانيم مكبتة خاصة كانت تحتوى على عبداً أو ملفاً ، ولا داعى هنا لأن نعيد ما قلناه من قبل عن كووس البسكوريالي Boscoreal أو المناظر الرائعة والنساء الرشيقات المصورة على جدران منازل يمپى . ولقد كان فى كثير من المساكن تماثيل ذات روءة ، وكان فى السوق العامة وحدها مائة وخسون تمثالاً . وقد عثر فى هيكل جويتر على رأس لهذا الإله قد يكون فدياس نفسه هو الذى سواه ، جويتر على رأس لهذا الإله قد يكون فدياس نفسه هو الذى سواه ، وكان فى هيكل أيلو تمثال لديانا ثقب مؤخر رأسه حتى يستطيع كاهن وكان فى يميكل أيلو تمثال لديانا ثقب مؤخر رأسه حتى يستطيع كاهن

غتبي أن يتحدث بالنبوءات . وقد عثر في أحد قصور هركيولانيم الصغيرة على طائفة من التماثيل والأدوات البرنزية كانت من الكثرة بحيث امتلأت بها حجرة ذائعة الصيت في متحف ناپلي ۽ وأكبر الظن أن روائع هذه المجموعة - عطارد المسريح ، ونارسس أو ديونيشس ، والساتبر السكران وإله الجقول الراقص ... كانت يونانية بأصلها أو بصنعها ، وهي تكشف عن حذق في الصنع ، وعن السرور غير المحتشم البادى فى الجسم الصحيح السليم ، وهما الخاصتان الماثلتان في الفن البركستيلي . ومن هذه العاثيل تمثال نصني من البرنز لأحد الدلالين في مدينة عبى ويدعي ل . كاسليوس أيوكندس L. Caacilius luocundus الذي وجدت حساباته منقوشة على ١٥٤ لوحاً من الشمع عبر عليها في داره بمدينة يمبي . ويظهر في هذا التمثال الرأس الأصلع والوجه الصارم غير المجرد من ألحنو. في هذا التمثال تمتزج الخشونة بالذكاء ، والحكمة بالثآ ليل الجلَّديةِ ، وهو من صنع مثال معاصر لصاحبه ـــ ولعله مثال إيطالى ـــ . أظهر فيه شَاْخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات . والحق أن الإنسان لتستريح نفسه لوجود هذه الشخصية الواتعية إلى جانب ما يحيط بها كُنَّ مَتَنحف نابلي من تماثبل الآلهة والإلهات الخالية وجوهها من الغضون ، والتي تكاد تنطق معارفها الملساء الوديعة المستكنة لتخبرنا بأن أصحابها لم يعيشوا قط على ظهر الأرض .

## الفيل الثالث

### نظام البـلديات وحياتها

لم نكن الحياة الحاصة والعامة ، حياة الأفراد وحياة الجماعات ، أحد وأقوى مما كانت في إيطاليا القديمة ؛ غير أن حوادث هذه الآيام تبلغ من الحظر ومن استنفاد الجهود حداً لا نستطيع معه أن نولى تفاصيل نظام البلديات في عهد القياصرة كثيراً من عنايتنا ، ومن أجل هذا لم تعد نظم الحكم المختلفة المميزة أو الحقوق السياسية المتتابعة التي كان الأهلون يعضون عليها بالنواجذ ، لم تعد هاه أو تلك جزءاً من ذلك الماضي الحي الذي هو موضوع بحثنا ومثار اهتمامنا .

لقد كان من الحصائص الأساسية للإمبر اطورية الرومانية أنها تتألف من موسوعة من دول المدن تحكم نفسها بنفسها إلى حد ما ، وتضم كل منها في موسوعة من دول المعنى قلمها بنفسها إلى حد ما ، وتضم كل منها في موسوعها أرضين واسعة تمتلكها وتسيطر عليها ، مع أن الإمبر اطورية حب الشخص مقسمة إلى ولايات . وكان معنى الوطنية في هذه الإمبر اطورية حب الشخص لمدينته أكثر مما تعنى حهه للإمبر اطورية . وكان الأحرار في كل مدينة يقنعون في الأحوال العادية بمارسة حقوقهم السياسية المحلية البحتة ؛ وقلما كان الذين نالواحقوق المواطنية الرومانية من غير أهل رومة يذهبون إلى تلك العاصمة ليعطوا أصواتهم في الانتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال الجمعيات العامة في العاصمة مصحوباً أصواتهم في الانتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال الجمعيات العامة في العاصمة مصحوباً باضمحلال مماثل له في مدن الإمبر اطورية كما تدل على هذا يميي نفسها . وكان لمعظم البلديات الإبطالية بحالس شيوخ Curia ولمعظم المدن الشرقية مجالس على فلم المدنات الإبطالية أن يهب مدينته مبلغاً كبيراً من المال Summa وكان ينتظر من حاكم المدينة أن يهب مدينته مبلغاً كبيراً من المال Summa وكان ينتظر من حاكم المدينة أن يهب مدينته مبلغاً كبيراً من المال honoraria (والكلمة الثانية مشتقة من honoraria بمعني المنصب ) نظير تفضلها

علمه بأن يكون حاكماً لها ، وقد جرت العادة أيضاً أن يتبرع من حين الد حين ببعض المال للأغراض أو الألعاب العامة . وإذ كان المتصب لا يتال عليه صاحبه أجرا فإن دمقراطية الأحرار ... أو أرستقراطية الأحرار ... قد استحالت في كل مكان تقريباً ألجركية يتولاها ذوو المال والجحاه .

وظلت البلديات مائتي عام من عهد أغسطس إلى عهد أورليوس في رخاء وازدهار . ولسنا ننكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراء بطبيعة الحال ؛ ققد تكفلت الطبيعة والمزات المختلفة بإيجاد هذه الحال ؛ ولكن التاريخ لم يحدثنا قط عن عهد من العهود ، قبل هذا العهد أو يعده ، فعلى خيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقات. إدارة المابنة كلها نقريبا ، وما يلزم من المال لتمثيل المسرحيات ، وغير ذلك من ضروب التسلية ، والألعاب ، وتشييد الهياكل ؛ ودور التمثيل، والملاجب، ومدارس التدريب الرياضي، والمكتبات العامة ، والپاسلقات ، والقنوات الني تنقل ماء الشرب للمدن ، والقناطر والحامات ، وتجميل هذه كلها بالأقواس والأروقة ذات العمد ، والصور ، والتماثيل ، كانت كلها يتحملها ذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال المائتي عام الأولى من عهد الإمبر اطورية يدفع أولئك الأقوام إلى التنافس فيما بينهم للقيام بهذه الأعمال الحيرية تتافساً أدى في بعض الأحيان إلى إفلاس عدد من الأسر التي كانت تمولها ، أو المدن التي تتكفل بها بعد إقامتها من مال الأغنياء . وقد جرت العادة في أيام القحط أن يبتاع الأغنياء الطعام ويوزعوه من غير ثمن على الفقراء ، وكانوا فى بعض المناسبات يقدمون لجميع المواطنين ، ولجميع السكان أحياناً ، زيتاً أو خمراً بالحبان ، أو يقيمون لهم وليمة عامة ، أو يهبونهم قدراً من المال . وخلفت النقوش الباقية إلى الآن كثيراً من هذا السخاء . فهاهن ذا مثر من أصاب الملايين يهب مدينة ألتينم في فنيشيا ١٠٠٠ر١٠ سسترس لإقامة حامات عامة ، وها هي ذي سيدة تشيد هيكلا ومدرجا في كسينم Casinum ؛

وهاهو دا دیسمیوس تلس Decimius Tutlus بهب ترکوینیای Cremona مامات تکلفت مروره مروه سسرس و وهاهی ذی کرمونا Cremona لتی دمرها جنود فسپازیان لا تلبث أن یعاد بناؤها من تبرعات المواطنین . وق استیا و تذکر النقوش اسمی طبیبن قد ما کل ما یملکان هبات لناپلی . وق استیا التی کانت مزد حمة بالسکان دعا لوسلیوس جمالا Lucilius Gemala جمیع اهلها إلی الطعام و رصف فیها طریقاً طویلا و اسعا ، و رحم سبعة هیاکل أو أعاد بناه ها ، وأعاد بناء حمامات البلدیة ، و و هب خزانتها ثلائة ملاین مسترس (۲۲)

وكان من عادة بعض الأغنياء أن يقيم الواحد منهم وليمة يدعو إليها قسما كبيراً من المواطنين في عيد ميلاده أو لمناسبة انتخابه إلى منصب عام ، أو زواج ابنته ، أو ارتداء ابنه الطوغة ، دليلا على بلوغه سن الرشد ، أو تدشين بناء أهداه إلى المدينة . وكانت المدينة تجزى هذا المحسن على إحسانه بأن تعينه في منصب عام ، أو تقيم له تمثالا ، أو تمتدحه بقصيدة أو نقش . ولم يكن الفقراء يشعرون بالذلة حين ينالون هذه العطايا كلها ، ذلك بأنهم كانوا يتهمون الأغنياء بأنهم لم يحصلوا على هذا المال الذي يفعلون به الحير إلا من طريق الاستغلال ، ومن أجل هذا كانوا يتطلبون الاقتصاد في المبانى الجميلة والتماثيل ، ويلحون في تخفيض ثمن الحبوب والإكثار من الألعاب (٢٢)

وإذا أضفنا إلى هنات الأفراد ، ما كان سبه الأباطرة المدن ، وما كان يقام فيها بأموالم من مبان ، وما يقدمونه لها من مال التخفيف ما يحل بها من الكوارث ، فضلا عن الأعمال العامة والمناصب التي كانت تحول من خزائن البلديات ، إذا فعلنا هذا بدأنا نحس بفخامة المدن الإبطالية وعزها في عهد حكومة الزعامة . لقد كانت شوارعها مرصوفة ، وكان فيها مجار لنقل المياه القذرة ، وشرطة لجاية الأمن ، وحدمة طبية عبانية للفقراء من أهلها ، وماء ثني نظيف يصل إلى الدور في أنابيب نظير أجر قليل ، وطعام يقدم

للفقراء بثمن بخس. وكانت الحمامات في معظم الأحوال مباحة من غير أجر ينفق عليها من هبات المحسنين ، والمال يقدم للأسر الفقيرة مساعدة لها على تربية الأبناء والإكثار متهم ؛ وكانت المدارس ودور الكتب تنشأ للتعليم والمطالعة ، والمسرحيات تمثل ، والحفلات الموسيقية تقام ، والألعاب تنظمُ لتنافس بها تلك المدن رومة غير عابئة بما تنفقه فيها من مال. ولم تكن حضارة المدن الإيطالية حضارة مادية بالقدر الذي كانت عليه في العاصمة ؟ فقد كانت هذه المدائن تتنافس فى إقامة المدرجات ، ولكنها أقامت كذلك هماكل فخمة ، يضارع بعضها أحسن ماكان منها في رومة<sup>(٢٤)</sup> ، وجعلت شهورها مرحة بما كانت تقيمه من أعياد دينية ذات مهجة . وكانت تنفق بسخاء على الأعمال الفنية ، وتنشى ُ القاعاتُ الرحبـــة للمحاضرات ، وللشعراء ، والسوفسطائيين ، والخطباء ، والفلاسفة ، والموسيقيين . وكانت يسر لمواطنها أسباب الصحة ، والنظافة ، والتنزه ، والحياة الثقافية القوية . و نها ، لا من رومة ، خرج عظاء المؤلفين اللانين ، وعدد كبير من أحسن ما في متاحفنا من روائع النحت كتمثال نيكي ( العدالة ) في متحف ناپلي ، وتمثال پروس ( الحب ) في سنتومسلا Centumecella ، وتمثال زيوس في أنركولي Atricolic . وكانت تقوم بحاجيات عدد من السكان ، لا يقلون عن عددهم قبل هذا القرن ، في المدن التي قامت مكانها وتؤمنهم من مصائب الحرب تأميناً منقطع النظير .

وقصارى القول أن القرنين الأول والثانى من التاريخ الميلادى قد شهدا ذروة مجد شبه الجزبرة العظيمة .

## البابالثاني والعشرون

تمسدين الغرب

# الفصل لأول

### رومة والولايات

كانت الوصمة التي يوصم بها رخاء إيطاليا – إذا غضضنا النظر عن نظام الاسترقاق الذي كان نظاماً عاماً في الدول القديمة – هي اعتادها إلى حد ما على استغلال الولايات. لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب لأن الولايات كانت تودى لها الشيء الكثير نهباً أو خراجاً ، ومن ذينكما النهب والحراج كان أصل الثروة التي نشأ عنها ازدهار المدن الإيطالية . وكانت رومة قبل عهد قيصر تعد الولايات أقاليم تمتلكها بحق الفتح ، وتعد سكانها جميعاً رعايا رومانين ، ولم يكن منهم إلا عدد قليل يعدون ضمن المواطنين الرومان ؛ وكانت أرض تلك البلاد بأجمعها ملكاً للدولة الرومانية ، يمتلكها أصحابها على أنها منحة لهم من قيبل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن أصحابها على أنها منحة لهم من قيبل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن تستردها منهم . وأرادت رومة أن تقلل من احتمال قيام الثورات الأقاليم المفتوحة فقسمتها ولايات صغيرة وحرّمت على كل ولاية أن يكون بينها وبين غيرها من الولايات معاملات سياسية مباشرة ، وكانت تفضل رجال الأعمال على الطبقات الدنيا في جميع الولايات . وكان سر الحكم الروماني وشعاره هو فر ق مد Divide et impera

ولعل شيشرون كان يبالغ حين قال عن أمم البحر الأبيض المتوسط، في

سياق تشهيره بقريس Verres ، إن بلادها كانت مقفرة في عهد الجمهورية : • إن كل الولايات تندب حظها ، وجميع الأحران يضر هون ويعولون ، وجميع المالك تحتج على قسوتنا وشرهنا ، وليس ثمة مكان فيما بين المحيطين ، مهما يكن قاصياً أو خافياً ، لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا »(١). أما الزعامة ُ فكانت أكثر سخاء من الجمهوريّة في معاملتها للولايات ، ولم يكن هذا كرماً منها بل كان حسن التدبير . فقد كانت الضرائب في أيامها غير ياهظة ، وكانت تحترم الأديان واللغات والعادات المحلية ، وكانت حرية الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً في السلطة العليا ، وسمحت لها أن تحتفظ بقوانينها المحلية ما دامت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان وسيادتهم . وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها بها تقسيم الولايات الخاضعة السلطانها أقساماً متفاوتة في المرتبة ، وتقسيم الأهلين في داخل كل ولاية طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت عض البلديات كأثينة ورودس « مدنا حرة » ، تعطى جزية ، ولا تخضع لحاكم الولاية ، وندير شئونها الداخلية بنفسها من غير أن تتدخل فيها رومة ما دامت تحتفظ بالنظام الاجتماعي والسلم . وقد سمحت رومة لبعض المالك القديمة أمثال نوميديا وكيدوكيا أن تحتفظ بملوكها ، ولكن هؤلاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة يعتمدون على حمايتها وسياستها ، وكان يطلب إليهم أن يمدوها بالمال والغتاد إذا أرادت ذلك . وكان حاكم الولاية يجمع في شخصه السلطة التشريعية والتنفيذية ، والقضائية ، ولم يكن يحد من سلطانه إلا المدن الحرة ، وحق المواطن الروماني في أن يلجأ إلى الإمبراطور ، وللرقابة المالية التي كان يقوم مها الكوستر أو الرقيب .

غير أن هذا السلطان المطلق كان يغرى الحكام بأن يسيئوا استخدام سلطتهم ، ومع أن المدة التي كان يتولى فيها الحاكم منصبه قد طالت في عهد الزعامة ، ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كبيرة ، ومع أن مسئوليته عن أعماله المالية أمام الإمبراطورية قد قللت من فساد الحكم وسوء

استعال السلطة ، فإن فى وسعنا أن نستدل من رسائل يلنى ومن فقرات كتاب تاستس ، على أن ابتزاز المال والفساد لم يصبحا من الأمور النادرة فى آخر القرن الأول .

وكانت جباية الضرائب أهم أعمال الحاكم وأعوانه. وكانت الدولة فى عهد الإمبر اطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات ، ويقصد به فرض الضرائب على الأرض وعلى الأملاك \_ ومنها الحيوانات والعبيد. وأرادت اللهولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور خراجاً محدد القيمة يولم يعد الملتزمون هم الذين يجبون الضرائب ، وإن ظلوا يجبون بعض العوائد الحمركية فى الثغور ، ويشرفون على الأعمال الجارية فى غابات الدولة ومناجها وعلى الأشغال العامة فيها . وكان ينتظر من الولايات أن تسهم عمل تاج من الذهب لكل إمبراطور جديد ، وأن تقوم بتكاليف إدارة واحتفظ فى الشرق بالعادة القديمة ، عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة ، واحتفظ فى الشرق بالعادة القديمة ، عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة ، ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة المحلية أو للوالى وسفناً للأسطول ، ومبانى للأغراض العامة ، وطعاما لضحايا القحط ، ومغنين فى الأعياد والمسرحيات .

ويقول شيشرون ، وهو ممن تولوا بعض المناصب العامة في الدولة ، إن الضر البالتي كانت تؤديما الولايات لا تكاد تكفي نفقات الإدارة والدفاع (٣) . وكان « الدفاع » عندهم يشمل القضاء على الفتن والثورات ، وأكبر الظن أن نفقات « الإدارة » كانت بشمل المطالب التي خلقت ذلك العدد الكبير من الرومان أصحاب الملايين . ومن واجبنا ألا نرى حرجاً في أن ترميل أية سلطة يناط بها حفظ الأمن والنظام في ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر مما يكني لهذين الغرضين . على أن الولايات قدعمها الرخاء في عهد حكومة الزعامة على الرغم من

هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الإمبراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة شديدة على الموظفين في الولايات ، وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على كل من يسرق من الأموال أكثر مما تبيحه له منزلته . وكان ما يوخذ من الولايات أكثر مما يتطلبه الفرضان السابق ذكرهما يرد آخر الأمر إليها ثمناً ببضائعها . وبفضل هذا العون الذي كان يقدم للصناعات أصبحت الولايات، أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الكيان . وجدير بنا أن نختم هذا الفصل بالعبارة الآنية المنقولة عن أفلوطرخس ، وهي أن نعمتين يجب أن تضمنهما الدولة للشعب قبل كل شيء : وهما الحربة والسلام ؛ « فأما السلام فلسنا في حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به ، لأن الحروب كلها قد وضعت أوزارها . وأما الحرية فإن لنا منها ما تركته لنا الحكومة ( رومة ) ؛ ولعلها لو أبقت بلنا أكثر مما فعلت لما كان ذلك من مصلحتنا » (ق)

## , تفصيل ثناني

### أفريقية

ضمت كورسكا وسردينيا معاً وتكونت منهما ولاية واحدة ، ليست جزءاً من إيطاليا ؛ وكان الجزء الأكبر من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة ، يصيد فيها الرومان الأهلين بالكلاب ليبيعوهم عبيداً (٥) . أما سردينيا فكانت تحدهم بالعبيد ، والفضة ، والنحاس ، والحديد ، والحبوب ؛ وكان فيها ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفأ جيد ممتاز هو مرفأ كرالس Carales ( كجليارى الحالية ) . وكانت صقلية قد انحطت منزلتها حتى كادت تصبح ولاية زراعية محضة من الولايات التي تمد رومة الجائعة بالطعام. وكان الجزء الأكبر من أرضها الصالحة للفلاحة قد جعل ضياعا كبرى لتربية الماشية ، يرعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء ، وكثيراً ما كانوا يفرون من عملهم لهذا السبب ويولفون عصابات للسلب والنهب . وكان سكانها في عهد أغسطس ببلغون ٠٠٠ر ٧٥٠، (وقدبلغوا في عام ١٩٣٠حوالي.٠٠ر٧٧٢ر٣) . وكانت أكثر مدنها الحمس والستين ازدهاراً هي قطانيا Catania ، وسرقوسة ، وتورومينيوم Touromenium (تورمينا Taormina الحالية)، ومسانا ، وأجرجنتم ، وينورمس Panormus ( يلرمو الحالية ) . وكان فى سرقوسة وتورمينيوم ملهيان بونانيان فخان ، لا يزالان يستخدمان لهذا الغرض حتى الآن . وكانت سرقوسة ، على الرغم مما أصابها من النهب على يدى قريس Verres مملوءة بالمبانى الرائعة ، والتماثيل الشهيرة ، والمواقع التاريخية بدرجة يسرت العيش للأدلاء المحترفين الذين كانوا يصحبون السياح الكثيرين الوافدين إلى تلك الجزيرة (٦٦) ، وكان شيشرون يحسبها أجمل مدينة في العالم كله . وكان لمعظم الأسر الغنية ضياع أو بساتين في

ضواحيها وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والكُروم كما تعطره في هذه الأيام .

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علمها ، فقد أخذت تحل شيئاً فشيئاً محل ثلك الجزيرة فى توريد الحبوب مكرهة إلى رومة ، ولكن الجنود ، والمستعمرين ، ورجال الأعمال ، والمهندسين الرومان جعلوا تلك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لا يكاد يصدقه العقل . وما من شك. فى أن الفاتحين الجدد قد وجدوا فيها حين قدموا إليها أصقاعاً خصبة غنية. ؟ فقد كان بين الجبال العابسة المطلة على البحر الأبيض المتوسط وسلسلة جبال أطلس التي تصد عنها رمال الصحراء واد شبه مدارى يمده نهر بجرداس. Bagradas ( مجردا ) بكفايته من الماء ؛ وكانت الأمطار تهطل فيها شهرين من السنة لتعوض الأهلمن عن عملهم الزراعي الشاق الطويل الذي علمهم إياه. ماجو Mago وأرعمهم عليه ماسينسا Masinissa . ولكن رومة أصلحت ما وجدته فها من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقد شاد مهندسوها السدود على مجارى الأنهار التي تنحدر من التلال الجنوبية ، واختزنوا الزائد. من المياه في خزانات إبان موسم الأمطار ، وصبوه في قنوات للري في الأشهر الحارة التي تجف فها مياه الأنهار(٧). ولم تكن رومة تفرض على هذه. الولايات أكثر مما كان يجبيه منها رؤساؤها الوطنيون ، ولكن فيالق رومة-ونحصيناتها كانت أقدر من حكوماتها الوطنية على حمايتها من القبائل البدوية التي تهبط عليها من الجبال ؛ وكان يضم إليها ميل بعد ميل من الصحراء. أو الأراضي البور فتزرع أو تسكن . وكان الوادى ينتج كميات من زيت. الزيتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلاد. في القرن السابع ، إذ وجدوا أن في وسعهم أن ينتقلوا من طرابلس إلى. طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزيتون(٨) . وأخذت البلدان والمدن. يتضاعف عددها ويرتفع شأنها بفضل ما اتبع فيها من الأَساليب المعارية ، ووجدت الآداب فيها صوتاً جديدا يعبر عنها . وحسبنا دليلا على ما بلغته أفريقية الرومانية من الرق والثراء أن نشاهد آثار ما خلفه الرومان من أسواق وهياكل وقنوات للحر مياه الشرب للمدن ، ودور للتمثيل في أرض أصبحت الآن قفراً يباباً . ذلك أن هذه الحقول النادرة قد استحالت الآن صحارى رملية ، ولم يكن سبب هذا تغير الجو بل كان سببه تبدل الحكم - من دولة تضمن للبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوضى والإهمال يخربان الطرق والحزانات وقنوات الرى .

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مدينة قرطاجنة التي بعثت وقتثذ بعثاً جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أكتيوم مشروع كيوس وقيصر الذى أخفق من قبل ، وأرسل إلى قرطاجنة بعض الجنود الذين أراد أن يعوضهم عن إخلاصهم وانتصاراتهم أزضاً يهبها لهم ليستعمروها . وسرعان ما انتزعت قر ألاجنة مرة أخرى من يتكا تجارة الإقلىم الصادرة منه والواردة إليه ، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الممتاز ، ومرفئها الجيد ، ودال نهر بجرداس الخصبة ، والطرق الصالحة التي أنشأها المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ ولم يمض على تأسيس المدينة الجديدة قرن واحد حتى أضحت أكبر مدائن الولايات الغربية ، وأقام أغنياء التجار والملاك قصوراً فخمة على تل برسا Byrsa التاريخي ، أو بيوتاً صفيرة ذات حدائق في الضواحي الشجراء ؛ أما الفلاحون الذين تركوا الأرض لعجزهم عن منافسة أصحاب الضياع الكبرى فقد انضموا إلى صعاليك المدن وإلى الأرقاء؛وعاشوا في أحياء وبيوت قذرة حياة العدم والفاقة التي جعلتهم برحبون فيها بعد بدعوة المسيحية إلى المساواة . وقامت البيوت في المدينة من ست طبقات أو سبع ، وتلألأ الرخام في المبانى العامة ، وغصت الشوارع والميادين بالتماثيل المنحوتة على الطراز اليوناني . وشيدَت الهياكل من جديد لآلهة القرطاجنيين القديمة ، وظل ملكارت Melkart حتى القرن الثانى بعد الميلاد يستمتع بالضحايا

من أطهال الأحياء (٩) . وأخذ أهل البلاد ينافسون الرومان في حب الترف ، وأدهان التجميل ، والحلى ، والشعر المصبوغ ، وسباق العربات ، وألعاب المجالدين . وكان من بين المناظر البارزة في المدينة حماماتها العامة العظيمة التي وهبها لها ماركس أورليوس . وكانت فيها قاعات للمحاضرات ، ومدارس لتعليم البيان ، والفلسفة ، والطب ، والقانون ، مما جعل قرطاجنة مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أثينة والإسكندرية ، وفد إليها أيوليوس Apuleius وترتليان Tertullian ليدرسا فيها جميع فروع العلم ، وقد دهش القديس أوغسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم ، فقد كان يحاو لهم أن يقتحموا قاعات المحاضرات ويخرجوا منها الأستاذ وتلاميذه (١٠) .

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسهاة أفريقية ومحلها الآن شرق بتونس . ونشأ من رواج التجارة في جنوبي هذه المدينة على الشاطئ الشرق طائفة من المدن أحدت ثروتها القديمة تعود إليها بعد اثني عشر قرناً من الزمان حتى دهمتها الحروب في هذه الأيام ، ومن هذه المدن القديمة حضرمتهم المطافقة من المدن القديمة حضرمتهم المطافقة وعجلها الآن سوسة ) وليتس الحالية ) . وكان إلى شرقيها وثيسوس Thapsus وتكاني عموية تريبوليس الحالية ) . وكان إلى شرقيها على البحر الأبيض إقليم يدعى تريبوليس الحوالية ) التى الأنه حلف مكون من ثلاث مدن : أويا Oea (طرابلس الحالية ) التى أسسها الفينيقيون قبيل عام ٩٠٠ ق . م ، وسبراتا Sabrata وليتس مجنا أسسها الفينيقيون قبيل عام ٩٠٠ ق . م ، وسبراتا Sabrata وليتس مجنا الإمبراطور سيتميوس سفيرس Septimius Severus فقد ولد فيها عام ١٤٦ ووهبها في حياته باسلقا وحماما عاما تدهش آثاره السائح أو المحارب في هذه الثور ووهبها في حياته باسلقا وحماما عاما تدهش آثاره السائح أو المحارب في هذه الثرام . وكانت طرق مرصوفة تسير عليها قوافل الإبل تصل هذه الثغور بوماني عظيم ، وثسدروس Safetula وهي الآن قرية صغيرة بها آثار هيكل بالمدن الداخلية : سفتولا Safetula وهي الآن قرية صغيرة بها آثار هيكل بوماني عظيم ، وثسدروس Thysdrus ( الحم ) ، وكان فيها مدرج

يتسع لستين ألفاً ، ونجا Thugga ( دجا) التي تشهد خرائب ملهاها ذي العمد الكورنثية الرشيتمة بثراء أهلها وحسن ذوقهم .

وكانت في شمال قرطاجنة أمها ومنافستها القوية يتكا Utica ، وفي وسعنا أن نلمح ما كانت عليه من ثراء في عهد الرومان ، إذا عرفنا أن ثلثاثة من رجال المصارف وباثعى الجملة من الرومان كانت لهم فروع فيها عام ٤٦ ق . م . وكان الإقليم التابع لها يمتد شمالا إلى هيو ديرهيتس Hippo Diarhytus بنزرت الحيالية ) ، وكان يمتد فيها طريق محاذ لشاطئ البحر إ متجه نحو الغرب يصلها بمدينة هبو رجيوس Hippo Regius ( بونه ) ، التي أضحت بعد زمن قليل كرسي أپرشية القديس أوغسطين . وكان إلى جنوبها في الداخل مدينة سرتة Cirta (قسطنطينية) عاصمة ولاية نوميديا ، وفي غرب هذه المدينة الأخيرة بلدة تُمجادي Thomugadi (تُمجاد) ، التي تكاد تحتفظ بآثارها احتفاظ يميي ؛ ففيها الشوارع المرصوفة المعمدة ، والحجارى المسقفة ، وفيها قوس نصر ظريف ، وسوق عامة ، وبناء مجلس الشيوخ، وباسلقا ، وهياكل ، وحمامات ، وملهى ، ومكتبة ، وبيوتخاصة كثيرة . وقد عثر في أرض السوق على لوحة للعب الداما نقشت عليها هذه العبارة : Venari, lavari. ludere, rider, hoc est vivere ومعناها : « الصيد ، والاستحام ، واللعب ، والضحك ، هذه هي الحياة »(١٢) ء والفيلق الثالث الذى كان وحده يحرس الولايات الأفريقية هو الذى أنشأ ثمجادی حوالی عام ۱۱۷ م . ثم انخذ فی عام ۱۲۳ مرکز آ بقیادته یقیم فیه أكثر مما يقيم في ثمجادي ويبعد عنها بضعة أميال نحو الغرب ، وأنشأ فيه مدينة لمبسيس Lambaesis (لمبيز) . وهنا تزوج الجنود واستقروا ، وعاشوا فى بيوتهم أكثر مما كانوا يعيشون فى المعسكر . ولكن معسكرهم نفسه كان مرحاً .. فخماً ، جميل الزينة ، به حمامات لا تقل في جمالها عن أية حمامات أخرى في أفريقية . أما في خارج المعسكر فقد أعانوا الأهلين في بناء هيكل لچوپټر ، وعدد من الهياكل ، وأقواس النصر ، ومدرج

يقام فيه الصراع ويحدث فيه الموت فيخففان من مللل الحياة السلميَّة الرتبية . وكان الذي مكن فيلقآ واحداً من حماية أفريقية الشمالية من القبائل المغرة الضارية في الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق ، كان الغرض الأول منها عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية ، وكانت تربط قرطاجنة بالمحيط الأطلنطي ، والصحراء بالبحر الأبيض المتوسط . وكان الطريق الرئيسي يتجه نحو الغرب من سرتة إلى قيصرية غاصمة مورتانيا ( مراكش ) ؛ وهنا نشر الملك چوبا الثانى Juba II أساليب الحضارة بين المورى Mauri أي السود (المغاربة) الذين اشتق من اسمهم امم الإقليم فى الزمن القديم واسمه فى هذه الأيام . وكان چوبا الثانى هذا ابن چوبا الذي مات في ثبسوس ، وأخذ وهو طفل إلى رومة لنزدان به موكب قيصر ؟ ثم عنى عنه ، وأخذ يدرس فى رومة حتى أصبح من جهابذة العلماء فى أيامه . وعيِّنه أغسطس قيلا على مورتانيا وأمره أن ينشر بنن بني وطنه الثقافة الرومانية التي جد في تحصيلها . ونجح في هذه المهمة ، وكان من أسباب نجاحه أن امتد حكمه ثمانية وأربعين عاما ؛ واشد ماكانت دهشة رعاياه حين رأوا رجلا يكتب الكتب ويحكم . وجاء كلجيولا بابن چوبا هذا إلى رومة وأماته جوعاً ، وضم كلوديوس مملكته إلى رومة وقسمها ولايتىن : موريتانيا سيزرينسس Caesariensis ( موريتانيا القيصرية ) وموريتانيا تنجتانا Tingitana (•وريتانيا التنجتانية) نسبة إلى عاصمتها تنجيس Tingis وهي طنجة الحالية.

وكان في هذه المدن الأفريقية مدارس كثيرة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء على السواء. نسمع أنه كان يدرس فيها الاخترال (١٣)، ويسمى چوڤنال أفريقية مربية المحامين (١٤). وقد أنجبت في هذا العهد مؤلفين أحدها صغير والآخر كبير – ها فرنتو وأبوليوس. ولكن الأدب الأفريقي لم تكن له الزعامة على آداب العالم إلا أيام مجده في عهد المسيحية. وكان اوسيوس أبوليوس شخصية غريبة جديرة بالتصوير، أكثر من شخصية منتاني المتعدد الكفايات وكان مولده في

ملورا Madaura بمِن أسرة عريقة النسب ( ١٧٤ م) ، وقد درس فيها وفي قرطاجنة وأثينة ، وبدد ثروة كبيرة ورثها عن أسرته ، وأخذ يتنقل من مدينة إلى مدينة ومن دين إلى دين ، وانضم إلى الجاعات ذات الطقوس الدينية الخفية ومارس السحر وألف كتبآ كثيرة في موضوعات تختلف من اللاهوت إلى مسحوق الأسنان ، وألقى محاضرات فى الفلسفة والدين فى رومة وغيرها من المدن ، ثم عاد إلى أفريقية وتزوج في طرابلس من سيدة تكسره وتفوقه في الثراء . فلما فعل هذا رَفع أصدقاؤها وورثتها المنتظرون الأمر إلى القضاء مطالبين بإلغاء الزواج ، واتهموه بأنه حصل على موافقة السيدة عليه يفنون السحر ؛ ودافع الرجل عن نفسه أمام المحكمة بخطبة وصلت إلينا بعد أن أدخل علمها بعد أيامه كثير من الصقل والتنميق ، وكانت نتيجتها أن كسب القضية والزوجة ، ولكن الناس أصروا علىالاعتقاد بأنه ساحر ؛ ولما ظهر المسيحأخذ خلفاء هؤلاء القوم بحطون من قدره بتعداد معجزاتأيوليوس. وقضي الرجل بقية حياته في مدورا وقرطاجنة يمارس صناعتي المحاماة والطب، وكتابة الرشائل والحطب ، ولكن معظم ما كتب كان في الموضوعات العلمية والطبيعية ، وقد أقامت له مدينته نصباً تذكاريا نقشت عليه باللاتينية العبارة الآتية : ال**فيلسوف الأفلاطونى** ، ولو أنه استطاع العودة إلى الحياة لساءه أَلَا يَذَكُرُهُ النَّاسُ إِلَّا بَكَتَابِهُ الْحُمَارِ النَّرْهَيُ .

وهذا كتاب شبيه كل الشبه بكتاب سامريكون Satyricon لمؤلفه بدر ونيوس ، بل هو أكثر منه غرابة وشذوذاً . وكان الاسم الأول لهذا الكتاب هو أحر عشم كتابا في التحول Metamorphoseon Lebri XI ، وهو توسع غريب في قصة رواها لوسيوس البتراسي عن رجل انقلب حماراً . ويتألف من سلسلة غير مرتبطة من المغامرات ، والوصف ، والحوادث المحشورة فم احشراً ، يتخللها السحر ، والرعب ، والفحش في القول ، والحديث عن التقوى المرجأة .

ويروى لوسيوس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فيها بعدد من الفتيات وألنى نفسه أينها حل فى جو من السخر. ومما جاء فى هذا الكتاب:

« وما كاد الليل ينقضى ويبزغ فجر بوم جديد حتى كان من حظى أن أستيقظ ، وأن أقوم من فراشى وأنا نصف مذهول ، راغب حقاً فى أن أعرف وأرى أشياء عجيبة محيرة . . . والحق أنى لم أكن أرى شيئاً أعنقد أنه كما أراه فى الواقع ؛ بل إن كل شىء بدا لى أنه قد تحول إلى صور أخرى بتأثير قوة السحر الحبيئة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الحجارة التى قد تعبر بها تدماى تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة التى هى عليما ، وأن الطيور التى سمعتها تغرد ، والأشجار والمياه الجارية ، استحالت لي هذا الريش والورق ومنابع الماء ، من صور أخرى غير هذه الصور . وكذلك ظننت أن التماثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام ، وأن الجدر ان ستكلم و تروى أخباراً عجيبة ، وإنى سأسمع من فورى وحياً من السماء و من شعاع الشمس (١٥) .

والآن وقد أصبح لوسيوس مستعداً لأية مغامرة بريدها ، يقول إنه يدلك جسمه بمرهم سحرى ، وهو شديد الرغبة فى أن يستحيل طائراً ؛ ولكنه حين يدلك نفسه مهذا المرهم يستحيل حماراً . وتروى القصة بعدئذ ما يلقاه من المحن ذلك الحمار «الذي له إحساس الإنسان وإدراكه » . وكانت سلواه الوحيدة هي «أذنى الطويلتين اللتين أستطيع بهما أن أسمع كل شيء ولوكان شديد البعد عني » . وقد قيل له إنه سيعود إلى صورته الآدمية إذا عثر على وردة وأكلها ، وهي أمنية يدركها بعد أن يمر بطائفة كبيرة من الحظوظ الحمارية منها ماهوطيب ومنها ما هو سيئ . ثم كره الحياة ، فلجأ أولا إلى الفلسفة ، ثم إلى الدين ، وألف دعاء يشكر فيه إيزيس شكراً بينه وبين ابتهال المسيحيين إلى أم الإله شبه عجيب (١٧٠) . ثم يحلق رأسه ويقبل في الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس المبتدئين . ويرصف طريقاً يعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حلماً يأمره فيه أوزريس ويرصف طريقاً يعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حلماً يأمره فيه أوزريس «أعظم الآلهة » بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون .

وما أقل الكذب التي تحوى كل ما يحتويه هذا الكتاب من السخف ، ولكن أقل منها ما يعمر عن سخفه بعبارة نماثل عبارة هذا الكتاب في طلاوتها ه ذلك أن أيوليوس يحاول فيه كل أنواع الأساليب ، ويلبس كل أسلوب حاوله أجمل لباس ؛ وأكثر ما يحبه من الأساليب هو الأسلوب المطنب المنمق المسجوع المتجانس الأحرف في بداية الألفاظ، المليء بالعبارات العامية الطريفة. والألفاظ القديمة المهجورة ، والكلمات المصغرة العاطفية ، والنثر الموزون والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الكتاب يضم إلى الأسلوب الشرق القوى ما في الشرق من غموض وشهوانية (\*) . واعل أپوليوس قد أراد أن يشير من طرف خنى ، مستنداً إلى تجاربه الحاصة ، إلى أن الانهماك في الشهوة الجنسية يذهب بالعقل ويبدل الآدميين مائم ، وإلى أن السبيل الوحيدة التي يعودون بها إلى آدميتهم هي اقتطاف زهرة الحكمة والصلاح . وهويبدو أحسن ما يكون فى القصص العارضة التي يلتقطها بأذنيه القويتين الدوارتين ، كما نرى في قصة العجوز التي تسلى فتاة بأن تروى لها قصة کیوپد وسیکی (۱۷٪ ــ فتخبر ها کیف وقع ابن الزهرة ( ڤینوس ) فی حب فتاة حسناء ، وهيأ لها كل أنواع السرور إلا سرورها برويته ، وأثار غبرة أمه الشديدة ، ثم نالت آخر الأمر سعادتها في السموات العلى . ولسنا نعرف مصوراً ، بز بقلمه لسان هذا الأشيب السليط ، في رواية هذه القصة القديمة .

#### الفصل الثالث

#### أسيانيا

إذا عبرنا المضيق من طنجة انتقلنا من ولاية من أقدم ولايات رومة إلى ولاية من أحدثها . وتقع أسهانيا في موقع عظيم الخطر من الناحية الحربية ، عند مدخل البحر الأبيض المتوسط ؛ وفي جوف أرضها معادن ثمينة كانت نعمة علمها ونقمة روت أرضها بدماء الشره ، وتخترقها سلاسل الجبال التي تعوق سبل الاتصال ، وامتزاج السكّان ووحدتهم . وقد أحست أسپانيا بحمى الحياة الشديدة من اليوم الذي كان أنية الفنانون في العصر الحجرى القديم يصورن الثور الوحشي ( البيزون ) على جدران الكهوف في ألتميرا إلى أيامنا الحاضرة المضطربة . ولقد ظل الأسيان ثلاثين قرناً شعباً حربياً ذا عزة وأنفة ، وأجسام نحيلة قوية ، وشجاعة وجلد ؛ وكانوا ولا يزالون صلاب الرأى ، أقوياء العاطفة ، يمتازن بالزراعة والاكتئاب ، والاقتصاد وكرم الضيافة ، والحجاملة والمروءة ، يسهل استثارة بغضهم ، ويسهل أكثر من هذا استثارة حبهم ، ولما جاء الرومان إلى بلادهم وجدوا فيها سكانا يتألفون حتى فى ذلك الوقت البعيد من أجناس مختلفة يتعذر فصل بعضها عن بعض : منهم الإمبىريون من أَفِريقية ، واللجوريون من إيطاليا ، والكلت من غالة ، وعلى رأسهم طبقة مهن القرطاچنيين . وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم قلنا إن الأسيان كانوا قبل الفتح الروماني شعباً قريبا من الهمجية ، يعيش بعضه في مدن وبيوت ، وبعضه في قرى وأكواخ وكهوف ، ينام على أرض الحجرات أو على الطنن ، ويغسل أسنانه بالبول المعتق(١٨) . وكان الرجال يلبسون عباءات سوداء والنساء يرتدين « مآزر طوالا وجلابيب زاهية الألوان » ، ويضيف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم والتأنيب « إن النساء يرقصن مع الرجال ويمسكنهم بالأيدى(١٩) » .

وقد أنشأ سكان جنوبي أسپانيا الشرقى ــ في ترتسوس وهي ترشيش Tarshish الفينيقية ــ حوالى عام ٢٠٠٠ ق . م صناعة البرنز ، وكانوا يبيعون منتجاتها في جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط . وأنشأت ترتسوس على أساس هذه الصناعة ، في القرن السادس قبل الميلاد ، أدبا وفنا قال أهلها إن عمرها كان في ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف عام . علي أنه لم يبقٍ. من آثار هذا الفن سوى بضعة تماثيل فجة وتمثال نصني متعدد الألوان منحوت من حجر الحرسان ، وتمثال إلكي Elche المشابه للتأثيل اليونانية والمنحوت على نمط كلتى قوى فياض . وشرع الفينيقيون حوالى عام ١٠٠٠ ق . م يبحثون عن ثروة أسهانيا المعدنية ، ولم يحل عام ٨٠٠ حتى استولرا على قادس ومالقه Malaga وشادوا فهما هيكلبن عظيمين . ثم استقر المستعمرونُ اليونان حوالي عام ٥٠٠ ق . م على الساحل الجنوبي الشرق ، وفى ذلك الوقت عينه أو حواليه استعان الفينيقيون ببني عمومتهم القرطاچنيين لإخماد ثورة في البلاد ففتحوا ترَتسوس وجميع أسپانيا الجنوبية والشرقية ، وكان من أثر استغلال القرطاجنيين لشبه الجزيرة استغلالا سريعا بين الحرب اليونية الأولى والثانية أن فتح الرومان أعينهم على ما في البلاد التي يسمونها «. أيبيريا » من موارد ثروة غنية ، فكان تحرك سپيو إلى أسبانيا هو الذي قضي آخر الأمر على انقضاض هنيبال على إيطاليا . ودافعت القبائل الأسبانية المفككة عن استقلالها دفاع الأبطال ، فكان النساء يفضلن ا قتل أبنائهن على وقوعهم أسرى في أيدي الرومان ، وكان الأسرى. من الرجال ينشدون أغانيهم الحربية وهم يموتون مصلوبين(٢٠) ، وتطلب فتح أسپانيا مائتي عام ، ولكنها بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى من معظم الولايات : وأحل ولدا جراكس ، وقيصر ، وأغسطس سياسة الحجاملة والاحترام محل سياسة القسوة التي كانت تجرى عليها الجمهورية وأثمرت السياسة الجديدة أحسن الثمرات وأدومها ، فأخذت البلاد تصطبغ. اصطباغا سريعاً بالصبغة الررمانية ، وانخذ الأهلون اللاتينية لغة لهم بعد أن. كيفوها بما يلاثم طبيعتهم ، وثمت اقتصاديات البلاد واتسعت ، وأخذت. تمد رومة بالشعراء ، والفلاسفة ، وأعضاء مجلس الشيّوخ والأباطرة .

وظلت أسيانيا الدعامة الاقتصادية للإمبراطورية من أيام سنكا إلى عهد أورليوس ، فأغنت المعادن الإسپانية رومة كما أغنت من قبل صور ثم قرطاجنة ؛ وكانت لإيطاليا كما كانت بلاد المكسيك ويمرو لها هي فيما بعد . فاستخرج من أرضها الذهب، والفضة ، والنحاس ، والقصدير ، والحديد ، والرصاص . وبذل فها من العناية والدقة ما يبذل في استخراجها في هذه الأيام . ولا يزال \* وسع المرء أن يرى في هُذه الأيام مناجم عند ريو تنتو Rio Tinto بعيدة القرار محفورة في صخور الكوارتز الصاء ، ويشاهد فضلات من الصخور باقية مِن أيام الرومان ولم يبقُ فيها إلا نسبة من النحاس يدهش الإنسان من ضآلتها . وكان الأرقاء والأسرى يعملون في هذه المناجم يوما بعد يوم ، وكثيراً ما كانوا يقضون الشهور الطوال دون أن ترى. أعينهم ضوء الشمس(٢٢) . ونشأت بجوار المناجم صناعات معدنية عظيمة . وكانت أرض أسپانيا في هذه الأثناء رغم ما فيها من جبال وقنوات جدباء تخرج الحلفاء التي تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة ، والسلال ، والفرش ، والأخفاف ، وتغذى الضأن وتخرج صناعة الصوف الذائعة الصيت ، وتمد الإمبراطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع الحمور وزيت الزيتون .. وكانت أنهار الوادى الكبير والتاجه والإبرة وغيرها من المجاري التي هي. أصغر منها تساعد شبكة الطرق الرومانية على حمل غلات أسپانيا إلى ثغورها وإلى مدنها التي يخطئها الحصر .

والحق أن أعظم النتائج التي تمخض عنها الحكم الروماني في هذه البلاد نتيجة تمتاز بها الإمبر اطورية الرومانية على سائر الإمبر اطوريات وهي تضاعف عددالمدن أو اتساع رقعتها : فقد كان في ولاية بيتكا Baetica ( الأندلس Andalusia

الحديثة ) مدائن كارتيا Carteia ( الجسر ) ومندا ( Munda ) ومالقة ، وإبطاليكا ( مسقط رأس, تراچان و هدريان ) ، وقرطبة ، وهسپالس ( أشبيلية ) ، وقادس . ونشأت قرطبة في عام ١٥٢ ق . م ، وكنت مركزاً أدبياً عظيما واشتهرت بما فيها من مدارس لتعليم فنون البلاغة ، وفيها . ولد لوكان ، وسنكا الأكبر والأصغر ، وجليو Gallio محرر القديس بولس . وقد احتفظت هذه المدينة بتقاليدها العلمية حتى العصور الوسطى ، وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوربا علما . وكانت قادس أكبر مدائن أسبانيا سكانا ، وكانت غنية غنى فاحشاً . ذلك أنها لوقوعها عند مصب نهر الوادى الكبير كانت تسيطر على تجارة المحيط الأطلنطى مع غرب أفريقية ، وأسبانيا ، وغاله ، وبريطانيا ؛ وقد أضافت فتياتها الراقصات الرشيقات قدراً لا بأس به إلى شهرتها .

وكانت بلاد البرتغال تعرف عند الرومان باسم لوزتانيا Lusitania . كانت لشبونة تعرف عندهم باسم أولزيبو Olisipo . وأقام مهندسو تراچان جسراً على نهر التاجة عند نوربا قيصرينة Norba Caesarena ( التي عليها العرب اسمها الحديث القنطرة ) هو أكمل جسر روماني بقي على حالته حتى اليوم . ولا تزال عقوده الفخمة التي يبلغ اتساعها مائة قدم والتي تعلو مائة وثمانين قدما فوق قاع النهر ، تحمل طريفا من أربعة دروب كثير الحركه . وكانت عاصمة لوزتانيا هي مدينة إمرينا (مريده Mérida ) وكانت تزهو بما فيها من تماثيل كثيرة ، وبثلاث قنوات لجر مياه الشرب ، وكانت تزهو بما فيها من تماثيل كثيرة ، وبثلاث قنوات لجر مياه الشرب ، وعلية للألعاب ، ودار للتمثيل ، وبحيرة لتمثيل المعارك البحرية ، وقنطرة طولها ١٠٥٠ قدم . وكان إلى شرقيها في ولاية تراكندسس Segovia اليها مدينة سجوڤيا عهد تراچان . وكان إلى جنوبها مدينة طليطم ( طليطلة مدينة أنشئت في عهد تراچان . وكان إلى جنوبها مدينة طليطم ( طليطلة ممانع الحديثة ) التي اشتهرت في عهد الرومان بما فيها من مصانع الحديثة ) التي الشرق مدينة نوڤا كرثاجو Nova Carthago المدينة نوڤا كرثاجو المدينة نوڤا كرثاجو Nova Carthago المدينة نوڤا كرثاجو المدينة بوثار كوثاب المدينة نوڤا كرثاجو المدينة بوثوبها مدينة ب

﴿ قرطاچنة الحديثة ) التي أثرت من مناجها ، ومصائد سمكها ، وتجارتها وكان في البحر الأبيض بالقرب من أسپانيا جزائر البليار ، وكانت فيها مدينتا بلما Palma ، وپولنتا Pollentia . وكانتا في ذلك العهد مدينتين قديمتين مزدهرتين . وكان على الساحل الشرق نحو الشهال مدائن بلنسية ، وتراكو مزدهرتين . وكان على الساحل الشرق نحو الشهال مدائن بلنسية ، وكان إلى مجنوب جبال البرانس مباشرة بلدة إمپوريا Emporiae القديمة ، فإذا ما سار المسافر سفينته مسافة قليلة حول حافة الجبال الشرقية ألغي نفسه في بلاد غالة .

# لفضا ازابع

#### غالـة

لقد كان فى مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة ، بما فيها سفن المحيطات ، أن تسر فى تلك الآيام فى نهر الرون من مرسيليا إلى ليون . أما القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السير إلى ما يقرب من أربعين ميلا من نهر الرون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق . أرض مستوية استطاع الناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة بمائة مدينة وألف قصر صغير إلى بحر الشمال . وكانت قفزات أرضية شبيهة بهذه القفزة تودى من الرون والساوون إلى اللوار وإلى المحيط الأطلنطى ، ومن الأود وكانت التجارة تسير فى هذه الطرق المائية ، ونشأت بفضلها مدائن عند ملتقاها ، وكانت فرنسا ، كما كانت مصر ، هبة مجاربها المائية .

ويمكن القول إن الحضارة الفرنسية باحد المعانى التي يمكن أن تفهم من. الفظ الحضارة بدأت منذ أيام « الرجل الأوريناسي Ourignacian man الفظ الحضارة بدأت منذ أيام « الرجل الأوريناسي الوقت البعيد ، كما تدل. أي قبل ميلاد المسيح بثلاثين ألف عام ، فقد كان في هذا الوقت البعيد ، كما تدل. كهوف منتنياك Montignac ، فنانون يستطيعون أن يصوروا بالألوان الزاهية والخطوط الواضحة .ثم انتقلت فرنسا حوالي عام ١٢٠٠٠ ق.م من ذلك المصر الحجرى القديم ، عصر الصيد والرعى ، إلى حياة الاستقرار و فلح الأرض في المعصر الحجرى الحديث ، وانتقلت منه بعد عشرة آلاف عام طوال إلى عصر البرنز . وحوالي عام ١٠٠٠ ق.م أخذ جنس جديد هو الجنس « الألبي » المستدير الرؤوس. وحوالي عام ١٠٠٠ ق.م أخذ جنس جديد هو الجنس « الألبي » المستدير الرؤوس. يتسرب إلى البلاد من ألمانيا ، وينتشر في فرنسا ، ومنها إلى بريطانيا وأيرلندة ، يتسرب إلى البلاد من ألمانيا ، وينتشر في فرنسا ، ومنها إلى بريطانيا وأيرلندة ،

ثم ينزل إلى أسبانيا . وجاء هؤلاء « الكلت » معهم بثقافة هولستات الحديدية من النمسا . ثم استوردوا من سويسرا حوالى عام ده ق . م فن لاتين La Téne في صناعة الحديد ، وكان قد تقدم تقدماً كبيراً في سويسرا . وسمت رومة فرنسا أول ما عرفتها باسم كلتيكا Celtica ولم يتغير هذا الاسم إلى غالة Gallia إلا في عهد قيصر .

وغلب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم في عددهم، واستقروا قبائل مستقلة لا ترال أسماؤها تنم عليها المدن التي شادوها(\*\*). ويقول قيصر إن الغاليين كانوا قوما طوال القامة ، أقوياء الأجسام ظاهرى العضلات (٢٢٠) ، يمشطون شعرهم الغزير الأشقر ويرسلونه خلف روؤوسهم وعلى أقفيتهم ، وكان بعضهم يطيلون لجاهم ، والكثيرون منهم يتركون شواربهم تتنى حول أفواههم . وقد نقلوا معهم من بلاد الشرق ، وربما كانرذلك عن الإيرانيين الأقلمين ، عادة لبس السراويل القصيرة ، وأضافوا هم إليها رداء مصبوغا بألوان كثيرة ومطرزا بالأزهار ، ومن فوقه عباءة مخططة تتدلى من الكتفين . وكانوا مولعين بالجواهر ، ويتزينون في الحروب بالحلى الذهبية لن لم يكن عندهم ما هو أثمن منها (١٤٠٠) . وكانوا يكثرون من أكل اللحم ، وشرب الجعة ، والحمر غير المحفف بالماء ، لأنهم كانوا لا سكيرين بفطرتهم » وشرب الجعة ، والحمر غير المحفف بالماء ، لأنهم كانوا لا سكيرين بفطرتهم » إذا جاز لنا أن تصدق أبيان (٢٥) . ويصفهم استراون بأنهم قوم « سذج ، ذوو شم وكبرياء . . . لا يطيقهم أحد إذا انتصروا ، وتطير نفوسهم شعاعا ذا غلبوا » (٢٢). ولكن علينا ألا نئتي كل الثقة مهذه الأقوال لأنه ليس من الخير ذوا شمول المناه المنتورة المناه المناه المنه المناه المنه المناه المنه المنه المنه المنه المنه المناه المنه المنه المنه المنه المنهم وكبرياء . . . لا يطبقهم أحد إذا انتصروا ، وتطير نفوسهم شعاعا إذا غلبوا » (٢٥). ولكن علينا ألا نئتي كل الثقة مهذه الأقوال لأنه ليس من الخير إذا غلبوا » (٢٠). ولكن علينا ألا نئتي كل الثقة المنه الأقوال لأنه ليس من الخير النه المنه ا

<sup>(\*)</sup> منهم الأمبياني Amoiani في أمين Amiens ، والبلوقاكي Bellovaci في بوقيه كل Amiens في بوقيه Beauvais والبيوريج Bourge في بورج Bourge والكرثوت Carnutes في شارتر Oharteres والهاريسي في باريس ، والبكتون Pictones في پواتييه ، والريمي Semi في ريمس Remi في سواسون Suessiones في سواسون Soissons الخ .

فى كل الأحوال أن يكتب عن الناس أعداؤهم . وقد اشمأزت نفس پوسيدونيوس حين رآهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم فى رقاب جيادهم (٢٧٠) . وكان يسهل استثارتهم للجدل والقتال ، وكانوا فى بعض الأحيان يسلون أنفسهم فى المآدب بأن يتبارزوا حتى يقتل بعضهم بعضا . ويقول عنهم قيصر : « إنهم كانوا أكفاء لنا فى الشجاعة وفى التحمس للحرب (٢٨) ، ويصفهم أميانس مرسلينس Ammianus Marcellinus بأنهم :

« مهما تكن سنهم يليقون للخدمة العسكرية ، فالشيخ منهم يخرج للحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب في مقتبل العمر . . . والحق أن سرية كاملة من الأجانب لتعجز عن الوقوف في وجه غالى واحد إذا دعا. زوجته إلى تأييده ، وهي في العادة أشد منه بأساً وأعظم شراسة ، وخاصة إذا نفخت عنقها ، وعضت على أسنانها ، ولوحت بذراعها الضخمتين ، وشرعت تكيل الضربات بيديها وقدميها كأنها حجارة تقذف من منجنيق . . وكان الغاليون يؤمنون بآلهة كثيرة ، نسى الناس كل أمزها فلا ضير علينا إذا لم نذكر أسماءها . وكان إعتقادهم بحياة سعيدة فى الدار الآخرة قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم بأن هذا الإيمان كان له أكبر الأثر في شجاعة الغاليين . ويقول ڤالبريوس مكسمس : إن قوة هذه العقيدة كانت تدفع رجالهم إلى أن يقرضوا المال على أن يرد إليهم في الدار الآخرة ، ويقول لسيدونيوس إنه رأى الغالبين في إحدى الجنازات يكتبون الرسائل إلى أصدقائهم المتوفين ويلقون بها على كومة الحريق حتى يحملها الميت. إلى المرسلة إليهم (٣٠) ، وليتنا نستطيع أن نستمتع برأى رجل غالى في هذه القصص الرومانية . وكان كهنتهم يشرفون على جميع شئون التعليم ، ويعنون كل العناية بغرس العقيدة الدينيَّة في نفوس المتعلمين ؟ وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة ، يوردونها في الأيك أكثر مما يوردونها في الهياكل ، ويسترضون الآلهة بتقديم الضَّحايا البشرية

يأخذونها من المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم ارتكبوها ؛ وقد تبدو بالكهرباء ؛ وكان الكهنة هم الطائفة الوحيدة المتعلمة ــ ولعلها كانت الطائفة الوحيدة غير الأمية ــ فى هذا المجتمع الغالى ؛ وكانوا يؤلفون الترانيم الدينية ، والقصائد ، ويكتبون السجلات التاريخية ، ويدرسون « النجوم وحركاتها ، وحجم الكون والأرض ، ونظام الطبيعة »(٣١). ، وقد وضعوا لأنفسهم تقويماً عملياً ؛ وكانوا قضاة لهم نفوذ كبير في بلاط ملوك القبائل. وكانت غالة قبل عهد الرومان ، كما كانت في العصور الوسطى ، تسير على النظام. الإقطاعي المكتسى بثياب الحكم الديني . وبلغت غالة الكلتية ذروة مجدها تحت حكم هؤلاء الملوك والكهنة في القرن الرابع قبل الميلاد ، وازداد عدد السكان لوفرة الإنتاج الناشي ً عن أساليب لاتين La Téne الفنية ، فأدى. ذلك إلى سلسلة من الحروب للاستيلاء على الأرض ، ولم يحل عام ٠٠٠ ق . م حتى كان الكلت الذين يمتلكون معظم أوربا الوسطى وْغالة ، قد استولوا على بريطانيا ، وأسپانيا ، وشمالى إيطاليا . وفى عام ٣٩٠ اندفعوا جنوباً نحو رومة ، وفى عام ٢٧٨ نهبوا دلني واستولوا على فريچيا ؛ وبعد قرن من ذلك الوقت أخذت قوتهم في الاضمحلال ؛ وكان بعض السبب في هذا لين طباعهم الناشي من ثروتهم ومن تأثرهم بالأساليب اليونانية ، وبعضه الآخر قوة أمراء الإقطاع السياسية . فكما أن الملوك قد قضوا في العصور الوسطى على قوة | الأمراء وأنشئوا بعد القضاء عليها دولة موحدة ، كذلك قضي أمراء الإقطاع في. القرن السابق لظهور قيصر على سلطة الملوك، وتركوا غالة مقطعة الأوصال أكثر. من ذي قبل . وأخذ الكلت يُرْدُّون إلى الوراء في كل مكان عدا أيرلندة ، وأخضعهم القرطاچنيون في أسبانيا ، وأخرجهم الرومان من إيطاليا ، وفتح الرومان ف عام ١٢٥ ق . م جنوبي غالة لحرصهم على تأمين طريقهم إلى أسيانيا ، وجعلوا تلك البلاد ولاية رومانية . وفي عام ٥٨ ق . م استغاث زعماء الكلت بقيصر

ليساعدهم على صد ينمارة ألمانية ، فأجابهم قيصر إلى ما طلبوا وحدد هو ثمن هذه المعونة .

وأعاد قيصر وأغسطس تنظيم غالة فقسهاهما أربع ولايات : غالة العربونية الجنوب، وهي المعروفة للرومان باسم پروڤنسيا Provincia ولنا باسم يروقانس Provence ؛ وقد اصطبغت هذه الولاية إلى حد كبير بالصبغة اليونانية بسبب استيطان اليونان لشاطي ُ البحر الأبيض المتوسط ؛ وأكوتانيا في الجنوب الغربي ، ومعظم سكانها من الأيبيريين ، وغالة الله چونيـة Ludgonensis في الوسط ، و-كانت الكثرة الغالبة من أهلها من الكلت ، وبلجيكا في الجنوب الشرق وكثرة أهلها ألمان . وقد أقرت رومة هذه الأقسام العنصرية وزادتها حدة لتتتى بذلك ثورتها الجامعة ، فأبقت المقاطعات التي تسكنها القبائل المختلفة على حالها واتخذتها أقساماً إدارية . وكان الملاك هم الذين يختارون الحكام ، وقد ضمنت رومة ولاء هؤلاء الملاك بما كانت تقدمه لحم من عون ضد الطبقات الدنيا. ، ومنحت حق المواطنية الرومانية مكافأة منها للغالبين الموالين لها الذين يؤدون لها خدمات قيمة . وكانت جمعية إقليمية تضم ممثلين يختارون من كل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون 🤋 وقد قصرت وظيفتها في أول الأمر على القيام بطقوس عبادة أغسطس ، ولكنها مه لبثت أن انتقلت من هذا إلى التقدم بملتمسات إلى الحكام الرومان ، ثم أصبحت هذه الملتمسات توصيات ثم مطالب . وانتزعت شئون القضاء من أيدى الكهنة ، وبـُدِّد شملهم ، واتبع القانون الروماني في فرنسا ، وظلت غَالَة ما يقرب من قرق خاضعة مستسلمة للنعر الجديد .

وحدث فى عام ٦٨ م وفى عام ٧١ م أن اندلع لهيب الثورة زمناً قصيراً بقيادة فندكس Vindex وسڤيلس Civilis ، ولكن الأهلين لم يقدموا إلا عوناً قليلا لهاتين الحركتين ، وفضلوا الاستمتاع بالرخاء ، والأمن والسلام على حب الحرية ،

وأصبحت غالة في ظل السلم الرومانية من أغنى أقسام الإمبراطورية ، وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغاليين الذين انضموا إلى مجلس الشيوخ في عهد كلوديوس ، وأخذ فلورس Florus بعد ماثة عام من ذلك الوقت بذكرالفوق بن ثراء غالة المزدهرة وضعف إيطاليا المضمحلة <sup>(٣٣٥</sup>. فقه قطعت الغابات لتفسح الأرض للزراعة ، وجففت المستنقعات ، وارتقت أساليب الزراعة حتى لقد استخدمت حصادة آلية(٣١) ، وانتشرت الكروم وأشجار الزيتون في كل مقاطعة ، وكان يلني وكولملا Columella في القرن الأول الميلادي يمتدحان خمور برغندية وبردو . وكانت في البلاد ضياع واسعة يفلحها العبيد وأقنان الأرض ويمتلكها أسلاف أمراء الإقطاع فى العصور الوسطى ؛ ولكن كان فيها أيضاً كثيرون من صغار الملاك ، وكانت الثروة في غالة القديمة ، كما هي في فرنسا الحديثة ، موزعة توزيعاً أقرب إلى المساواة منه في أية دولة متمدينة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه خاص تقدما سريعاً ، فلم يحل عام ٢٠٠ م حتى أخذ صناع الفخار والحديد ينتز عون أسواق ألمانيا وأسواق الغرب من إيطاليا ، والنساجون الغاليون يقومون بالجزء الأكبر من صناعة النسيج في الإمبراطورية ، وحتى كانت مصانع ليون تخرج الزجاج. التجارى وأدوات زجاجية ذات روعة فنية ممتازة (٣٥). وكانت البراعة الفنية في الصناعة يتوارثها الأبناء عن الآباء ، حتى أضحت جزءاً ثميناً من التراث الرومانى ، وكانت الطرق التي أصلحها الرومان أو أنشئوها والتي يبلغ طولها ٠٠٠ ر١٣ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة .

وأثرت بلدان كلّتيكا القديمة بفضل هذه الحياة الاقتصادية المتسعة ، فأصبحت مدائن كبرى في غالة الرومانية ، فكانت پر دجالا Burdegala (هي بردو الحالية ) عاصمة أكوتانيا من أكثر ثغور المحيط الأطلنطي حركة وتجارة ، وكانت أيمونم Limonum (أيموچ) وأقريكم Avaricum (يورج) وأغسطنمتم وكانت أيمونم Augustonemetum (كلرمون – قران Clermont-Ferraand) مدائن غنية

حتى قد استطاعت هذه المدينة الأخررة أن تفدم لزنو دو تس Zenodotus أربعائة ألف سسترس ليقيم بها تمثالا ضخا لعطارد(٣٦). وفي غاليا النربونية بلغت المدن من الكثرة درجة جعلت باني يصفها بأنها «أشبه بإيطاليا منها بولاية من ولاياتها » . وكان في الجهة الغربية مدينة طولوزا Tolosa (طولوز الحالية ) التي اشتهرت بمدارسها ، وكانت ناربو Narbo نربونة (Narbonne) عاصمة الولاية في الفرن الأول الميلادي أعظم مدائن. غالة ، وأهم الثغور التي تصدر منها غلاتها إلى إيطاليا وأسپانيا ، وقد وصفها سيدونيوسأپلينارسSidonius Apollinaris بقوله إن «فيها أسوارا ، وطرقاً للتنزة ، وحانات ، وعقودا وأروقة ذات عمد ، وسوقا عامة ، وملهى ، وهياكل وحمامات ، وأسواقا للبيع والشراء ، ومراعى ، وبجبراتُ ، وقنطرة ، وبحرآ »(٣٨) . وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دومِيتيا العظيم الذي يصل أسهانيا بإيطاليا بلدة نموسس Nemousus ( نيمز Nimes ) ، وقَّد شاد أغسطس والمدينة بيتها المربع Maison Carrée الجميل تخليدا الذكرى حفيديه لوسيوس وكبوس قيصر ؛ ومما يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية داخلة في جدران المحراب، ولكن أعمدته الكورنثية المنفصلة لا تقل جمالا عن أية عمد في رومة . ولا تزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن في مدرجها الذي. كان يتسع لعشرين ألفا من النظارة . وتجولت القناة الرومانية التي كانت. تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نهر جار Gard ولاتزال العقود السفلي لهذه القنطرة قائمة إلى اليوم في صورة آثار ضخمة محطمة. في الريف العابس القريب من المدينة تظهر بجلاء ما بينها وبين العقود الصغرى. التي فوقها من اختلاف ، وتشهد هذه وتلك بعظمة فنون رومة الهندسية .

وأنشأ قيصر شرق هذه المدينة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مدينة أرلات Arelate ( آرل الحديثة Arles ) ظنا منه أنها ستحل محل مساليا Massalia المشاكسة ، فتكون مركزاً لبناء السفن وثغراً تجاريا هاما . وكانت

مساليا (مرسيايا) مدينة قديمة حين ولد قيصر ، وبقيت پونانية بلغتها وثقافتها إلى آخر أيامه ، وكانت فنون الزراعة ، وغرس الأشجار ، وزراعة الكروم ، والثقافة اليونانية قد دخلت بلاد غالة من مرفأ هذه الفرصة البحرية . وفيها بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتها حاصلات بلاد اليونان والرومان ، وكانت إلى هذا من أعظم مراكز الجامعات في الإمبراطورية ، وكان أعظم ما اشتهرت به مدرسة الحقوق ، وقد اضمحل شأنها بعد قيصر ولكنها ظلت كما كانت مدينة حرة مستقلة في شئونها عن حاكم الولاية . وكان يليها من جهة الشرق فورم لولياى Antipolis ونيسيا حاكم الولاية . وكان يليها من جهة الشرق فورم لولياى Antipolis ) ونيسيا ولوية الألب البحرية الصغيرة . (فريچو Antibes ) ، ويتألف منها كلها ولاية الألب البحرية الصغيرة . وإذا انتقل المسافر في نهر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو Orange ) وقد بتى في هذه الحديثة الأخيرة قوس عظيم من أيام أغسطس ، وفيها أيضاً ملهي روماني المدينة الأخيرة قوس عظيم من أيام أغسطس ، وفيها أيضاً ملهي روماني ضخم لا تزال تمثل فيه مسرحيات قديمة .

وكانت أكبر ولايات غالة هي غالة اللجدونية ، وسميت كذلك نسبة الى عاصمتها لجدونم Lugdunum ( ليون الحالية ) . وكانت هذه العاصمة تقع عند ملتق الرون والساؤون وملتق عدة طرق برية كبرى أنشأها أجريا ، ولذلك أضحت المركز النجارى لإقليم غنى وعاصمة لغالة كلها وقد استطاعت بفضل ما قام فيها من صناعات الحديد والزجاج والخزف أن تقبل في القرن الأول الميلادي عدداً من السكان يبلغ حوالى مائتي ألف (١٠) . وكان إلى شهالها بلدة كيسلونم Cabillonum ( شالون حلى الساؤون Chalon-sur-Saône ) وقيصر دونم مالون على التور عالى الحالية ) وأغسطدونم الحالية ) ومعادونم ما وتور ومنابوم الحالية ) وأوتون الحالية الميراطور يوليان يصف هذه الوتريا الحالية ) وكتب الإمبراطور يوليان يصف هذه الوتريا الحالية ) وكتب الإمبراطور يوليان يصف هذه

المدينة الأخيرة فقال: « لقد قضيت الشتاء ( ٣٥٧ – ٣٥٨ ) فى لوتيريا مدينتنا المحبوبة ، لأن هذا هو الاسم الذى يطلقه الغاليون عن مدينة الباريزيين الصغيرة ، وهى جزيرة فى النهر . . . يعصر فيها الحمر الطيب ، (٤١٠) .

وكانت ولاية بلجيكا التي تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا الحاليتين بلاداً لا يكاد أهلها يشتغلون بغير الزراعة ؛ وكان معظم ما فيها من صناعات قليلة متصلا بالقصور الصغيرة ذات الحدائق التي تدل بقاياها الكثيرة على أن أصحابها كانوا من الأشراف الذين يعيشون معيشة الدعة والترف. وفي هذه الولاية أنشأ أغسطس المدائن المعروفة الآن بأسماء سواسون Soissons ، وسان كنين St Quentin ، ومنالي Streves ، وتريف Augusta Trevirorum ، وكانت تسمى أغسطا ترفرورم للدن ، وكانت تسمى أغسط المدافع عن الرين ؛ وأصبحت في الأنها كانت مركز قيادة الجيش المدافع عن الرين ؛ وأصبحت في أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مدينة ليون ، وصارت في القرن الحامس أكبر مدينة في شهال جبال الألب ، ولا تزال حتى الآن غنية بآثارها الرومانية القديمة — فلا تزال الهورتا نجرا PortaNigra محتفظة بأسوارها الرومانية ، ولا تزال فيها حامات سانت بربارا ، وفي إيجل الهوا القريبة منها مقبرة أسرة سكنديني ، وفي نوماچين Neumagen المجاورة لها النقوش الفجة التي كانت على كتل الحصن الحجرية .

وبدلت الحياة حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيئاً وجددت عناصرها في عناد شديد فاحتفظ الغاليون بخلقهم ، وسراويلهم القصيرة ، وظلوا ثلاثة قرون محتفظين بلغتهم ولكن اللغة اللانينية غلبتهم على أمرهم في القرن السادس . وكان أكبر السبب في هذه الغلبة استخدامها في الكنيسة الرومانية ، ولكنها كانت وقتئد قد شذبت ورخت حتى صارت فرنسية . ونالت رومة أعظم فوز لها في غالة بنقل الحضارة الرومانية اليها . ويرى بعض كبار المؤرخين الفرنسيين أمثال چوليان وفنك برنتانو

رومة ، ولكن مؤرخا آخر أعظم من هذين المؤرخين يعتقد أنه لو لم تفتحها رومة ، ولكن مؤرخا آخر أعظم من هذين المؤرخين يعتقد أنه لو لم تفتح رومة غالة لفتحتها ألمانيا حتما ، وأنه لو لم ينتصر قيصر في تلك البلاد. كما يقول ممسن Mommsen :

« لحدثت هجرة الشعوب قبل حدوثها بأربعائة عام ، وى وقت لم تكن الحضارة الإيطالية قد تأقلمت في غالة أو على ضفاف الدانوب ، أو في أفريقية وأسيانيا . وبفضل ما كان للقائد والسياسي الروماني العظيم من بصيرة نافذة أدرك بها أن القبائل الألمانية هي العدو المنافس للعالم الروماني اليوناني ، وبفضل قوته وشدة بأسه التي استطاع بها أن يضع للدولة نظامها الجديد نظام الدفاع الهجومي بجميع تفاصيله ودقائقه ، ويعلم الناس أن يحصنوا حدود الإمراطورية بالأنهار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل هذا كله كسب للثقافة اليونانية ح الرومانية الفترة التي لم يكن منها بد لتمدين الغرب (١٤٤)

لقد كان نهر الرين هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومانية ــ اليونانية وبين الحضارة البدائية ؛ فأما غالة فلم يكن في وسعها أن تدافع عن هذا الحد ، وأما رومة فقد دافعت عنه ، وكان دفاعها هذا هو الذي حدد مجرى تاريخ أوربا إلى يومنا هذا .

## الفصلالخامس

#### بريطانيا

عبر البحر من غالة حوالى عام ١٢٠٠ ق . م . فرع من قبائل الكلت واستقر في إنجلترا . وقد وجدوا في تلك البلاد خليطا من شعب أسود الشعر لعله أيبيرى ، وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هؤلاء الأهلين على أمرهم ، وتزوجوا منهم ، وانتشروا في إنجلترا وويلز . وحوالى عام ١٠٠ ق . م ( ونغفل تلك القرون الأحد عشر لأن أنانيتنا تحملنا على اختصار هذه الأحقاب المليئة بالحوادث وتمحو الأجيال الجليلة الشأن من الذاكرة المزدمة لكي تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من الكلت من داخل القارة وطرد بني عمومته من جنوبي بريطانيا وشرقيها . ولما جاءها قيصر وجد سكان الجزيرة يتألقون من عدة قبائل مستقلة لكل منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغيرة ، وأطلق على السكان كلهم اسم جنوبي القناة الإنجلزية مباشرة ، ظنا منه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كلا الشاطئين .

وكانت بريطانيا الكلتية شبيهة كل الشبه بغالة الكلتية في عاداتها ولغتها ودينها ، ولكنها كانت متأخرة عنها في حضارتها . وقد انتقلت من العصر البرنزى إلى العصر الحديدي قبل مولد المسيح بنحو ستة قرون أن بعد انتقال غالة إلى هذا العصر الأخير بثلاثة قرون . ولما عبر پيثياس Pytheas ، المرتاد الماسليوتي Massiliot في المحيط الأطلاطي إلى إنجلترا حوالي عام ٣٥٠ ق . م وجد بلدة كنتياى Cantii في مقاطعة كنت تربتها حصية بفضل الأمطار مقاطعة كنت تربتها حصية بفضل الأمطار

الغزيرة ، وكانت أرضها تحتوى على خامات غنية بالنحاش ، والحديد ، القصدير ، والرصاص . وكانت صناعاتها المنزلية قبيل عهد قيصر تكنى لإيجاد تجارة ناشطة بين القبائل التي تسكنها ومع القبائل الأوربية ، وضربت خيها نقود من البرنز والذهب<sup>(ه)</sup>. وكانت غارات قيصر في واقع الأمر غارات استكشافية ، عاد منها ليوكد إلى رومة أن القبائل التي تسكن تلك البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة ، وأن غلاتها تكنى جيشاً غازياً يأتيها في الوقت المناسب : وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( ٤٣ م ) عمر كلو ديوس القناة ومعه أربعون ألفاً من الجنود كان نظامهم وتسليحهم ، ومهارتهم فوق طاقة السكان الأصلين ، فأخضعوا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك الوقت ولاية تابعة لها . وفي عام ٦١ قادت ملكة لإحدى القبائل البريطانية تلدعي بودكا Boudicca أو بوديسيا Boadicea ثورة شديدة ، وادعت أن ضباطاً رومانيين قد اعتدوا على عفاف ابنتيها ، ونهبوا مملكتها ، وباعوا كثيراً من رجالها الأحرار في سوق الرقيق . وبينا كان الحاكم الروماني پولینس مشغولا فی الاستیلاء علی جزیرة مان Man هزم جیش بودکا الفیلق الوحيد الذي وقف في وجهه ، وزحف على لندنيوم Londinium ، وكانت فى ذلك الوقت ــ على حد قول تاستس ــ « أهم مسكن للتجار ، كما كانت سوقاً كبرى للتجارة ٧٤٠٪ . وقتل كل روماني في هذه المدينة أو في قريولامنيوم Verulaminium (سانت أولبنز St. Aibans ) ، وذُبيح سبعون ألف رومانى هم وحلفاؤهم قبل أن يلتتي پولينس وفيالقه بالثوارج وحاربت بودكا وابنتاها في عربة حربية بشجاعة نادرة في أثناء هزيمتها ، ثم تجرعت السم ؛ وضربت بحد السيف رؤوس ثمانين ألفاً من البريطانيين .

ويحدثنا تاستس عن أجركولازوج ابنته وحاكم بريطانيا ( ٧٨ – ٥٤ م ) فيرو ىكيف نشر الحضارة بين « شعب فظ مشتت ذى نزعة حربية » بإنشاء المدارس ، وإذاعة استعال اللغة اللاتينية ، وتشجيع المدن والأغنياء على تشييد المعابد ، والباسلقات ، والحامات العامة ، ثم يقول ذلك المؤرخ السليط : واستحوذت مباهج الرذيلة شيئاً فشيئاً على قلوب البريطانيين ؛ فصارت الخامات ، والحجرات الجميلة ، والمآدب الفخمة ، محببة إليهم ، وأخذ البريطانيون الغافاون يسمون الآداب الجديدة باسم فنون الإنسانية المهذبة ، وإن لم تكن في حقيقة أمرها إلا ستاراً جميلا للاسترقاق » . واستطاع أجركولا بحملات حربية سريعة أن يحمل هذه الفنون والحكم الروماني ، إلى ضفاف نهرى الكليسد Clyde والفورث Forth وأن يهزم جيشاً من الأسكتلنديين مؤلفاً من ثلاثين ألفاً ، ولو لم يدعه دومتيان ليواصل الزحف . وشاد هدريان سوراً ( ۲۲۷ – ۱۲۷ ) طوله سبعون ميلا في عرض الجزيرة وشاد هدريان سوراً ( ۲۲۲ – ۱۲۷ ) طوله سبعون ميلا في عرض الجزيرة الاسكتلنديين الذين كانوا يرتابون في نواياه ؛ وبعد عشرين عاماً من ذلك الوقت أقام لوليوس Lollius في شهال هذا السور سوراً آخر طوله ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطونينس ويمتد بين مصبي الكليد والفورث . وبفضل هذين الحصنين استطاعت رومة أن تأمن على بريطانيا أكثر من قرنين من الزمان .

وكان حكم رومة يزداد لينا ورحمة كلما زاد استقراراً ، فأصبحت المدن تشرف عليها مجالس شيوخ وجمعيات وطنية وحكام من أهلها ، وترك الريف كما ترك في غالة إلى روساء القبائل الحاضعين لإشراف الرومان . ولم تكن الحضارة في بريطانيا حضارة مدن كما كانت في إيطاليا ، كما أنها لم تكن غنية غناء حضارة غالة ، ولكن المدن البريطانية أخذت وقتئذ أشكالا جديدة بفضل استنهاض رومة وحمايتها لها . وكانت أربع من هذه المدن مستعمرات يتمتع أهلها بحق المواطنية الرومانية وهي : كمولودونم Camulodunum (كلشستر Colchester) التي كانت أولى عواصم بريطانيا الرومانية ومقر مجلس الولاية ، ولندم Lindum التي يدل اسمها لنكولن الحديث Lincoln على ماكان لها من امتياز قديم ، وإبراكم يدل اسمها لنكولن الحديث Lincoln على ماكان لها من امتياز قديم ، وإبراكم يدل اسمها لنكولن الحديث Cievum على ماكان لها من امتياز قديم ، وإبراكم يدل اسمها لنكولن الحديث Cievum على ماكان لها من امتياز قديم ، وإبراكم

امتزج في اسمها الحديث جلوسستر Gloucesterلفظا جليثم وشستر وثانى اللفظين. . هو اللفظ الإنجلىزى السكسوني المقابل لكلمة مدينة (\*) ؛ ويلوح أن تشسّر ، وونشستر ، ودورشستر ، وشیشستر ، ولیسستر ( لستر ) وسلشستر ، ومنشستر قد بدأت كلها في الفرنين الأول والثاني من حكم الرومان. وكانت في أول الأمر بلدانا صغيرة يسكن كل منها حوالي ستة آلاف نفس ، ولكنها كانت بستمتع بشوارع مرصوفة ذات مجار ، وبأسواق عامة ، وباسلقات ، وهياكل ، وبيوت أسسها من الحِجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد ، وكان فى أركونيوم Virconium ( ركستر الحالية Wroxeter ) باسلقا تتسع لستة آلاف شخص ، وحمامات تنسع لاستحام مثاب من الأشخاص في وقت واحد . وكان في أكوا سالس Aquae Salis ( المياه الملحة ) ، التي تعرف باسم باث Bath حيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طببا في الزمن القديم كما بدل على ذلك ما بتى من أثار حاماتها الحارة إلى اليوم . وعلا شأن لندنيوم من الناحيتين الاقتصادية والحربية لحسن موقعها على نهر التاميز ولأهمية الطرق المتفرعة منها ، وزاد سكانها حتى بلغوا ستبن ألفًا ، وسرعان الطرق المتفرعة منها ، وزاد سكانها حتى بلغوا ستن ألفا ، وسرعان ما أضحت عاصمة بريطانيا بدل كولودونم<sup>(49)</sup> .

وكانت البيوت في لندن الرومانية من الآجر و المصيص أما في البلدان الصغيرة فكانت من الحسب ، وكان الجو هو الذي يحدد شكلها ، فكان لها سقف هرى يقيها المطر و الثلج ، و نو افلد كثيرة لينفذ منها ما عسى أن يكون من أشعة الشمس ، و لأن الشمس ، كما يقول استرابون و لم تكن ترى أكثر من ثلاث ساعات أو أربع حتى في اليوم الصحو و (٥٠٠) . أما داخلها فكان على الطراز الروماني : — أرضه من الفسيفساء ، و به حمامات كبيرة ، و جدر ان قاتمة عمودية و تدفئة مركزية

<sup>(</sup>a) هفرفيلد Haverfield (4A) ؛ لكن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. كسترم Castrom اللاتينية ومعناها حصن ؛ أوكسترا Castra بمعنى ممسكر . وقد خططت معظم. للدن الرومانية – البريطانية على طراز رقعة الشطرنج كما كانت تخطط المسكوات الرومانية ..

( تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأنابيب تحمل الهواء الساخن فى أرض البيت وجدرانه . وكان الفحم يستخرج من العروق القريبة من سطح الأرض ، ويستخدم فى تدفئة البيوت ، وفى الأغراض الصناعيم كصهر الرصاص . ويبدو أن مناجم بريطانيا القديمة كانت ملكا للدولة ، ولكنها كانت توجرها للأفراد يستغلونها (١٥) . وكان فى باث مصنع (فبريكا ولكنها كانت توجرها للأفراد يستغلونها (١٥) . وكان فى باث مصنع (فبريكا والآجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع فى المصانع ، ولكن معظم والآجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع فى المصانع ، ولكن معظم وكان فى الجزيرة خمسة آلاف ميل من الطرق الرومانية ، وعدد لا بحصى من الطرق المائية تنقل عليها التجارة الداخلية النشيطة ، هذا فضلا عن تجارتها الخارجية المتواضعة التى كانت عكس تجارة بريطانيا فى هذه الأيام لأنها كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة .

ترى إلى أى عمق نفذت الحضارة الرومانية في حياة بريطانيا وروحها في الأربعة القزون التي سيطرت فيها رومة على الجزيرة ؟ لقد صارت اللغة اللاتينية لغه السياسة ، والقانون ، والأدب ، والأقلية المتعلمة في البلاد ، لكن اللسان الكلتي بتي سائداً في الريف وبين عمال المدن ، ولا يزال يقاوم حتى الآن في ويلز وفي جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانية القراءة والكتابة في بريطانيا ، وعينت الصورة الرومانية لحروف الهجاء الإنجليزية ، وغمر اللغة الإنجليزية سيل من الكلمات اللاتينية وبنيت هياكل للآلهة الرومانية ، ولكن الرجل العادى ظل يمجد الأرباب والأعياد الكلتية ، وحتى المدن ولكن الرجل العادى ظل يمجد الأرباب والأعياد الكلتية ، وحتى المدن الكبرى نفسها لم تمد رومة فيها جدورا باقية ، وكل ما في الأمر أن الأهلين خضعوا كارهين لحكم استمتعوا في ظله بسلم مثمرة ووخاء لم تستمتع الجزيرة يمثله إلا أيام الانقلاب الصناعي .

### الف**صل لساوس** البرابرة

كان ما قرره أغسطس وتيبيريوس من عدم السياح بفتح ألمانيا من بير الحادثات الهامة في تاريخ أوربا . فلو أن رومة فتحت ألمانيا وصبغتها كما صبغت غالة بالصبغة الرومانية ، لكان لأوربا الواقعة في غرب الروسيا كلها تقريباً نظام واحد ، ولربما قامت أوربا الوسطى في هذه الحالة حاجزاً في وجه تلك الحاعات الكبرى التي كان ضغطها على الألمان سبب غزوهم إيطاليا .

ونحن نسميم الألمان ، وإن كانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا الإسم ، وليس ثمة من يعرف مصدره (\*\*) ، ولقد كانوا في الأيام القديمة خليطاً من قبائل مستقلة ضاربة في ذلك الجزء من أو ربا المحصور بين نهرى الرين والفستيولا Vistula ؛ وبين الدانوب وبحر الشهال والبحر البلطي . ومتبدلت أحوالهم شيئاً فشيئاً في القرنين الواقعين بين حكم أغسطس وحكم أو رليوس فانتقلوا من حياة الهجرة للصيد والرعى إلى حياة الزراعة والقرى ، ولكنهم كانوا لايزالون على درجة من البداوة جعلتهم يستنفدون بسرعة خصب الأرض التي يفلحونها ، ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضاً جديدة . ومن أجل هذا كانت الحرب طعام الألماني وشرايه إذا جاز لنا أن نصدق قول تاستس :

« ليس شعار الألمانى هو أن يزرع الأرض وينتظر حتى يجنى المحصول فى موسمه ، بل إنك ليسهل عليك أن تقنعه بأن بهاجم عدوه ، ويتلتى فى جسمه الجراح الشريفة فى ميدان القتال . ويرى الألمانى أن كسبك بعرق الجيين ما تستطيع

<sup>(</sup> هـ.) كان الرومان يستخدمون كلمة جرمانس Germanus الوصفية ( المشتقة من Germanus عمى النسل ) ويعنون بها « أبناء نفس الأبوين » . ونعلهم حين أطلقوها على الألمان كانوا يفكرون في نظام القبائل التيوتونية القائم على صلة القبائل .

أن تشتريه بدمك هو شعار العاجزين الحاملين وأنه لا يليق قط بالجندى » (٥٠٠ و لقد تحدث المؤرخ الروماني عن صفات الألمان الحربية وعن حماسة النساه و هن يحرضن الرجال على القنال ، ويحاربن إلى جنهم في كثير من الأحيان . وكان و هو يصفهم يتحسر على تدهور شعبه بفعل الترف والسلم ، ويغالى في هذا الوصف مغالاة الواعظ والمعلم الأخلاق . ولقد كان الفرار من العدو يسربل من يرتكبه بعار لا يمحي مدى الحياة ، ويؤدى في كثير من الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم وأشد بأسآ وأطول قامة من الغاليين » (١٦٠ . وكأن سنكا قد قرأ تاستس فاستنتج من هذا نتائج منذرة بأسوأ النفر فقال : وإن الترف والثراء لا يزيدان هذه الأجسام القوية العنيفة ، وهذه التقوى التي لا تعنى قط باللذة ، إلا قليلا من التنظيم والحذق في الحركات العسكرية — وحسبي هذا . ولن تستطيعوا (أيها الرومان) أن تقفوا في وجههم إلا إذا عدتم إلى فضائل آبائكم » (٥٠٠ .

ويروى تاستس أن أولتك الأقوام كانوا فى أيام السلم كسالى بلداء ، يقضى الرجال أوقاتهم (ولعل ذلك بعد الصيد أو موسم الحصاد) فى ملء بطونهم باللحم وشرب أنهار من الجعة ، بينا تقوم النساء والأطفال بالأعمال المنزلية (٢٥٠). وكان الألمانى يشترى زوجته من أبيها بهدية من الماشية أو السلاح ، وكان له عليها وعلى أبنائهما حق الحياة أو الموت بشرط أن توافق على ذلك جمعية القبيلة . لكن النسآء رغم هذا كانت لهن عندهم مكانة عالية ؛ وكثيراً ماكان يطلب إلين أن يفصلن فها يشجر بين رجال القبيلة من منازعات ، وكان من حقهن أن يطلقن أزواجهن ، كماكان من حق هو لاء الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء القبائل عدة أزواج ، ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فيها إلا زوجة واحدة ، ويؤكد لنا الموثر خون أنها كانت تراعى مستوى عالياً من الأخلاق الزوجية ، ويؤكد لنا الموثر خون أنها كانت تراعى مستوى عالياً من الأخلاق الزوجية ، والحكم عليها بأن تسير عارية فى الشوارع ، وأن تضرب بالسياط ، وهي تحاول والحكم عليها بأن تسير عارية فى الشوارع ، وأن تضرب بالسياط ، وهي تحاول

الفرار. وكان يسمح للزوجة أن تجهض نفسها إذا شاءت (٥٩) ، ولكنها كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان ينذر وجود رجال بلا أبناء ولهذا لم تكن عندهم وصايا ، وكان المفروض أن أملاك الأسرة . يرثها الولد عن أبيه جيلا بعد جيل (٥٩) .

وكان السكان يتألفون من أربع طبقات: (١) طبقة المقيدين وبعضهم عبيد وكثرتهم من أقنان الأرض المرتبطين بها ، والمفروض عليهم أن يؤدوا التراماتهم الممالك من غلتها ، (٢) والمحروين — وهم المستأجرون الذين لا يتمتعون بحقوق سياسة (٣) والأحرار — وهم الملاك والمحاربون ؛ (٤) والأشراف وهم ملاك الأراضى الذين تتصل أنسابهم بالآلهة ، ولكنهم يقيمون سلطتهم على أساس أملاكهم الموروثة وحرسهم الحاص ( Comites أى الرفاق ، ومنها اشتقت كلمة كونت ) . وكانت الجمعية القبلية تتألف من الأشراف ، ورجال الحرس ، والأحرار ، يأتون إليها مسلحين ، وبحتارون الزعيم أو الملك ، ويوافقون على ما يعرض عليهم من اقتراحات بضرب الحراب بعضها ببعض ، أو يرقضونها بزعمرة كثرة الحاضرين . وكان بعض أفراد الطبقتين الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية والمعدنية التي برع فيها الألمان ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء والفرسان ، وهي التي أنشأت نظام الفروسية في ألمانيا الإقطاعية .

ولم يضف إلا قليل من البناء الثقافي فوق هذا النظام الاجتماعي الساذج . ولم يكد الدين وقتئذ ينتقل من عبادة الطبيعة إلى عبادة الأرباب المجسدة في صورة الآدميين . ويسمى تاستس آلهتهم : المريخ Mars ، وعطار د Mercury ، و هرقل Herculies و الراجح أن الأسماء الحقيقية لهذه الآلهة هي تيو Tiu ( تبر Tyr ) ووودن Woden ( أدودن Odin ) ، ودونار Donar إلاهة الحب ، على غير علم أيام من كل أسبوع تخلد ذكراها هي وفريا Freya إلاهة الحب ، على غير علم منا ، وكانت لهم إلاهة عذراء ( هرثا Hertha ) ( الأم الأرض) ، التي حملت من أحد أرباب السماء ؛ كما أن كل حاجات الإنسان وكل ما يخطر بباله كانت تؤديه طائفة أحد أرباب السماء ؛ كما أن كل حاجات الإنسان وكل ما يخطر بباله كانت تؤديه طائفة

مختلفة من الجنيات، والعفاريت الصغار والكبار، وجن البحار، والمردة، والأقزام. وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن، وربما كانت الحيوانات الألد طعا من الآدميين تقرب إلى غيره من الأرباب، وكانت الصلوات تقام فى الحلاء فى الغابات والغياض، لأن الألمان كانوا يرون أن من السخف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية. ولم يكن عندهم طبقة دينية قوية شبيهة بالدرويد Driuds عند الغاليين أو البريطانين، ولكنهم كان لديم كهنة وكاهنات، يرأسون الاحتفالات الدينية، ويجلسون الفصل فى القضايا الجائية، ويتنبئون بالمستقبل بدراسة مهبل الجياد البيض وحركاتها. وكان عندهم كما كان فى غالة شعراء يتغنون فى شعر فج بأقاصيص قبائلهم وتاريخها. وكان منهم أقلية تعرف القراءة والكتابة، وكيفت الحروف المجائية اليونانية فجعلت منها العلامات التى تطورت منها الحروف الموطية وهى الحروف الألمانية الحديثة. وكان الفن عندهم بدائيا، ولكنهم أخرجوا تحفا جميلة من الذهب.

ولما أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت بسيطرتها على بهر الرين من منبعه إلى مصبه ، وقسمت هذا الوادى الفخم ولايتين ــ ألمانيا العليا وألمانيا السفلي ، وكانت ثانيتهما تشمل هولندة وأرض الرين الممتدة جنوباً إلى تولوني . وكانت هذه المدينة الجميلة المعروفة عند الرومان باسم كولونيا أجر پننس Colonia Agrippinansis قد جعلت ولاية (٥٠ م) تكريما لأم نيرون التي ولدت فيها ؛ ولم يمض عليها أكثر من خمسين عاما حتى تكريما لأم نيرون التي ولدت فيها ؛ ولم يمض عليها أكثر من خمسين عاما حتى كانت أغنى المحلات القائمة على نهر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية فكانت تحتد على نهر الرين نحو الجنوب مخترقة مجنتياكم Maguntiacum (ماينس كتد على نهر الرين نحو الجنوب مخترقة مجنتياكم Aquae Aureliae (بادن ــ بادن ـ بادن وأخسط Strasbourg وأرچنتراتم Argentoratum (استراسبورج Baden-Baden) وتنتهى وأغسطا روركورم Augsta Rauricorum (فندش منطقه المدن

جميعها تقريبا ما فى غيرها من الهياكل والباسلقات ، والملاهى ، والحاماث ، والتماثيل العامة . وكانت كثير من الفيالق التى ترسلها رومة لحراسة الرين تعيش خارج معسكراتها ، ويتزوج رجالها بفتيات ألمانيات ، ويعيشون مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتهى مدة خدمتهم العسكرية . والراجح أن بلاد الرين لم تكن فى أيام الرومان أقل سكانا أو غنى منها فى أى وقت قبل القرن التاسع عشر .

. ولقد سبق القول إن مهندسي رومة العسكريين قد أنشئوا بن نهرى الرين والدانوب طريقاً محصنا ، وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد كل منها عن الأخرى تسعة أميال ، كما أقاموا عليه سوراً يبلغ طوله ثالمائة ميل . وأفاد هذا الطريق المحصن رومة ماثة عام ، ولكنه لم يفدها شيئاً حين نقصت نسبة المواليد بين الرومان نقصاً كبيراً عما كانت عليه عند الألمان . وكان نهر الدانوب الذي يعده الأقدمون أطول أنهار العالم أضعف من نهر الرين حدا فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى جنوبه الولايات النصف الهمجية ريتيا ، ونوركم ، وينونيا ، وهي الولايات التي تتكون منها ألبلاد التي كنا نعرفها في شبابنا باسم دولتي النمسا والمجر والصرب. وقد أنشأ الرومان في موضع أجزبرج Augsburg ( أي بلدة أغسطس ) الحديثة مستعمرة رومانية هي مستعمرة أغسطا فندلكورم Augusta Vindelicorum كانت هي المحطة الرئيسية على الطريق الممتد من إيطاليا فوق ممر برنر Brenner إلى نهر الدانوب. وشادرًا على النهر نفسه مدينتين حصينتين عند ڤندوبوبا Vindobona وهي مدينة ڤينا الحالية ، وعندأ كونكم Aquincum على المرتفّعات التي تشرف منها بو'دا Buda على بست Pest . وقامت مذينة سرميوم Sirmium ( متروڤيكا Mitroviça ) في پنونيا الجنوبية الشرقية على نهر الساف Save غرب موقع بلغراد الحديثة ، وصارت هذه المدينة في أيام دقلديانوس إحدى عواصم الإمبر اطورية الأربع. وقامت بفضل النشاط التجارى

لمليونان ، والرومان ، والأهالى الوطنيين في مقاطعة دلماشيا الواقعة جنوبى ينونيا ثغور البحر الأدرياوى وهي سالونا Salona (اسپلاتو Spalato الحديثة ) وأبولونيا Appolonia ( بالقرب من ڤالونا ) ، وديرهكيوم Dyrrhachium ( دورزو Durazzo الحديثة ) . وكانت رومة الإسراطورية تجند من هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب أقوى جنودها أجساما وأصلهم عودا ، كما كانت تستمد منها في القرن الثالث الأباطرة الحربيين الذين صدوا سيل البرابرة حوالى مائتي عام . وكان في شرق پنونيا ولاية داشيا (رومانيا الحالية ) ، وكانت عاصمتها سرمزجتوسا التي لم يعد لها الآن وجود . وكان في جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مثنزيا ( وتشمل أجزاء من يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا الحديثة ) ، وكان فيها على الدانواب مدينتان كبيرتان هما سنجدنوم ( بلغراد الحديثة ) وترتزمس Troesmis ر إجلتزا Iglitza) وثالثة بالقرب من نهر إسكر Isker وهي سرديكا Sardica). ﴿ صُوفَيَا الْحَالَيَةِ ﴾ ، وثلاثة بلاد كبرى على البحر الأسود وهي إستروس Istrus ، وتومى Tomi ( قسطنجة الحديثة ) وأديسس Oddessus ( وارثه . Varna ) . ولقد كافحت الحضارة اليونانية والجيوش الرومانية في هذه المستقرات النكدة لكي تحافظ على كيانها ضد القوط ، والرومانيين ، والهون ، وغيرهم من القبائل المتبربرة التي أخات تتكاثر وتتجول في شهال النهر العظيم ، ولكن هذا الكفاح لم يجدهما نفعا .

وكان عجز رومة عن تمدين هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب بهو الذى أدى إلى سقوطها. فلقد كان هذا الكفاح من أشق الواجبات على شعب يعانى آدى إلى سقوطها وكانت حيوية الجنس السائد قد أخذت تضعف فى مهاد الراحة والعقم بينا كانت القبائل الضاربة فى الشهال تتكاثر و تقوى و تز دا دجر أة و تهورا . فلما أن قدم تراچان المال للرومانيين ليجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بداية النهاية ، و لما أن جاء ماركس أورليوس بآلاف من الألمان وأسكنهم داخل

الإمراطورية ، انهارت الحواجز التي كانت تفصل بيئهم وبين الرومان ، واستقبل الجنود الألمان في الحيش الروماني بالبرخاب ، وارتقوا إلى مناصب القيادة ، وما لبثت الأسر الألمانية أن تضاعف عددها في إيطاليا بينا كانت الأسر الإيطالية آخذة في الانقراض . وهكذا انعكست الآية في هذه الحركة ، فأخذ البرابرة «يبربرون» رومة مبعد أن كانت رومة تصبغهم بضبغتها لكن عجز رومة عن ضم الشهال لحظيرة البراث الروماني واليوناني القديم لم يقلل من عظمة ضمها الغرب لهذا البراث أو من خطر شأنه . فني هذا الغرب على الأقل برزت فنون السلم من بين عجاج الحرب ، وكان في وسع الناس أن يستبدلوا بسيوفهم محاريث من غير أن تنحل قواهم في نعيم المدن وأحيائها القدرة . ونبت فيا بعد حضارة جديدة في أرض أسبانيا وغالة القوية حين ضعف تيار البرابرة ، وأثمرت بذور قبور الطغيان ثمارها ، وعفا الدهر عن ضعف تيار البرابرة ، وأثمرت بذور قبور الطغيان ثمارها ، وعفا الدهر عن أثامها في البلاد التي جاءت إليها الححافل الغاشمة بقوانين رومة ونقلت عن أثامها في البلاد التي جاءت إليها الححافل الغاشمة بقوانين رومة ونقلت إليها شعلة الحضارة اليونانية .

### البالبالثالث العشون بلاد اليونان الرومانية

الف**صل لأول** أفلو طرخس

بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد اليونان ، ولم آا مخفق فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حاميات من الجند فى ولاية آخية الجديدة ، وكان ما فرضته عليها من الحراج أقل مما كان ينتزعه جباتها من أهلها قبل مجىء الرومان إليها ؛ وتركت رومة دول المدن تجسكم نفسها حسب دساتيرها وقوانينها القديمة ، وجعلت الكثير منها : كأثينة ، واسيارطة، وبلاتية ، ودلنى وغيرها «مدناً حرة» ، تتمتع مجقوقها القديمة كلها عدا حقها فى أن تشن الحرب الحارجية أو حرب الطبقات .

لكن بلاد اليونان كانت تتحرى شوقاً إلى حريبها ، كما أن القواد الرومان ، والمرابين ، ورجال الأعمال الدين حدقوا أساليب شراء غلات البلاد بأبخس الأثمان وبيعها بأغلاها ، هؤلاء كلهم قد استنزفوا خيرات البلاد ، ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتس وعوقبت على انضامها إليها أشد العقاب ، فحوصرت أثينة حصاراً أهلك فها الحرث والنسل ، ولهبت كنوز هياكل داتي ، وإليس ، وإيدورس .

وبعد جيل من ذلك الوقت تُقاتل ڤيصر ويمين ، ثم انطونيوس و بروتس ،

على أرض اليونان ، وجندوا أهلها في جيوشهم ، واستولوا على محصولات البلاد وذهبها ، وجبوا في عامين ضرائب عشرين عاماً ، وتركوا المدائن خاوية على عروشها . وانتغشت آسية اليونانية تحت حكم أغسطس ، ولكن بلاد اليونان نفسها ظلت فقيرة ، ولم يكن سبب فقرها هو الفتح الروماني بل كان هو الاستبداد الذي ختى أرواح الأهلين في اسپارطة ، والحرية التي الحطت حتى أصبحت فوضى في أثينة ، وما جرّه على البلاد عقم الرجال وجدب البربة من وبال . ذلك أن أكثر أبنائها جرأة ومغامرة قد هجروها إلى الأراضى التي كانت أغنى منها وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول جديدة في مصر ، وقرطاجنة ، ورومة ، وقيام الصناعة في بلاد الشرق رومة تنقل اليونان بمديحها وتنهب روائع فنها : فقد أخذ منها اسكورس رومة تنقل اليونان بمديحها وتنهب روائع فنها : فقد أخذ منها اسكورس عشيقته لينقب في بلاد اليونان عن العائيل ، ونهب نيرون وحده نصف عشيقته لينقب في بلاد اليونان عن العائيل ، ونهب نيرون وحده نصف ما في دلني من روائع النحت ؛ ولم يبسم الحظ لأثينة مرة أخرى إلا حين ما في دلني من روائع النحت ؛ ولم يبسم الحظ لأثينة مرة أخرى إلا حين ما في دلني من روائع النحت ؛ ولم يبسم الحظ لأثينة مرة أخرى إلا حين موليان الملك .

وكانت إيروس هي التي انصب علما غضب رومة أول الأمر في الحروب المقدونية ، وأباحها مجلس الشيوخ إلى الجند ينهبونها ويعيشون فيها فساداً ، وبيع من أهلها خسة عشر ألفاً في سوق الرقيق ؛ وبني أغسطس عاصمة جديدة لإيروس في نيقو بوليس ليخلد ببنائها انتصاره في أكتيوم القريبة منها . وما من شك في أن الحضارة قد وجدت فيها ملجأ ومعتصما لأن « مدينة النصر » آوت إبكتتس ، واستمعت إلى تعاليمه . وكان حظ مقدونية خيراً من حظ جارتها الوفية ؛ فقد كانت هذه البلاد غنية بالمعادن والحشب ، وزادت حياتها التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا بالمعادن والحشب ، وزادت حياتها التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا بيزنطية . وعلى هذا الطريق الرئيسي الذي لا يزال بعضه باقياً حتى الآن

كانت تقوم أهم مدن الولاية : إدسا ، وبلا ، وشالونيكا . وكانت هذه المدينة الأخيرة التي نعرفها نحن باسم سلانيك والتي كان اليونان يعرفونها باسمها القديم و نصر تساليا » عاصمة الولاية ، ومركز مجالسها ، وإحدى المثغور النجارية الهامة بين بلاد البلقان وآسية . أما تراقية الواقعة في شرقها فقد اختصت نفسها بالزراعة ، والرعى ، والتعدين ؛ ولكنها كانت تشتمل على مدن كبيرة أهمها سرديكا Serdica (صوفيا Sofia) ، وفليوپوليس على مدن كبيرة أهمها سرديكا Serdica (صوفيا القرن الذهبي ، كان وبيزنظية ( اسطنبول الحائية ) . وهنا على القرن الذهبي ، كان وبيزنظية ( اسطنبول الحائية ) . وهنا على القرن الذهبي ، كان التجار وطائلو السمك يجمعون ثروة طائلة بينا كان اليونان الذين يقطنون من ورائها في الداخل يتقهقرون أمام البرابرة المعتدين . وكانت الحبوب الواردة من داخل البلاد تجيء إلى أرصفتها ، كما كانت جميع تجارة سكوذيا والبحر من داخل البلاد تجيء إلى أرصفتها ، كما كانت جميع تجارة سكوذيا والبحر الأسود تودي المكوس وهي مارة بها ، ويكاد السمك لكثرته أن يقفز في الشباك وهو يجتاز مضيق البسفور . ولم يمض إلا قليل من الوقت حتى أدرك قسطنطين قيمة هذا الموقع العظيم وعرف أنه مفتاح العالم اليوناني الديم .

وتخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية في إنتاج القمح وتربية الجياد الجميلة . وقد وصف ديوكريسستم (١) جزيرة عوبية العظيمة التي أطلق عليها هذا الاسم (كما أطلق اسم بوئوشيا على الجزيرة المسهاة بهذا الاسم) لما فيها من الماشية الحسنة الشكل ، وصفها بأنها تعود إلى البربرية في القرن الثاني الميلادي . وقد تجمعت في هذا الإقليم عدة عوامل كادت تمحو من الوجود سكانها الذين كانوا في يوم من الأيام شعبا زراعيا مطرد النماء والرخاء . وأهم هذه العوامل هي ما لاقاه الفقراء من عنت لتركزه الأرض الزراعية والثروة في أيدي عدد قليل من الأسر ، وما لاقاه الأغنياء من عنت لثقل الضرائب والفروض الدينية المطردة الزيادة ، وقلة النسل لأنانية الرجال وحمهم الثراء أو لفقرهم المدقع . وكانت نتيجة

هذا كله أن تركت الأرض مراعي الماشية في داخل أسوار خلقيس وإرنويا نفسهما . ولم تكن بووشيا قد فاقت مما حل بها من موت وما فرض عليها أمن الضرائب الباهظة أيام حروب سلا . ويقول استرابون « إن طبية ليست إلا قرية صغيرة » ، قد انكمشت حتى لم تعد تشغل أكثر من الموضع الذي لم يكن قبل إلا قلمتها . على أن مائة عام من السلم قد أعادت بعض الرخاء إلى بلاتية ، واحتفظت قبر ونية التي كسب فليپ سلا على سهولها إمبر اطوريتين هذا الإبن – أفلوطرخس – إنها بلغت من الصغر حداً لا بجب أن تضغر عنه بتركه إياها . وإنا لنجد في حياته الهادئة وتفكيره السار اللطيف ناحية مشرقة مبهجة من منظر نكد كئيب ، كما نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من رجال البلده ، والوفاء الأصدقائه ، والحب الأبنائه .

وقصارى القول أنه ليس فى قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية أفلوطرُخس القرونيائي .

وكان يطلب العلم فى أثينة حين كان نيرون يوالى انتصاراته فى بلاد اليونان. وما وكان يطلب العلم فى أثينة حين كان نيرون يوالى انتصاراته فى بلاد اليونان. وما من شك فى أنه كان واسع الثراء لأنه رحل إلى مصر وآسية الصغرى، وطاف مرتين بإيطاليا. وقد ألتى محاضرات باللغة اليونانية فى رومة، ويبدو أنه خدم بلده فى بعض الشئون الديلوماسية. وكان يجب العاصمة العظيمة، وآداب أشرافها الحدد، وحياتهم الرقيقة، ويعجب بقانونها الصارم، ويقول مع إنيوس إن رومة قامت على دعائم من الأخلاق الطيبة العالية. وبينا هو يفكر فى أمر هوالاء النبلاء الأحياء والموتى خطر له أن يوازن بين أبطال رومة وأبطال اليونان. ولم يكن يقصد أن يكتب تاريخاً أو سيراً فحسب، بل كان يعترم فوق هدا أن يعلم يكن يقصد أن يكتب تاريخاً أو سيراً فحسب، بل كان يعترم فوق هدا أن يعلم

الناس الفضيلة والبطولة بضرب الأمثلة من التاريخ ، وحتى سيره المتماهمة Parallel Lives كانت في ذهنه دروساً في الأخلاق ، ولهذا تراه على الدوام معلماً لا يترك فرصة تمر دون أن يستخلص مغزى خلقيا من كل قصة ، وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أجمل بما قام به هو . وهو يحلونا في سيرة الإسكندر بقوله إنه يهتم بالأخلاق أكثر من اهنامه بالناريخ ، ويأمل أنه يحين يجمع بين عظاء الرومان وعظاء اليونان ويوازن بينهم يستطيع أن يبعث في نفوس قرائه دوافع للجلق الطيب وللبطولة . وهو يعترف اعترافاً عبيماً لا يسعنا معه إلا أن نعفو عن زلاته بأنه قد صلح حاله لطول صحبته لأولئك الرجال الممتازين (٢٠).

وليس من حقنا أن نتوقع في كتاباته دقة المؤرخ الحق ونزاهته ، فكتابه لينه بالأغلاط في أسماء الناس ، والأمكنة ، والتواريخ ، وتراه أحياناً (إذا جاز لنا أن نصدر حكما عليه ) يخطئ في فهم الحوادث ، بل إنه ليقصر في واجبين كبرين من واجبات كل كاتب سير وهما أن يبين أن أي شيء في أخلاق المترجم له وأعماله يرجع إلى الوراثة أو البيئة أو الظروف ، وأن يتتبع تطور أخلاقه خلال نموه ، وما يلقي عليه من التبعات وما يقع فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب أفلوطرخس كما نخرج من كتاب فيه من إنسان قرأ كتاب هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فما من إنسان قرأ كتاب تختفي كلها في روايته الواضحة ، وحوادثه المثيرة ، وقصصه الفاتنة الساحرة ، وتعليقاته الحكيمة ، وأسلوبه الجزل . وليس في صفحاته البالغ عددها ألفاً وخميائة سطر واحد يحس القارئ أنه حشو لا ضرورة له ، بل إن كل جملة من جمله لها شأنها ومعناها . وقد شهد بفضل الكتاب مائة من عظاء الرجال من جمله لها شأنها ومعناها . وقد شهد بفضل الكتاب مائة من عظاء الرجال منهم قواد عسكريون ، ومنهم شعراء وفلاسفة ، فقالت عنه السيدة رولان منهم قواد عسكريون ، ومنهم شعراء وفلاسفة ، فقالت عنه السيدة رولان منهم قواد عسكريون ، ومنهم شعراء وفلاسفة ، فقالت عنه السيدة رولان كان هذه النفوس العظيمة «كان . وكتب عنه منتاني يقول :

« إنى لا أستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوكتاب صلواتى ، (ق) . وقد استمد منه شيكسير كثيراً من أقصصه ، وإن رأيه في بروتس لمستمد عن طريق أفلوطرخس من أخلاق الأشراف الرومان الأقدمين . وكان فابليون يحمل كتاب « السير » أينها ذهب لا يكاد يفارقه أبداً . ولما قرأ هين Heine هذه التراجم لم يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد ويعدو به إلى قتح فرنسا . وقصارى القول أن بلاد اليونان لم تترك لنا كتاباً أنمن من هذا الكتاب .

وبعد أن شاهد أفلوطرخس عالم البحر الأبيض المتوسط عاد إلى قيرونية ورزق فها بثلاثة أبناء وبنت واحدة ، وألني محاضرات ، وألف كتباً ، وسافر إلى أثينة من حين إلى حين ، ولكنه قضى معظم وقته في مسقط رأسه وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات المفروضة عليه لبلده أن يجمع بن المنضب الرسمي والحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل ، واختاره مواطنوه مفتشاً للمبانى ، ثم كبير حكامها ثم يووتاركا Boeotarch أى عضواً في المجلس الوطني . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية ، وأصبح في أوقات فراغه كاهناً في مهبط الوحى في دلني ، وكان هذا المنصب قد عاد إلى الوجود . وكان يرى أنه ليس من الحكمة أن يرفض الدين القديم لما فيه من عقائد لا يقبلها العقل ، لأن أهم الأشياء في رأيه ليست هي العقيدة ، بل هو التأييد الذي تستمده منها أخلاق الإنسان الضعيفة ، وما توجده أعضاء الأسرة الأموات بين الأجيال المتعاقبة في الأسرة والدولة منى روابط تبعث فيهما المزيد من القوة ، وكان يعتقد أن نشوة العاطفة الدينية هي أعمق تجارب الحياة . ولقد كان يفضل تسامحه الديني وتقواه عجتمعين أن يضع أسس دراسة الدين المقارن في رسالته التي كتمها عن العبادات الرومانية والمصرية (٢٠) . ومما قاله في هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر لكائن واحد أعلى ، لا يحده زمان ، يجل عن كل وصف ، بعيد عن الشئون المدنيوية والزمنية بُعداً يترك للأرواح الوسطى Daimones أن تخلق العالم

. وتنظم شئونه . وكان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة ، يسيطر عليها . برأسها شيطان هو مصدر الفوضى جميعها وروحها ، وأصل كل الحبائث وجميع ما لا ينطبق على العقل في الطبيعة وفي بني الإنسان .

ويرى أفلوطرخس أن من الحير أن يؤمن الإنسان بخلود الأشخاص بجنة ينعم فيها الأحيار، ومطهر، وجحيم يعذب فيه الأشرار. وكان من أسباب سلواه أن الإقامة في المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خبث حتى نيرون نفسه، وأنه قلما يوجد في الناس من يعذبون عذاباً سرمدياً (٧). وكان يندد بالحرافات ويرى أن أهوالها شر من الكفر نفسه، ولكنه كان يقبل العرافة والنبوءات واستحضار الأرواح ويؤمن بأن الأحلام تنبي عن المستقبل ولم يكن يدعى أنه فيلسوف مبتدع، بل كان يقول عن نفسه، كما يقول أبوليوس وكثيرون غيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم، إنه يأخذ أبوليوس وكثيرون غيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم، إنه يأخذ أبوليوس وكثيرون عيره من فلاسفة ذلك العصر عن أنفسهم، إنه يأخذ أبهم يستبدلون هول الفتاء بالخوف من الجحيم، وينتقد عيوب الرواقية، أنهم يستبدلون هول الفتاء بالخوف من أن العمل بأوامر الله وإطاعة العقل شيء واحد (٨).

وقد عنى المتأخرون بجمع محاضراته ومقالاته وأسموها الوراب (Moralia) لأن معظمها مواعظ بسيطة لطيفة تبين ما تنطوى عليه الحياة من حكمة وهي تبحث في كل شيء ، من الحث على استبقاء كبار السن في المناصب العامة إلى البحث في أيهما أسبق الكتكوت أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم بمكتبته ، ولكنه يقر بأن الصحة الجيدة خبر من الكتب القيمة :

و من النائس من يدفعهم الشره فيهرعون إلى الحانات يلتهمون ما فيها كأنهم يستعدون لحصار . . . إن أقل الأطعمة ثنناً هي على الدوام أكثر ها نفعاً . . . ولما حجز أردشير ممنون في أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما يأكله غير خبز الشعير

والتين صاح قائلا: « ما ألذ هذا الذي لم يكن لى من قبل! » . . . والنبيذ أفيد المشروبات على شريطة أن يكون في مناسبة سعيدة وأن يمزج بالماء . . ي وأكثر ما يجب أن يخشاه الإنسان هو سوء الحضم الناشي من أكل اللحوم لأنها تخمد العزيمة في أول الأمر ، وتترك بعد ثذ رواسب ضارة بالجسم ي وخير ما يفعل الإنسان أن يعود جسمه عدم الحاجة إلى اللحم بالإضافة إلى غيره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض تخرج كميات موفورة من أشياء كثيرة لا تفيد في التغذية فحسب ، بل تفيد كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحت العادة طبيعة ثانية غير طبيعية ، فإن تعاطى اللحوم يجب أن يكون . . . دعامة وسنداً لغذائنا ؛ وينبغي لنا أن نأكل غيرها من الأطعمة . . . التي هي أكثر منها موافقة الطبيعة ، وأقل منها كلالة على شعلة التفكير التي توقد من مواد سهلة خفيفة إذا صح هذه التعبير (\*)

وهو يحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تكافئ الفرص للرجال والنساء على السواء ، ويضرب أمثلة كثيرة للنساء المثقفات فى الأزمنة القديمة (ولقد كان هناك نساء مثقفات فى المحيط الذى يعيش فيه) ، ولكنه ينظر إلى زفى الرجل بنفس السهولة التى ينظر بها إليه الرجل الوثنى فيقول :

( إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة ، فلا يصبح لزوجته أن تغتاظ لذلك أو تغضب ، بل يجب أن تعتقد أن احترامه لها هو الذى دفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة غيرها (١٠٠).

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أحسسنا بعد قراءتها ، بأنا كنا في صبة رجل رقيق القلب ، طيب في جوهره ، كامل في رجولته ، لا يسوءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله لهوالبرياق الشافي من الهوى الفكرى الذي يغلب على عصرنا الحاضر ، وإن عقله المتزن ، وفكاهته اللطيفة ، وإيضاحاته الجذابة لتدفعنا إلى القراءة دفعاً لا نقوى على مقاومته حتى في المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لترتاح نفسه حين يجد فيلسوفاً أوتى من

الحكمة ما يكنى لإسعاده ، وينصحنا بأن علينا أن نحمد الله على ما في الحياة من بركات ونعم عادية ، وألا نجعل دوامها سبباً في قلة ابتهاجنا بها :

لا يجب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فيها مع الكثيرين من الناس ، بل يجب . . . أن نبتهج لأننا نعيش ، وأننا أصحاء الأجسام ، وأننا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجب الرجل الصالح أن يعد كل يوم عيداً ؟ . . . ذلك بأن العالم هو أجل المعابد وأجدرها بسيدها . في هذا المعبد يدخل الإنسان وقت مولده ، ولا تستقبله فيه تمائيل ساكنة من صنع الأيدى ، بل تستقبله مخلوقات أظهرها العقل الإلحى ساكنة من صنع الأيدى ، بل تستقبله مخلوقات أظهرها العقل الإلحى طواسنا . . . من بينها الشمس ، والقمر ، والنجوم ، والأنهار التي لا تنفاك تصب الماء العذب صبا ، والأرض التي تخرج الطعام . . . وإذ كانت هذه الحياة هي أكمل إعداد لأسمى العبادات الدينية ، فإن علينا أن نكون على المعادم ممتلئين غبطة و مهجة » .

# بغيرل ثباني

#### صیف هندی

تَتْمَثَّلَ فِي أَفْلُوطُوخُس حَرَكْتَانَ قَامَتًا فِي عَصِرِهِ أُولِاهِمَا الْعُودَةُ إِلَى الدَّبِن ، وثانيتهما انتهاء النهضة اليونانية في الآماب والفلسفة . وعمت الحركة الأولى جميع بلاد اليونان ، أما الثانية فكانت مقصورة على أثينة والشرق اليوناني . وازدهرت في هذه الأثناء ست مدن من مدائن البلوپونيز ، ولكنها لم تمد التفكير اليوناني إلا بالقليل . وهذه المدن هي مدينة باترى Patrae التي طلت حية منتعشة خلال العصر الرومانى والعصور الوسطى إلى أيامنا هذه بفضل التجارة الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها أولمبيا التي أثرت من أموال السياح الوافدين إلها لزيارة تمثال زيوس الذي صنعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب ﴿الْأُولَمْنِيةَ . وَمَنْ أَكْثَرُ جَوَادَتْ إِلْتَارِيخِ الْيُونَانَيْةُ طَرَافَةً أَنْ هَذَهُ الْمِيارِياتِ النَّي كانت تقام مرة كل أربع سنين ، قد ظلت تقام من عام ٧٧٦ ق . م حتى عام ٣٩٤ م حنن منعها ثيودوسيوس Theodosius . كذلك ظل الفلاسفة والمؤرخون يفدون إليها كماكانوا يفدونفى أيام پروذكس وهيرودوت ليخطبوا فى الجاهر المحتشدة لمشاهدة حفلات الألعاب . ويصف ديوكريسسم المؤلفين وهم يقرءون ﴿ مُوْلَفَاتُهُمُ السَّخِيفَةُ ﴾ للمستمعن العابرين والشعراء وهم ينشدون أشعارهم ، والحطباء يملئون الهواء بصخبهم و « السوفسطائيين الكثيرى العدد كأنهم طواويس تزهو بنفسها » ، وقدجاءوا لينفخوا ريحهم على الجاهير (١٢) . وقد برهن ديو كريستم بقوله هذاعلى أنه ليس أكثر صمتاً من ساثر القادمين . ويصور إبكتتس النظارة وقد غصت بهم المواقف غير المظلة وهم يتصيبون عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم المطر ، ولكنهم لا يعبثون بهذا ولا ذاك في غمرة من الضجيج والعجيج التي كان ينتهى بها كل دور في اللعب

أوشوط في السباق (١٣٠). وظلت الألعاب القديمة النيمية Nemean ، والترزيمة ، والبيئية Pythian ، والأثينية الجامعة تقام باستمرار ، وأضيفت إليها ألعاب جديدة كالألعاب الهلينية الجامعة التي أقامها هدريان ، وكان الكثير منها يشتمل على مباريات في الشعر أو الحطابة أو الموسيقي . فها هي ذي شخصية من شخصيات لوشيان تسأل : « ألا نستطيع أن نسمع الموسيقي اليونانية القديمة في الاحتفالات العظيمة ؟ »(١١) وأدخلت الجالية الرومانية التي استوطنت كورنثة قتال المجالدين في هذه الألعاب ، وما لبث هذا القتال أن انتشر من كورنثة إلى غيرها من المدن حتى تدنس ملهي ديونيشس نفسه مهذه المدابح . واحتج كثيرون من اليونان – ديوكريسسم ، ولوشيان ، المدابح . واحتج كثيرون من اليونان – ديوكريسسم ، ولوشيان ، الفيلسوف الكلي إلى الأثينيين يرجوهم ألا يسمحوامذه البدعة قبل أن ميدموا مذابح إلهة الرحة في أثينة (١٠٠ ) ، ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام في بلاد اليونان حتى انتشر الدين المسيحي وكانت له السيادة في تلك البلاد .

وكانت اسپارطة وأرجوس لا نزالان يسرى فيما دم الحياة إلى حد ما ، وأثرت إيدورس من مال زوارها مرضى الأجسام والنفوس الوافدين إلى ضريح اسكلبيوس . ولم يكد يمضى على كورنثة ، بعد أن أعاد قيصر بناءها ، نصف قرن من الزمان حتى أضحت لحسن موقعها على البرزخ المسمى باسمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكنها خليط من الرومان ، واليونان ، والسوريين ، واليهود ، والمصريين انتزع معظمهم من بلادهم ومن أخلاقهم الأولى ، وعرفوا بنزعتهم التجارية والأبيقورية ، وبفسادهم الحلق . وكان هيكل أفرديتى بنديوس القديم سوقا ذات تجارة رائجة ومركزا للدعارة الكورنثية . ويصف أبوليوس Apuleius حفلة راقصة فخمة شهدها فى كورنثة مثلث فيها محاكمة پاريس و « ظهرت فيها ڤينوس عارية الحسم إلا من شعار رقيق يغطى خصرها النحيل الحميل ، عارية الحسم إلا من شعار رقيق يغطى خصرها النحيل الحميل ،

«الشيال »(١٦٧) . وهكذا لم تغير كورنثة أساليها منسذ أيام أسيازيا . فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طريق مجارا بدا الريف في فقر مدقع اجتمعت فيه عوامل التعرية ، وتقطيع الغابات ، واستنزاف الثروة المعدنية ، إلى الحروب ، والهجرة ، والضرائب الفادحة وقلة النسل ، فأحالته في عصر السَّلَمِ. الرومانية صحراء مجدبة . ولم يكن في أنكًا كلها إلا اثنتان من المدن ذوات الرخاء: إليسنز الني كانت طقوسها الدينية الحفية تجتذب إلها الجاهس الغنية في كل عام ، وأثينة المركز التعليمي والثقافي للعالم القديم . وكانت معاهدها ونظمها ُ القَدْيمة ــــ المجلس ، والجمعية ، والأركونية ــ لا تزال تقوم بعملها ، كما أن رومة قد أعادت إلى مجلس الأربوبجس سلطته الأولى **فجعلته مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق الملكية الحصين. وكان** الحكام أمثال أنتيخوس الرابع، وهيرود الأكبر، وأغسطس، وهدريان ينافسون أصحاب الثراء أمثال هيرودس أتكس Herodes Atticus في هباتهم للمدينة ، فأعاد هيرودس بناء الملعب العظيم بالرخام حتى لم يكد يُبتى منه شيئًا في بنتلكس ، وأقام قاعة للموسيقي في أسفل الأكروپوليس . وتبرع هدريان بالمال اللازم لإتمام. بناء الأولمپيوم Olympieum ، وشاد لزيوس ، وكان وقتثذ على حافة القىر (\*) ــ بيتاً خليقاً به فى عنفوان شبابه ...

وفي هذه الأثناء كانت شهرة أثينة الفذة في الأداب، والفلسفة، والتعليم، وعدم وجود مدن أخرى تنافسها في هذه الميادين، قد جذبت إلى مدارسها عدداً حمّا من الشبان الأغنياء والطلاب الفقراء المحتاجين، وكانت جامعتها تضم عشرة كراسي للأساتذة ينفق عليها من مال المدينة أو الإمبر اطور، فضلا عن جيش جرار من المحاضرين والمدرسين الحصوصيين. وكانت تلتى فيها دروس ومحاضرات في الأدب، وفقه اللغة، والبيان، والفلسفة، والرياضيات، والفلك، والطب، والقانون. وكانت تلتى عاد وراتمثيل، وأحياناً

<sup>(</sup>ه) يقصه أن عبادته توشك أن تزول وأن تحل محلها المسيحية . ( المترجم )

في المعابد أو البيوت و ولم يكن يراعي في منهاج هذه المواد بأجمعها ، عدا الخطابة والقانون ، أن يؤهل الطالب لكسب عيشه ، بل كان مهدف بدلا من هذا إلى شحد ذهنه ، وتقوية إدراكه ، وإمداده بقانون أخلاقي . وقد أثمرت هذه الدراسات ثمارها فأخرجت عدداً كبيراً من ذوى العقول النامة ، ولكنها أخرجت أيضاً آلافاً من الجدلين الذين لا هم لهم إلا التلاعب بالألفاظ ، والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف لها أول ولا آخر .

وإذكانت موارد أثينة تعتمد إلى حدكبير على طلابها ، فقدكانت صابرة على نزقهم وطيشهم . كان الطلاب الجدد يوجه إليهم مزاج عملي يسبب الأذى لغيرهم من المواطنين في بعض الأحيان ؛ وكان طلبة الأساتذة المختلفين يتشيعون لأساتذتهم ، ويهاجم بعضهم بعضاً ، وينشأ من ذلك شغب كثير شبية بالشغب الذي يحدثه شباب هذه البلاد وتستخدم فيه العصى . وكان بعض الطلبة يحسبون أن في مقدورهم أن يتعلموا من العشيقات والمقامرين أكثر مما يتعلمون من جميع أساتذة الفلسفة ، ويشير ألسفرون Alciphron إلى أن أولئك النسوة كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتهن إلى منافسين لهن بلداء عاجزين(١٧) . غير أنه كثيراً ما كانت تقوم بين الطلاب والأساتذة روابط قوية من الصداقة الطيبة الوفية ، فكان الكثيرون مِن الأساتذة يدعون الطلاب إلى الطعام ، ويرشدونهم إلى ما يقرءون ، ويعودونهم إذا مرضوا ، ويحرصون على أن يبنى آباؤهم مخدوعين في مبلغ تقدمهم . وكان معظم المحاضرين يعيشون من الأجور التي يؤديها لهم طلبتهم ، وكان عدد قليل من الأسانذة يتقاضون مرتبات من اللمولة ؛ فكان كل واحد من روُّساء المدارس الفلسفية الأربع يتقاضى عشرة آلاف درخمة ( ٦٠٠٠ ريال أمريكي) في السنة من الخزانة الإمىراطورية .

ومن هذه الدوافع نشأ عصر ( السوفسطائية الثانية » ــ الذىءاد فيه إلى الظهور الخطيب ــ الفيلسوف الذى يتنقل من مدينة إلى مدينة كلما دعاه داعى

الكسب ، يلتى الخطب ، ويعلم التلاميذ ، ويترافع فى المحاكم عن المتقاضين ، ويعيش في بيوت الأغنياء مستشاراً روِحيا ، ويكون أحيانًا مبعوثًا مكرما لدولة ــ مدينته . وازدهرت هذه الجركة في جميع أنحاء الإمبراطورية ، وبخاصة في العالم اليوناني ، في خلال الثلاثة القرون الأولى من التاريخ الميلادى ، وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتئذ يقلون عدداً عن الأساكفة (١٧) . ولم يكن لهوالاء السوفسطائيين الجدد ، كما لم يكن لإخوانهم الأقدمين ، مبادئ مشتركة بينهم ، وكانوا يصوغون تعاليمهم في عبارات بليغة ، ويجتذبون إليهم عدداً كبيراً من المستمعين ، ويصلون في كثير من الأحيان إلى مراكز عالية في المجتمع . وينالون رضاء الأباطِرة ، ويجمعون ثروات طاثلة . وكانوا يختلفون عن السوفسطائيين الأقدمين في أنهم قلما كانوا يتعرضون لشتون الدين أو الأخلاق ؛ بل كان همهم منصرفًا إلى الشكل و الأسلوب ، والفن الحطابي والحذق فيه ، أكثر من إنصرافه إلى المسائل الكبرى التي زعزعت عقائد العالم ومبادئه الأخلاقية . والحق أن السوفسطائيين الجدد كانوا من الأنصار المتحمسين للدين القديم ، ولقد احتفظ لنا فيلوستراتس Philostratus بتراجم زعماء السوفسطائيين في ذلك العصر ، وحسبنا أن نضرب مثلاواحداً منهم . كان أدريان Adrian الصورى يلوس البيان في أثينة وارتقى حتى صار فيها أستاذ البيان للدولة . وكان يبدأ خطبته الافتتاحية بتلك العبارة الدالة على الفخر والكبرياء: « ها قد عادت الآداب مرة أخرى من فينيقة » . وكان يأتى إلى محاضراته راكباً عربة تجرها جياد ذات عدة من الفضة ، وعليه ثياب غالية تتلألًا فيها الجواهر ،، ولما زار ماركس أورليوس مدينة أثينة أحب أن يمتحن أدريان فطلب إليه أن يرتجل خطبة في موضوع صعب ﴿ وَاجْتَازُ أَدْرِيَانَ هَذَا الاَحْتِبَارِ بِنْجَاحِ جَعَلَ هَدْرِيَانَهِ يخلم عليه كثيراً من أسباب التكريم ، من ذهب ، وفضة ، وبيوت وعبيد . ولما ارتني أستاذا للبيان في رومة ، كأنت محاضراته جذابة مغرية إلى حد جعل أعضاء مجلس الشيوخ يؤجلون جلساته وجمهور السكبان

يتركون دور البمثيل ، ويهرعون إلى سماعها مع أنه كان يلقيها باللغة اليونانية (١٩٦) . وتلك خطة تكاد تؤذن بموت الفلسفة ، فقد طغى عليها سيل البيان ، وغادرها النفكير خين تعلمت الكلام .

وكان ` الطرف الآخر جماعة الكلبيين . ولقد وصفناهم في غير هذا المكان ــ وصفنا ثيابهم الممزقة ، وشعرهم الأشعت ، ولحيتهم الكُنَّة ، وجعبتهم وعكازهم ، ونزولهم بالحياة إلى أبسطُ الأمور ، وإلى الفحش في بعض الأحيان : وكانوا يعيشون معيشة الرهبان المتسولين ، في ظل نظام كهنوتي فيه مبتدئون وووساء أعلون (۲۰) ، ولا يتزوجون ولا يعملون ، ويسخرون من تقاليد الحضارة ومظاهرها المصطنعة ، ويشهرون بالحكومات كلها على اختلاف أنواعها ، ويرون أنها ، بأجمعها عديمة النفع ، لا تعدو أن تكون ِ تلصصاً سافراً ، ويستهزئون بالنبوءات ، و « الطقوس الخفية » والأرباب. وكان الناس كلهم بهجونهم ، وخاصة لوشيان ، فقد صب عليهم أقذع هجاء ، ولكن لوشيان نفسه كان أيعجب بدموناكس Demonax ، الفيلسوف الكلبي المثقف الذي خرج عن كل ثروته ليعيش في فقر فلسني ، والذي وهب حياته الطويلة التي دامت قرناً كاملا (٥٠ ــ ١٥٠ م) لمساعدة غيره من الناس ، وإزلة الخلاف بين المتباغضين والمدن المتعادية ، حتى لقد عظمته أثينة رغم أنها كانت تسخر من كل شيء . ولما اتهم أمام محكمة أَثْيَنَة بأنه يرفض تقريب القرابين للآلهة ، برأته المحكمة حتى قال إن الآلهة لا حاجة لها بالقرابين ، وإن الدين لينحصر في الحنو على جميع الحلق ، وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه .

ولما أن تورطت الجمعية الأثينية فى نزاع حزبى كان ظهوره فيها كافيا لفض النزاع ، ولم يكن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واحدة . وكان من عادته فى شيخوخته أن يدخل أى بيت من غير دعوة ، ويُطعم فيه وينام . وكان كل بيت فى أثينة يسعى لأن ينال هذا الشرف (٢١) . ويتحدث لوشيان بعطف

أقل من هذا العطف على پرجرينس Peregrinns الذى جرب المسيحية ثم خرج عليها وافضم إلى جماعة الكلبيين ، وندد برومة ، وحرض بلاد اليونان جميع عرقته بنفسه ، جميعها على الثورة ، وأدهش المجتمعين فى أولبيا بأن جمع محرقته بنفسه ، وأوقد فيها المار ، وقفز إليها ، واحترق فى لهيما ( ١٦٥م (٢٢) ) . وبهذا الاحتقار للثراء وللحياة نفسها كان الكلبيون يمهسدون السبيل لرهبان الكنيسة المسيحية .

ولما أنشأ فسبازيان ، وهدريان ، وماركس أورليوس كراسي للفلسفة في أنينة ، أغفلوا الكلبيين والمتشككة ، ولم يعترفوا إلا بمدارس الفكر الأربع : الأكاديمية الأفلاطونية ، واللوقيون الأرسطوطبلية ، والرواقية ، والأبيقورية . وكانت الأكاديمية قد وسعت إيمان أفلاطون وافتخاره بالعقل الإنساني حتى استحال إلى الشك العام الذي قال به كرنيديز Carneades ، فلما أن مات هذا الفيلسوف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى النزعة الأصلية ، ورجع أنتيخوس العسقلاني الذي كان يعلم شيشرون في المجمع العلمي ( ٧٩ ق . م ) إلى آراء أعلاطون في العقل ، والحلود ، والله : وكانت اللوقيون وقتئذ قد قصرت بحوشها على العلوم الطبيعية جرياً على سنة ثيوفراسطس ، أو على كتابة الشروح والثعليقات في ورع وخشوع على مؤلفات ثيوفراسطس ، أو على كتابة الشروح والثعليقات في ورع وخشوع على مؤلفات أرسطو . أما مدرسة أبيقور فكانت في هذا العصر الديني سائرة في طريق الاضمحلال ، وقلما كان أحد من الناس يجرؤ على الجهر بعقائدها دون أن يشفع ذلك الجهر بتحفظات دبلوماسية . وكانت ألفاظ أبيقوري ، وكافر ، يسفع ذلك الجهر بتحفظات دبلوماسية . وكانت ألفاظ أبيقوري ، وكافر ، يسفع ذلك الجهر بتحفظات دبلوماسية . وكانت ألفاظ أبيقوري ، وكافر ، يسفع ذلك الجهر بتحفظات دبلوماسية . وكانت ألفاظ أبيقوري ، وكافر ،

وقد مُكانت الفلسفة الرواقية الغلبة على سائر الفلسفات من قبل ذلك الوقت بزمن طويل ، وكان ما اتصفت به صورها الأولى من صرامة وكمال قد خفت حدثه على يدى پانيتيوس وپوسيدونيوس ، وكلاهما من مواطنى رودس . فأما پانيتيوس Panaetius فإنه عاد إلى أثينة بعد ،وت سپيو ( ١٢٩ق . م ) وأصبح

وقتئذ رئيس الاستوا Stoa ، وعرّف الله بأنه روح مادية أو نَـهَس مادى. (pneuma) ، يسرى فى الأشياء جميعها ، ويظهر فى النبات فى صورة قوة النفاء ، وفى الحيوان على هيئة النفس psyche ، وفى الإنسان على هيئة العقل Iogos . وقد تطور هذا المذهب الغامض مذهب وحدة الله والكائنات إلى. فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه ، واقتر بت نظرية التأديب الأخلاق الرواقية من الزهد الكلبي حتى أضحت الكلبية فى القرن الثانى الميلادى وليس بينها وبين الرواقية فارق إلا فى ردائها المهلهل على حد قول الحد الكتاب. ونرى الحركتين كلتيهما تتقدمان نحو المسيحية على أيدى إيكتتس وماركس أورليوس .

# الفيل لثالث

### إيكتتس

وُلد إبكتتس في هير اپوليس Hierapolis من أعمال ڤريچيا عام ٥٠ م ، وكانت أمه جارية فكان هو لهذا السبب عبداً . ولم تتح له فرصة للتعلم لأنه صار يتنقل من سيد إلى سيد ، ومن مدينة إلى مدينة ، حتى وجد نفسه مملوكا لإپفروديتس Epaphroditus وهبو معتوق ذو سلطة فى بلاط نبرون . وكان فبعيف الجسم أعرج ؛ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية أحد أسياده ، ولكنه عاش السبعين عاما التي يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إپفر ديتس أن يستمع إلى محاضرات موسديوس روفس ، ثم حروه فيا بعد . وما من شك في إن إيكتتس قد اشتخل معلماً في رومة ، لأنه كان ببن من فروا منها حمن نغى دومتيان الفلاسفة . ثم استقر فى نقوپوليس واجتذب إلى محاضراته فيها طلابًا من جميع الأنحاء منهم أريان النيقوميدى الذى أصبح فيما بعد حاكم كپدوكيا . وقد دوّن أريان عبارات إپكتتس ، وأكبر الظن أنه دوّنها بطريقة الاختزال ثم نشرها باسم "Diatribai" أي عبارات « ممسوحة » أو نسخ \_ وهي التي تذكر الآن بين قوائم أحسن الكتب في العالم بعنوان جديث بسيط جيد ، وفكاهة حلوة ، تكشف في وضوح عن خُلق متواضع حنون ، ولكنه خلق قــوى صارم . وكان إبكتتس يستخدم سخريته اللاذعة للاستهزاء بنفسه وبغيره على السواء ، ويسخر في هرح من أسلوبه الجاف الحالى من التنميق . ولم يشك قط رحين سمع دمناكس الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج ، وأراد أن يسَخر منه فتقدم

<sup>(</sup>ه) وأصدر أريان نيما بعد كتابا آخر باسم Encheiridion أَوْ « الموجز » لإبكنتس ـ

إليه يخطب ابنته . وقد برَّر عدم زواجه بحجة أن فى تعليم الفلسفة خدمة لا تقل عظمة عن ولادة ( طفلين أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . واتخذ لنفسه فى آخر أيامه زوجة تساعده على العناية بطفل أنجاه من الموت بسبب تعرضه لتقلباب الجو . وذاع صيته فى جمع أنحاء الإمبر اطورية فى تلك الأيام ، وكان هدريان يعدّه من بين أصدقائه

وكان إيكتس شبيها بسقراط في هذا وفي نواح أخرى كثيرة ، ولكنه لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عناية تحمله على إنشاء نظام فكرى ، بل كان موضوعه الأوحد الذى يشغف به ويوجه إليه كل عنايته هو الحياة لصالحة . ومن أقواله في هذا المعنى : « ماذا بهمنى من أن تكون الأشياء الموجودة على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أو من النار والتراب ؟ أليس يكفيني أن أعرف حتى المعرقة ما هو الطيب وما هو الخبيث ؟ ، (٥٠٠٠) . وليست الفلسفة في رأيه هي قراءة ما في الكتب من الحكمة ، بل هي تدريب الإنسان نفسه على اتباع الحكمة . وجوهر المسألة أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف الحارجية إلا أقل التأثر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقف النساك ، بل إن « الأبيقوريين ، وأسافل الناس ، ماومون لأنهم يحولون بين الناس وبين أداء الحدمات العامة ، والرجل الصالح يقوم بنصيبه في الشئون المدنية ، ولكنه يرضى ، وهو هادئ مطمئن ، بجميع صروف الزمان : من فقر ، وحرمان ، وإذلال ، وألم ، ورق ، وسجن ، الزمان : من فقر ، وحرمان ، وإذلال ، وألم ، ورق ، وسجن ، وموت . وبعرف كيف « يصر وينبذ » .

« لا تقل عن شيء ما » « إنني فقدته » بل أقل فقط « إنني رددته » : هل مات لك طفل ؟ لقد رُدّ . هل مات لك زوجة ؟ لقد أعيدت . « لقد اغتصبت مني مزرعتي » . حسن جداً ، هذه أيضاً قد ردت . وما دام الله وهبك إياها فاعتن بها على أنها ليست لك . . . « أسفى على أنني أعرج ! » أيها العبد !

أتوثر الكون لأنك فقدت ساقاً حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تغزل عنها هبة خالصة للكون كله ؟ . . . وإذا أرغمت على الحروج من بلدى منفيا ، فهل في مقدور أحد من الناس أن يمنعنى أن أخرج مبتسها هادئا ؟ . . . « سألقيك في السجن » . إنك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت حتما ، فهسل يجب إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . ثلك هي الدروس التي يجب أن تبدئها الفلسفة وتعيدها ، وتدونها كل يوم ، وتمارسها . . ليست منصة الخطابة وليس السجن إلا مكانين ، أحدهما عال والآخر منخفض ، ولكن هدفك الأخلاقي يجب أن يكون واحداً في كلتا الحالين (٢٧) .

« وفى مقدور العبد أن يكون حر الروج كدبيجين ، وفى وسع السجين أن يكون حراً كسقراط ، وقـد يكون الإمبراطور عبداً كنيرون (٢٨) ، وليس الموت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح ، فى وسعه أن يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح كثيراً على الخير (٢٩) . وخليق به على أية حال أن يستقبله فى هدوء ، وأن يرى فيه جزءاً من حكمة الطبيعة المكنونة .

و لو أن سنابل الحب كان لها إحساس ، فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... إن أحب أن تعلم أنك لو عشت أبد الدهر لكان عيشك هذا نقمة . . . إن السفينة تغرق ، فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل . . فسأغرق دون أن أخشى شيئا أو أن أحجم أو أجدف في حتى الله ، بل أعتقد أن من يولد لا بد أن يهلك . ذلك أنى جزء من الكل كما أن الساعة جزء من اليوم . على أن أجىء كما تجىء الساعة ، وأن أنقضى كما تنقضى (٣٠) . . . يجب ألا تعد نفسك أكثر من خيط واحد بين جميع الخيوط التي تتكون منها الثوب (٣١) ... لا تسع لأن يكون ما يحدث لك يحدث كما تحب ، بل أحب أن يحدث ما حدث كما حدث ، فإن فعلت وجدت الهدوء والطمأنينة »(٣٢)

وكثيراً ما يتحدث إيكتتس عن الطبيعة بوصفها ةوة غير ذات شخصية ،

ولكنه في كثير من الأحيان أيضاً يجعل لفكرته عن الطبيعة شخصية ، وذكاء ، وعاطفة حب . وترى الجو اللهيني الذي كان يسود عصره يغمر فلسفته ويحيلها تقوى مستسلمة شبيهة بتقوى الإمبراطور الذي قرأ فلسفته وردد صدى أفكاره بعد زمن قليل . فهو يتحدث حديثاً بليغاً رقيقاً عن النظام الفخم الذي يسود الزمان والمكان ، وعما في الطبيعة من خطط موضوعة ، ولكنه ينتقل من هذا ليقول إن « الله قد خلق بعض الحيوانات لكي يُوكل ، وبعضها الآخر لكي يعمل في المزارع ، وبعضها لكي يخرج الجبن » (٣٣٠) ، وهو يعتقد أن العقل البشرى نفسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها إلا إله خالق ؛ وإننا وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نكون في الواقع أجزاء من العقل العالمي . ولو أننا استطعنا أن نوجع بأنسابنا إلى الإنسان الأول لوجدنا أنه من أبناء الله ؛ فالله إذن أبونا جميعاً بالمعني الحرفي للفظ الأبوة ، والناس كلهم إخوة (٤٤).

( لم يحجم من راقب تصريف شئون العالم وفهمها وعرف أن أعظم المجتمعات وأوسعها هو نظام (سستيا Systema أى الوقوف الإجماعي) الخلق والله ، وأن الله هو الذي انبعثت منه الأصول التي نشأت منها جميع الأشياء وخاصة الكائنات العاقلة ، لم يحجم عن أن يسمى نفسه مواطناً عالمياً . . . أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يوممن بهذا المبدلم بقلبه وروحه . . . فأكبر ظنى أنه لن تخالجه قط فكرة دنيئة أو غير شريفة . . . فلا تنس إذن وأنت تأكل ، من أنت الذي يأكل ، ومن هو الذي تغذية ؛ وإذا ضاجعت النساء فاذكر من أنت الذي تفعل هذا . . . إنك تحمل الله معك . . . أنت أيها التعس المسكين ، وإن كنت لا تعرف إ (٥٥)

ويحث إبكتتس طلابه فى فقرة خليقة بأن يكتبها القديس بولس أن يسلموا إرادتهم لله فى ثقة واطمئنان ، وألا يقتصروا على هذا بل يكونوا فضلا عن ذلك رسلا لله بين بنى الإنسان فيقول : يقول الله: «اذهبوا وكونوا شهداء لى على الناس » (٢٦) . . . وفكر و في المعنى الذي ينطوى عليه قولكم : « لقد بعثنى الله إلى العالم لأكون جند من جنوده وشاهداً من شهوده ، ولأخبر الناس أن أحزانهم ومحاوفه عبث وبطلان ، وأن الشر لا يمكن أن يصيب الرجل الطيب ، حيا كا أو ميتاً . والله يبعثني يوما هنا ويوما هناك ، ويؤدبني بالفقر وبالسجن لكي أكون شاهداً حقاً له بين الناس ، وإذا ما قمت مهذه الرسالة ، فها يعنيني أي مكان أكون فيم ، أو من يكون رفاقي ، أو ماذا يقال عني أجل ، ألا تكون فطرتي كلها منجذبة نحوالله ، ونحو شرائعه ووصاياه (٣٧)

أما هو نفسه فقد كان عموض الأشياء ولألاؤها يملآنه رهبة وشكراً . وهو يترنم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات في تاريخ الأديان : « أية لغة نرقى إن الثناء على جميع أعمال العناية الإلهية ؟ . . . أفما كان خليقاً بنا ، لو كانت لنا عقول ، أن نصر ف وقتنا كله في التغني بمحمد الإله والتسبيح بحمده ، والتحدث بنعمه ؟ أليس من واجبنا ونحن نحفر الأرض ونفلحها ، ونأكل من ثمارها ، أن تلهج ألسنتنا بالثناء عليه ؟ \_ وماذا بعد هذا ؟ \_ أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة عمياء ، أفلا يجب أن يكون هذا ؟ \_ أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة عمياء ، أفلا يجب أن يكون هذا ؟ \_ أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة عمياء ، أفلا يجب أن يكون هذا ؟ \_ أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة عمياء ، أفلا يجب أن يكون هذا ؟ \_ أما وقد أصبحت كثرتكم الغالبة عمياء ، أفلا يجب أن يكون هذا كارتكم القائم ، وينوب عنكم جميعاً في التغني بمدح الله ؟ » (٢٨)

إنا لنجد في هذه الفقرات تشابها عجيباً بينها وبين كثير من أفكار المسيحية الأولى ، وإن كنا لا نرى فيها كلمة واحدة عن الحلود ، وإن كان في وسعنا أن نرجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والكلبيين. والحق أن إبكتتس ليتقدم آحيانا على المسيحية ، يتقدم عليها في تنديده بالاسترقاق ، وفي وجوب تحريم عقوبة الإعدام ، وفي مناداته بأن يعامل المجرمون على أنهم مرضى يحتاجون إلى العلاج (٢٩٠). وهو يدعو الناس إلى أن يحاسبوا ضميرهم في كل يوم من العلاج (٢٩٠).

حياتهم (١٠) ، ويضع لهم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : « لا تكن سيبة في أن يتعذب الناس بما لا تحب أن تتعذب به أنت »(١١) ، ويضيف إلى ذلك قوله : « إذا قيل لك إن إنسانا يتحدث عنك حديث السوء ، فلا تدافع عن نفسك بل قل : إنه لو عرف سائر عيوبي لما ذكر هذه وحدها »(٢٠). وهو ينصح الناس بأن يجزوا الإساءة بالإحسان ، « وألا يردوا الشتم إذا شُتموا ! »(١٤) ، وأن يصوموا من حين إلى حين ، وأن « يمتنعوا عما يشتمون »(٥٠) . وتراه أحيانا يتحدث عن الجسم باحتقار مزر كالذي يتحدث به عنه الناسك الذي لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقدر الأشياء جميعلا وأخبها . . . ومن أغرب الأشياء أن نحب هذا الشيء ونودي له هذه الخدمات العجيبة في كل يوم . أنا أملاً هذا الكيس ، ثم أفرغه ، فهل ثمة عمل أكثر من هذا مشقة ؟ »(٢١) .

ومن أقوال إيكتتس فقرات تنطق بتقى أوغسطين و فصاحة نيومن Newman : « تصرّف فيَّ يارب كما تشاء ؛ إن عقلى منك وإليك ؛ وأنا ميلك لك . ولست أطلب أن أعنى من شيء ترى أنت أنه خبر . اهدنى إلى حيث تريد ، واكسنى بما تشاء من النياب »(٤٧) ، وهو يأمر أتباعه كما يأمرهم عيسى بألا بهتموا بأمر غد :

« إذا كان الله خالفنا ، وأبانا ، وولينا – أفلا يكنى هذا لأن يرد عنا الحزن والحوف؟ ويتساءل بعض الناس : من أين أُطعم إذا لم يكن عندى ما أُطعمه ؟ ولكن ماذا تقول عن الحيوانات التي يكتنى كل منها بنفسه ، ولا يعدم ما يصلح له من الطعام ، ولا ينقصه ما يواثمه ويتمشى مع طبقته من أساليب الحياة ؟ »

وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القديس يوحنا وكريسستوم وأوغسطين ، وأن يتخذ كتابه « الحومر » بعد تغيير طفيف قاعدة لحياة النساء في الأديرة ومرشداً لهن ؟ ( عن يدرى ، لعل اپكتتس قد قرأ أقوال عيسى في صورة ما وأنه قد اعتنق المسيحية على غير علم منه .

# تفصل الرابع

## لوشيان والمتشـــككة

ومع هذا فقد كان فى هذه المرحلة الأخيرة من مراحل الثقافة الهلنستية متشككة يعيدون إلى الأذهان شكوك پروتجوراس ، وكان فيها لوشيان به مسخر من العقائد الدينية بوقاحة كوقاحة أرستبس ، وبأسلوب لا يكاد يقل سحراً عن أسلوب أفلاطون . ولم تكن مدرسة بيرو Pyrrho قد ماتت بعد ، وقد أعاد إينسديمس Aenesidemus النسوسي صياغة أقوالها الإنكارية بعد ، وقد أعاد إينسديمس القرن الأول الميلادي ، وذلك في « الأساليب» بمدينة الإسكندرية في القرن الأول الميلادي ، وذلك في « الأساليب» القرن الثاني صاغ سكستس إميركس Sextus Empiricus ، وهو رجل القرن الثاني صاغ سكستس إميركس فليفة المتشككة في شكلها الأخير وضمنها لا نعرف له تاريخاً ولا موطناً . فلسفة المتشككة في شكلها الأخير وضمنها عدة مجلدات هدامة بقيت منها حتى الآن ثلاثة . ويتخذ سكستس العالم عدة عليا له ، ويقسم الفلاسفة أجناساً مختلفة ، ويقضى عليهم واحداً كله عدواً له ، ويقسم الفلاسفة أجناساً مختلفة ، ويقضى عليهم واحداً

<sup>(\*)</sup> مها (١) أن أعضاء الحس (كالعينين) في الحيوانات المحتلفة ، بل وفي الآدميين المحتلفين ، تختلف في شكلها وتركيبها ، وأن المفروض فيها أنها تنقل لصاحبها صوراً المالم مختلفة . وأني لنا أن نعرف أي هذه الصور هو الصحيح ؟ (٢) وأن الحواس لا تنقل إلا جزءاً صغيراً من الحسم المحس كجزء محدد من الألون ، والأصوات والروائح ؛ وما من شك في أن الصورة الذهنية التي تتكون لدينا عن هذا الحسم صورة جزئية غير موثوق بصحبها (٣) وأن هذه الحواس قد تتمارض إحداها مع حاسة أخرى (٤) وأن الحسم المحس يتلون ، وقد يتلون . خطأ ، محالتنا الحسمية والمقلية : حالة اليقظة أو النوم ، والشباب أو الشيخوخة ، والحركة . أو السكون ، والجوع أو الشبع ، والكره أو الحب ، (٣) وأن مظهر الشيء المحس يختلف باختلاف حالة البيئة التي تحيط به سمن ضوه ، وهواه ، وبرد ، وحر ، ورطوبة المخ ، فأى مظاهره هو الصحيح ؟ (٨) وأن لاشيء يمكن معرفته بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة ، فهو فأى مظاهره هو الصحيح ؟ (٨) وأن لاشيء يمكن معرفته بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة ، فهو المادات ، والدين ، والنظم ، والقرائين التي نشأ فيها ، وما من فرد يستطيع أن يفكر الموضوعيا .

بعد وأحد ، ويكتب بالقرة الخليقة بالجلادين ، وبالترتيب الحسن والوضوح اللذين تمتاز بهما الفلسفة القديمة ، ولا يخلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن فتأت من المنطق الكئيب.

ويقول سكستس إن كل حجة يمكن معارضتها بحجة مساوية لها ، ومن أجل هذا لن تجد في آخر الأمر شيئاً لا ضرورة له أكثر من التعليل . والاستدلال لا يوثق به إلا إذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولكن الاستقراء الكامل مستحيل ، لأنا لا نستطيع أن نتبين متى يظهر أمامنا ﴿ مثل سلبي »(١٥) . وليست « العلة ﴿ ﴾ إلا سابقة منتظمة (كما يكرر هيوم Hume) ، والمعرفة كلها نسنبية (٢٠٪ . كذلك لا يوجد خبر أو شر موضوعي ، فالمبادئ الأخلاقية تختلف باختلاف البلاد(٥٣) ، وللفضيلة في كل جيل تعريف يختلف عن تغريفها في كل جيل آخر . وإنك لتجد في أقوال هذا الفيلسوف جميع الحجج التي أدلى بها في القرن التاسع عشر عن إمكان مُعرفة وجود الله أو عدم وجوده . كما تجد فيها جميع الأقوال المتعارضة بين قدرته العليا الخبرة والآلام الدنيوية (١٥٠) . ولكن سكتس أكمل لاأدرية من اللاأدريين ، لأنه يؤكد أننا لا نستطيع أن نعرف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة (٥٠) ، ولكنه يواسينا بقوله إننا لسنا في حاجة إلى الحقيقة المؤكدة ، وإن في الترجيح ما يني بجميع أغراضنا العملية ، وإن تعليق ألحكم في المسائل الفاسفية بدل إزعاج العقل به يهبه الهدوء الناشئ عن عدم الاهتمام (Atarasia) (٥٦) وإذلم يكن ثمة شيء مؤكد فلنقبل عرف الزمان والمكان اللذين نعيش فسهما وعقائدهما ، ولنعبد أربابنا القدامى متواضعين(٧٠) .

ولو أن لوشيان قد أوتى من الحمق ما جعله يقيد عقله بالانتهاء إلى طائفة خاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة كما يكتبها فالتبر اللدى يشبهه في كل شيء إلافي عطف ڤلتبر وحنانه ، يكتبها بأسلوب بلغ من

الإشراق والوضوح حداً لا يظن معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكان مولده في سموساتا Samosata من أعمال كمجيني Commagene البعيدة ، وكأنه قد ولد في هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار الهلنستية . وقد قال عن نفسه : « أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية هي السريانية ، وأكبر الظن أن الدم الذي كان يجرى في عروقه هو الدم الساف (۱۹۵ . ثم ارسل ليتمرن على النحت عند مثال ، ولكنه ترك النحت وأخذ يدرس البلاغة ، وبعد أن أقام في أنطاكية يمارس صناعة الحاماة شرع يتجول في الطرقات كما يفعل « العالم المستقل » ، يكسب عيشه بإلقاء يتجول في الطرقات كما يفعل « العالم المستقل » ، يكسب عيشه بإلقاء المحاضرات ، وخاصة في رونة وغالة ، ثم ألتي عصا التسيار في أثينة (عام ه ٢٦م) ، وأنجاه ماركس أورليوس الورع المتسامح من الفقر في أخر أيامه ، وعين المتشكك غير المحترم في منصب رسمي في مصر ، حيث مات في تاريخ غير معروف .

وقد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة ، وكثير منها لا يقل جدة ومناسبة لأحوال هذا العصر عما كانت عليه حين كان يقروها على أصدقائه ومستمعيه قبل ثمانية عشر قرناً من الزمان ، وقد أخذ بجرب أفانين مختلفة من الكتابة حتى عثر أخيراً على أسلوب الحوار الممتع الظريف . وقد بلغ كتابه مجاورات الحظيات من التحرر درجة جعلت له كثير بن من القراء ، ولكنه كان في كتبه على الأقل أكثر انهما كا الآلهة منه في الحظيات ؛ وهو لا يفرغ قط من الإساءة إليهن . ويقول في كتابه هذا على اسان منيس Menippus : «كنت وأنا غلام أستمع إلى قصص هومر وهزيود عن الآلهة الزانين ، الآلهة الجشعين النهابين ، الآلهة العنيفين المتنازعين ، مرتكبي الفحشاء مع المحارم : ولم أكن أجد في هذا كله مأخذاً ، بل إني في واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكني حين بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة تامة ، فتحرم الزني والسلب والنه » ،

وتحيّر منيس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمور ، ولكنهم كانوا مشغولين بأنفسهم يحاول كل منهم أن يفند حجج غيره ، فلم يزيدوه إلا حيرة واضطرابا ، ولم ير بدآ من أن يصنع له جناحين ، ويُطير بهما إلى وأكرم وفادته ، وسمح له أن يراقب مجرى الأمور من فوق أو لميس . وكان زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهي تأتى إليه من « صف من الفتحات لها أغطية كأغطية الآبار . . . وكان من بين الحاق الذين يعملون فى البحار رجل يطلب ريحاً شمالية وآخر يطلب ريحاً جنوبية . وكان الزارع يدعوه لىرسل إليه المطر ، والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس . . . وخيل إلى. الرجل أن زيوس قد تحير في أمره ، لا يعرف أي دعاء يستجيب له ، فامتنع عن الحكم امتناع العلماء الحقيقيين ، وأظهر من التريث والانزان ما هو خليق بپيرو نفسه ه<sup>٥٩٥</sup> . ثم يرفض الإله بعض المطالب ، ويستجيب لبعضها الآخر ، ثم ينظم طقسُ اليوم : فيرسل المطر إلى سكوذيا ، والثلج إلى بلاد اليونان ، والعواصف إلى البحر الأدرياوى ، و « يصرخ صرخة تبعث بعشرين. مكيالا من البرد إلى كيدوكيا » . ويغضب زيوس من الآلهة السمجة الغريبة التي تسللت إلى مجمع آلهته ؛ فيصدر أمرآ يقول فيه إن جبل أو المبس قد از دحم. بالآلهة الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارتقع ثمن الرحيق الذي نشربه ، وأخرجت منه الآلهة القديمة ، التي هي دون غيرها الآلهة الحقة ؛ ولهذا، فإن لجنة من سبعة ستشكل لتنظر في مطالب الآلهة .

وفى كتاب التحقيق مع زبوس يسأله فيلسوف أبيقورى: هـــل الآلهة هى الآخرى خاضعة للأقدار ؟ فيجيب چوف الظريف بقوله: نعم . فسأله الفيلسوف: « ولم إذن يقرب الآدميون لك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو المسيطر على الآدميين والأرباب ، فلم نكون مسئولين عن أعمالنا ؟ » ، فير د عليه زيوس بقوله: « يتبن لى أنك كنت مع ثلك الجاعة اللعينة جماعة

السوفسطائيين «٢٠٠ ؛ وفى ربوس ترامووس Zeus Tragoedus ترى الإله سمكتئبا ساخطا لأنه يرى جمعا محتشداً فى أثينة يستمع إلى داميس Damis الأبيقورى ينكر وجود الآلهة واهتمامها بالحلق ، بينا يؤكد ذلك تمكليز مستقبله ، وييأس زيوس من مستقبله ، ولكن هرمس يواسيه بقوله ؛ « لا يزال فى الأرض كثرون من المؤمنين ، هم الكثرة الغالبة من اليونان ، أواسط الشعب وسفلته ، والبرابرة على بكرة أبيهم »(١١) . ولم يتهم لوشيان بالكفر لقوله هذا ، وفى ذلك دليل إما على روح التسامح التي كانت تسود ذلك العصر وإما على ذلك دليل إما على روح التسامح التي كانت تسود ذلك العصر وإما على خرب زوال الآلهة اليونانية من الوجود .

وكان لوشيان يتشكك في قيمة البلاغة والفلسفة تشككه في الدين القديم. في إحدى محاورات الموتى يأمر كارون Charon أحد البلغاء ، وهو ينقله إلى الدار الآخرة ، وأن تثير ما بلغك من طول الجمل الذي لا آخرله ، ومن الطباق والمقابلة والعبارات المتوازنة » – وإلا غرق القارب حتا (٢٢٦). وفي هرموتمس والمقابلة والعبارات المتوازنة » وإلا غرق القارب حتا (٢٢٦). وفي هرموتمس المعيض Hermotimus ترى طالبا يبدأ دراسة الفلسفة متحمسا لها راجيا أن يستعيض بها بعض الاستعاضة عن الإيمان ، ولكنه يصطدم بما يتصف به المعلمون المتنافسون من غرور وشره ، ويتركه هولاء المعلمون عارياذهنيا وخاقيا، لأن كل فريق منهم يقضى وقته في دحض حجج الفريق الآخر ، ولهذا «سأبتعد عن الفيلسوف كما أبتعد عن الكلب » على حد قوله في ختام حديثه (٢٢٥). ويعرف الوشيان نفسه الفلسفة بأنها هاولة « للوصول إلى مرتفع تتطاع منه إلى جميع الجهات و المدن و تبدو له الحياة من هذا المرتفع كأنها خليط مهوش سخيف ، الجهات و تضطربة مختلة النظام ، يتحرك فها المراقصون ويصرخون كل كما يريد حتى يطردهم رئيس الفرقة من فوق المسرخ واحداً بعد واحد (٢٠٠٥). ويصور حورة عن يطردهم رئيس الفرقة من فوق المسرخ واحداً بعد واحد (٢٠٠٥). ويصور

في ﴿ كَارُورِهِ ﴾ منظر البشر ، كما ثراهم عين فوق عين الآدميين من قمة سهاوية عالية ، صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفلحون الأرض، ويكدحون، وبتنازعون ، ويتقاضون في الحاكم ، ويرابون ، ويغشون ويغشون وعجرون وراء الذهب أو الملة . وفوق رووسهم سحابة من الآمال والمخاوف ، والحمق ، والكره ، ومن فوق هذه كلها تعزل الأقدار خيط الحياة لكل فرة بشرية ؛ فإنسان يرتفع من بين جمهرة الناس ثم يسقط إلى الحضيض ، وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموت . ويبصر كارون جيشن يقتتلان في أرض البلوپونيز ، فيعلق على قتالهم بقوله : وما أشد حتى هولاء أون كلا منهم لا يعرف أنه وإن كسب البلوپونيز وحده لن يكون له آخر الأمر إلا قدم واحدة من الأرض الأرض الاغنياء لشرههم ، والفقراء لحسدهم ، الأمر الا قدم واحدة من الأرض الأغنياء لشرههم ، والفقراء لحسدهم ، والفلاسفة لشراكهم ، والآلمة لعدم وجودهم . ويختم حديثه في آخر الأمر والفلاسفة لشراكهم ، والآلمة لعدم وجودهم . ويختم حديثه في آخر الأمر المنا عنه النين الشيخ بقوله : هالدار السفلي ويسأله : ما خير أنواع الحياة ؟ فيجيبه الذي الشيخ بقوله :

إن حياة الرجل العادى خير أنواع الحياة ، ومن اختارها كان أكثر الناس فطنة ؛ وإياك وسخف المجادلات فيما وراء الطبيعة والبحث فى أصول الأشياء وغاياتها ؛ ولا تحسبن هذا المنطق كله إلا هراء فى هراء ، ولا تسع إلا لغاية واحدة وهى كيف تعمل ما تجده يدك لتعمله ؛ وسر فى طريقك دون أن تنفعا, قط وعلى فمك ابتسامة على الدوام(٧٧).

وقصارى القول أن التفكير اليونانى فى القرنين الأولين من التاريخ الميلادى تطغى عليه النزعة الدينية على الرغم من لوشيان وآرائه . لقد خسر الناس قبل ذلك العهد إيمانهم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد كانوا يخسرون المنطق ويعودون سراعاً إلى الإيمان . ذلك أن الفلسفة اليونانية

كانت قد أتمت دورتها مبتدئة باللاهوت البدائي ، ثم انتقلت منه إلى تشكك السوفسطائيين الأولين ، ثم إلى كُفر دمقريطس ، فمداهنة أفلاطون ومحاولته التوفيق بن النزعتن ، فنزعة أرسطو الطبيعية ، فعقيدة وحدة الله والكون التي كانت تنادي بها الاستواء ، فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام. والتقوى . أما المجمع العلمي فقد انتقل من أساطير مؤسسة النفعية عن طريق. تشكك كرنيديز Carneedes إلى خشوع أفلوطرخس القائم على العسلم. ولا يلبث أن يبلغ الذروة فى روى بلوتنس السهاوية . لقد نسى الناس كشوف فيثانجورس العالمية العظيمة ، ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقتنتذ تحيا حياة جديدة ، فكان الفيثاغوريون الجدد ينقبون فها تنطوى عليه الأعداد من أسرار خفية ، ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اختبار الضمير الإنساني ، ويدعون 'لله أن ينتقلوا بعد أقصر فترة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد المبارك. مع الله بعد أن يمروا بالمطهر ــ إن كان لا بد لهم أن يخروا به (١٨٠٠ . وكانت. الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخرة المستهزئة ، وقد وجدت آخر المعبرين عنها وأفصحهم لساناً في عبد من العبيد . وكان إيمانها باللهيب الذي سوف يحرق العالم آخر الدهر ، ونبذها كل ملاذ الجسد ، واستسلامها في خضوع وذلة إلى إرادة الله الخفية ، كان هذا كله يمهد السبيل إلى اللاهوت المسيحي والمبادئ الحلقية المسيحية . وملاك القول أن المزاج الشرقى كان وقتئذ يستحوذ على القلعة الأوربية .

## البابالابع والعشزن

### اليقظة الهلنستية

# الفصلالأول

#### مصر الرومانية

كان خليقاً بمصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة ، لأن النيل يرويها ويغذيها ، ولأنها أكثر بلاد البحر الأبيض المتوسط قدرة على الاكتفاء بغيراتها – فهى غنية بالحب والفاكهة ، تنتج أرضها ثلاث غلات فى العام ، ولم يكن يعلو عليها بلد آخر فى صناعاتها ، وكانت تصدر الغلات والمصنوعات إلى مائة قطر وقطر ، وقلما كان يزعجها ويقلق بالها حرب خارجية أو أهلية . ولكن يبدو أن « المصريين » برغم هذه الأسباب – أو لعلهم لهذه الأسباب – رام ينعموا بالحرية يوماً واحداً فى تاريخهم كلهم »(١) على حد قول يوسفوس . ذلك أن ثروتهم كانت تغزى بهم الطغاة أو الفاتحين واحداً فى إثر واحد مدى خمسين قرناً من الزمان كانوا فيها يستسلمون لأولئاك والطغأة والفاتحين (\*)

<sup>(\*)</sup> هذه إحدى الأكاذيب التي يرويها المؤرخون دون تحقيق والتي يكذبها تاريخ مصر تكذيبا قاطعاً ، فلقد نعمت مصر في جميع أدوار تاريخها بعصور من الحرية طوال ؛ وإذا كانت قد خضعت في بعض أيامها لغيرها من الدول فإن معظم الأمم لم تسلم من هذا الخضوع ، وقد امتصت مصر الفاتحين فصرتهم أو أخرجهم من أرضها واحتفظت بطابعها مع ما يقتضيه الزمن من تطور لا بد منه . وإذا كانت قد حكها ملوك أو حكام وفد آباؤهم عليها من خارجها فإن هذا لا ينقص من استقلالها ، وقد حدث مثله في بلاد العالم . وليس صحيحاً أيضا أنهم مستسلمون إلى الحد الذي يصفه المؤرخ فلطالما ثازوا في جميع أدوار التاريخ على الطغاة ووالغاصبين . (المترجم)

ولم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة لها ، بل كانت تعدها من أملاك الإمبر اطور نفسه ، وكان يحكمها حاكم مسئول أمامه وحده . وكان موظفون من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة ــ مصر السفلي ، ومصر الوسطى ، ومصر العليا ، ومقاطعاتها الست والثلاثين ، وبقيت اللغة اليونانية في ذلك العهد هي اللغة الرسمية ــ ولم تبذل محاولة ما لتحضير السكان ، فقد كانت وظيفة مصر في الإمراطورية أن الكون المورد الذي تستمد منه رومة مايلزمها من الحبوب. ولهذا السبب انتزعت من الكهنة مساحات و اسعة من الأرضى وأعطيت للممولين الرومان أو الإسكندريين ، وجعلت ضياعاً واسعة يعمل فها الفلاحون ويستغلون بلارحة . وظلت الرأسمالية الحكومية كما كانت في عهد البطالمة ، وإن كانت في صورة أخف من عهدها السابق ؛ لقد كانت تنظم كل خطوة من خطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما يزيرع من المحاصيل ، ومقدار ما يزرع منها ، ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام ، ويستولون على المحصولات وبودعونها في مخازن حكومية (thesauroi)، ويصدرون منها حصة رومة ، ويقتطعون الضرائب منها عينا ، ويبيعون ما يتبقى بعد ذلك في السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من البذر إلى البيع ؛ وكذلك كان شأن الطوب ، والروائح العطرية وزيت السمسم في الفيوم إن لم يكن في غيرها من الأقاليم ، أما غير هذه من الميادين الاقتصادية فكان يسمح فيها بمشروعات الاستغلال الخاصة ، على أن يكون هذا الاستغلال. خاضعاً لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر الثروة المعدنية كلها ملكاً للدولة ، وكان قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتيازاً خاصاً للحكومة .

واتسع نطاق الصناعات المنزلية فانتشرت فى المدن ــ وكان قد مضى على قيامها فى مصر زمن طويل، فاشتهرت بهامدائن بطليمو ثيس Ptolemais، ومنفيس، وطيبة ، وأكسير هنكس Oxyrhynchus ، وصان ، وبسطة ، ونقر اطيس ،

وهلبوپولیس (عین شمس) ؛ وکانت هذه الصناعات فی الإسکندریة المورد الذی تعتمد علیه نصف حیاة العاصمة الصاخبة . ویبدو أن صناعة الورق. کانت قد بلغت وقتئد الرحلة الرأسمالیة ، فإن استرابون یحدثنا أن أصحاب مزارع البردی حددوا محصوله لبرفعوا سعره (۲۳) . وکان الکهنة یقیمون المصانع فی حرم الهیاکل ، ویخرجون فیها نسیجاً رقیقاً من التیل ، یصنعون منه ملابسهم ، ویبیعون بعضه فی الاسواق . وقلما کان یوجد ارقاء فی مصر یعملون فی غیر الحدمات المنزلیة ، لأن العال و الاحرار» لم یکونوا یوجرون اکثر نما یکنی لستر عورتهم وسد رمقهم . وکان هؤلاء العال یضربون عن العمل (anachoresis) فی بعض الاحیان – فکانوا یمتنعون عنه ویحتمون الملیاکل حتی یخرجوا منها بتأثیر الجوع أو الالفاظ المعسولة . وکان یحدث احیاناً أن ترفع الاجور ، فتر تفع الانمان ، و تعود الامور کما کانت من قبل ، المناخل و مدیری الاعمال ، وکانت الحکومة تستخدمها فی جبایة الفراثب بالنجار و مدیری الاعمال ، وکانت الحکومة تستخدمها فی جبایة الفراثب البانی العامة .

وكانت التجارة الداخلية نشطة ولكمها بطيئة . فقد كانت الطرق رديئة . وكانت وسائل النقل البرى هي الجهالين ، والجمير ، والجهال ــ التي حلت وقنئذ محل الخيل للجروالحمل في أفريقية وكان جزء كبير منااتجارة الداخلية ينقل نهر النيل أوالقنوات . وكانت قناة كبرى يبلغ عرضها مائة وخمسين قدماً وتحت في عهد تراچان ، تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندى عن طريق النيل والبحر الأحمر . فكانت السفن تخرج في كل يوم من الثغور الواتعة على والبحر الأحمر مثل أرسنوئي ، وميوس هرموس Muos Hormos وبرنيس في طريقها إلى أفريقية أو الهند . وكان النظام المصرفي الذي يمول الإنتاج والتجارة خاضعاً بأكمله للرقابة الحكومية ، وكان في حاضرة كل إقايم والتجارة خاضعاً بأكمله للرقابة الحكومية ، وكان في حاضرة كل إقايم

مصرف للدولة ، يتسلم الضرائب ، وتودع فيه الأموال العامة . وكانت القروض تعقد للزراع وتشجيع الصناعة والتجارة والأعمال المالية ، تقرضها الحكومة أو الكهنة من خزائن الهياكل ، أو هيئات الإقراض غير الحكومية (٤) . وكانت الضرائب تفرض على جميع المنتجات ، والعمليات الاقتصادية ، والبيع ، والإصدار ، والاستيراد ، بل وعلى القبور ودفن الأموات ؛ وكانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين ، وتجبى عينا من الفقراء أو خدمات من الأغنياء : وكانت البلاد – أو كان سادتها – من الفقراء أو خدمات من الأغنياء : وكانت البلاد – أو كان سادتها بمن عهد أغسطس إلى تراجان في رخاء ؛ ثم أخذ هذا الرخاء ، بعد أن وصل إلى ذروته في ذلك العهد ، يفارقها بثأثير الحراج الذي لم يكن يعرف له حد ، والضرائب الفادحة ، وما يعقبهما من كساد ونضوب في موارد البلاد ، وما يودي إليه الاقتصاد المجند من تراخ وإهمال .

وبقيت مصر في خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة بمصريتها عابسة صامتة ، وقلما اصطبغ فيها شيء بالصبغة الرومانية بعيداً عن متصاب النيل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسها ، التي كانت أعظم المدائن اليونانية ، أخذت في القرن الثاني بعد الميلاد تصطبغ بصبغة الحواضر الشرقية في أخلاق أهلها ولغاتهم وفي جوها الشرقي . وكان يسكن عاصمة مصر ١٠٠٠٠٠ من جميع سكان البلاد البالغ عددهم ١٠٠٠، ور٥٥ ( وكان عدد سكانها في عام ١٩٣٠ نحو ١٠٠٠، و٧٥) ، ولم يكن يزيد عليها في عدد السكان سوى رومة نفسها . أما من حيث الصناعة والتجارة فقد كانت أولى المدن في الإمر اطورية . وقد ورد في خطاب يعزى إلى هدريان – وإن كنانشك في صحة نسبته إليه – أن كل شخص في الإسكندرية يعمل ، وأن لكل في صحة نسبته إليه – أن كل شخص في الإسكندرية يعمل ، وأن لكل أنسان فيها حرفة ، وحتى العرج والعمى يجدون لهم عملا فيها وكان من بين مثات الصناعات القائمة في المدينة صناعة الزجاج ، والورق ، ونسج الكتان . وكانت هذه المصنوعات موفورة الإنتاج ، وكانت الإسكندرية مركز صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة في ذلك الوقت ، فكانت

هي التي تضع طراز الملابس وهي التي تصنعها . وكان لمرفئها العظيم تسمة أرصينية ، يخرج منها أسطولها التجارى ليمخر عباب عدة بحار . وكانت المدينة فوق ذلك مركزاً للسياح ، فيها آلفنادق ، والأدلاء ، والمترجمون لاستقبال الزائرين القادمين إليها لمشاهدة الأهرام والهياكل الفخمة في طيبة . وكان شارعها الرئيسي يبلغ عرضه سبعا وستين قدما ، وتقوم على جانبيه العمد ، والبواكي ، والحوانيت المغرية تعرض أجمل التحف التي تنتجها . الصناعات القديمة . وكان عند كثير من ملتقى الشوارع ميادين واسعة أو دوائر يسمونها الطرق « الواسعة » (Plateai) ــ ومنها اشتقت الكلمة الإيطالية Píazza ، والكلمتان الإنجلىزىتان Place ، Plaza . وكانت مبانى ذات روعة تزين الشوارع الرئيسية ــ دارتمثيل كبرى ، ومصفق ، وهياكل ِلْيَسِيدُنَ ، وقيصر ، وزحل ، وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع الصيت ، وطائفة من مبانى الجامعة التي اشتهرت في العالم كله باسم المتحف ( الميوزيوم Museum أو بيت ربات الفن Muses ) . وكانت المدينة مقسمة خمسة أقسام ، خص قسم منها بأكمله تقريباً بقصور البطالمة ، وحداثقهم ، ومبانى الإدارات الحكومية ، وكان يقيم فيه فى العصرالرومانى حاكم المدينة . وفي هذا القسم دفنت جثة الإسكندر الأكبر مؤسس المدينة فى ضريح جميل الشكل ، وقله وضعت فى تابوت من الزجاج وحفظت من البلي في العسل.

وكان سكان المدينة خليطا من اليونان ، والمصريين ، واليهود ، والإيطاليين والعرب ، والفينيقيين ، والفرس ، والأحباش ، والسوريين ، والليبيين ، والقليقيين والسكوذيين ، والهنود ، والنوبيين ، ومن شعوب البحر الأبيض كلهم تقريبا . وكان يتألف منهم جميعا خليط سريع اللوبان بعضه في بعض ، سريع الالتهاب أيضا ، متشاحن ، سيء النظام ، عظيم المهارة والذكاء ، فكيه غير محتشم ، لايستحى من فحش القول ، متشكك ، غرق ف ، غير مستمسك بالنخلق الكريم ، مرح ، شديد الولع بالتمثيل ، والموسيق ، والألعاب العامة . ويصف ديوكريسستوم شديد الولع بالتمثيل ، والموسيق ، والألعاب العامة . ويصف ديوكريسستوم

الحياة في المدينة بأنها « قصف دائم . . . لار اقصات ، والمصفرين ، والقتلة  $^{(\Lambda)}$  . وكانت القنوات غاصة على الدوام بمحبى المرح والطرب ، يستقلون القوارب الصغيرة أثناء الليل ، يقطعون فيها مسافة الأميال الحمسة التي توصلهم إلى كنوبس Canopus ضاحيتها المليثة بالملاهى وأسباب التسلية . وكانت تقام فيها مباريات موسيقية لا تقل عن سباق الخيل إثارة للمشاعر والتصفيق والضجيج .

وإذا جاز لنا أن تصدق فيلو<sup>(٩)</sup> فيما يقوله عن سكان المدينة ، فقد.كان أربعون في الماثة منهم من اليهود ، وكانت كثرة يهود الإسكندرية تعمل في الصناعة والتجارة ، وتعيش في فقر مُدَّتِع (١٠) ؛ وكان كثيرون منهم تجاراً ، وعدد قليل منهم مرابين ، وباغ بعضهم من الثراء درجة استطاعوا مها أن يحصلوا على مناصب يحسدون عليها في الحكومة ؛ وبعد أن كانوا في أول الأمر لا يشغلون إلا خُسُس مساحة المدينة أصبحوا في الوقت الذي نتحدث عنه يشغلون خمسيها . وكانوا يحاكمون بمقتضى قوانينهم الحاصة علىأيدى كبرائهم ؛ وأيدت رومة الامتيازات التي منحها إياهم البطالمة والتي يحق لهم بمقتضاها أن يتجاهلواأى قانون يتعارضمع أوامر دينهم . وكانوا يفخرون بكنيسهم المركزى الفخم وهو باسلقا ذات عمد ، بلغ من الاتساع حداً كان لا بد معه من استخدام نظام للإشارات يضمن بها استجابة المصلين الذين لا يستطيعُون ــ لبعدهم عن المحراب ــ أن يسمعوا أصوات الحاخام(١١٦) . ويستفاد من أقوالَ يوسفوسُ أن الحياة الأخلاقية ليهود الإسكندرية كانت مضرب المثل في الاستقامة إذا قيست إلى حياة السكان « الوثنيين » الشهوانية الطليقة (١٢٠ . وكانت لهم ثقافة ذهنية نشيطة ، كما كان لهم حظ كبير من الدراسات الفلسفية والتاريخية والعلمية في ذلك الوقت . وكانت المدينة تضطرب من حين إلى حين بالعداء العنصرى ؛ وشاهد ذلك أننا نجد في النبذة التي تنها يوسفوس صد أبيوم ( وهو زعيم معاد للسامية ) جهيع الأسباب ، والحجج ، والحرافات التي تعكر العلاقات بين اليهود وغير هم من أصحاب الأديان الأخرى في.

هذه الأيام . وقد حدث في عام ٣٨ م . أن هاجم الغوغاء من اليونان معابد اليهود وأصروا على أن يضعوا في كل منها تمثالاً لكلجيولا ليتخذوه إلهاً . كذلك حرم أڤليوس فلأكس حاكم المدينة الرومانى اليهود من حق المواطنية الإسكندرية وأمر من كانوا يعيشون منهم خارج القسم اليهودى الأصلىأن يعودوا إليه فى خلال بضعة أيام من صُدُور الأمر ، فلما انقضى الأجل المحدد لهذه العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعائة من بيوت اليهود ، وقتاوا من كان منهم خارج ذلك الحيى ؛ وقبض على ثمانية وثلاثين من أعضاء الجروزيا ( مجلس الشيوخ ) اليهودى ؛ وجُلدوا علناً في إحدى دور التمثيل ، وطرد آلاف من اليهود من بيوتهم أو من أعمالهم أو حُرَّرُ موا ما كانوا يدخرونه من أموالهم . وعرض الحاكم الذي خلف فلاكس أمرهم على الإمبراطور ، وسافر إلى رومة ( عام ٤٠ م ) وفدان مستقلان \_ أحدهما يتألف من خمسة من اليونان والآخر من خمسة من اليهود ــ ايعرض كل منهما قضيته على كلجيولا ، ولكن الإمبراطوار قضى نحبه قبل أن يصدر حكمه ، فلما جلس كلوديوس على العرش أعاد إلى يهود الإسكندرية ما كان لهم من حقوق ، وأكد لهم مواطنيتهم في المدينة ، وأصدر أمراً مشدداً إلى الطائفتين المتنازعتين ألا تعكرا صفو السلام..

## الفصل الثاني نيسلو

كان رئيس الوفد اليهودي إلى كليجيولا هو الفيلسوف فيلو ، وكان أخوه مدير تجارة الصادر اليهودية في الإسكندرية . و يصدفه يوسبيوس شيئاً غير هذا عن حياته ولكن تقواه وكرم أخلاقه يظهران واضحين في شيئاً غير هذا عن حياته ولكن تقواه وكرم أخلاقه يظهران واضحين في المؤلفات الكثيرة التي وضعها في شرج الدين اليهودي للعالم اليوناني . وقد نشأ الرجل في جو ديني ، فكان شديد الوفاء لشعبه ، ولكنه افتتن بالفلسفة اليونانية ، فجعل هدفه في الحياة أن يوفق بين الكتاب المقدس وعادات اليهود من جهة ، والآراء اليونانية وبخاصة فلسفة أفلاطون « أقدس القديسين » من جهة أخرى . ولكي يصل إلى غرضه هذا بحأ إلى المبدل القائل إن جميع الحادثات ، والأخلاق ، والعقائد ، والشرائع المنصوص القائل إن جميع الحادثات ، والأخلاق ، والعقائد ، والشرائع المنصوص عليها في العهد القديم ذات معنيين أحدهما مجازي والآخر حرفي ، وإنها ترمز إلى حقائق أخلاقية أو فاسفية ؛ وكان في وسعه بهذه الطريقة أن يبر هن على صحة أي شيء يريد البرهنة على صحته .وكان يكتب باللغة العبرية بأسلوب لا بأس به . ولكن أسلوبه في اليونانية بلغ من الجودة حداً جعل المحبين به يقولون به . ولكن أسلوبه في اليونانية بلغ من الجودة حداً جعل المحبين به يقولون بإن « أفلاطون كان يكتب غيلو » (١٤)

وكان فيلسوفا أكثر مما كان رجل دين ، وكان صوفياً استبقت تقواه الشديدة تقوى پلوتينس وعقلية العصور الوسطى . وكان الله في كتابات فيلو هو الكائن الجوهرى في العالم ، و هو كائن غير مجسد ، أزلى سرمدى ، يجل عن الحائن الجوهرى في وسع العقل أن يدرك وجوده ، ولكنه لا يستطيع أن يخلع عليه صفة ما ، لأن كل صفة تعنى التحديد . المذين يتصورونه في صورة بشرية إنما

يفعلون ذلك لتقريبه من خيال البشر الحسى . والله موجود في كل مكان 4 « وهل ثمة مكان يستطيع الإنسان أن يجده وليس الله فيه ؟ ه (١٥) ولكنه ليس كل شيء ، فالمادة أيضاً سرمدية وغير مخلوقة ؛ ولكنها لا تكون لها حياة ، ولا حركة ، ولا صورة حتى تنبعث فيها القوة الإلهية .

ولكى يخلق الله العالم بأن يشكل المادة ، ويوجد الصلات بينه وبين الإنسان ، استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسطى يسميها اليهود ملائكة ويسميها البونان شياطين diamones ويسميها أفلاطون أفكاراً . ويقول فيلو إن في وسعنا أن نتصور هذه الكائنات في صورة أشخاص ، وإن كانت في واقع الأمر لا وجود لها إلا في العقل الإلهى بوصفها أفكار الله وقواه (٢١٠٠). وهي مجتمعة تكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل الإلهى خالق العالم وهاديه . وكان فيلو يتأرجح بين الفلسفة واللاهوت ، وبين التجسيد ، ولهذا وهاديه . وكان فيلو يتأرجح بين الفلسفة واللاهوت ، وبين التجسيد ، ولهذا الشعرية يسميه أول ما ولد الله »(١٧٠) . وابن الله من الحكمة العذراء (١٨٠) ، ويقول إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن نفسه للإنسان . وإذ كانت الروح في رأيه جزءاً من الله ، فإن في وسعها أن تسمو عن طريق العقبل فترى الكلمة رؤيا صوفية ، وإن كانت لا ترى الله نفسه ؛ وربما كان في وسعنا إذا تحررنا من دنس المادة والحس ، وتدربنا على الزهد والتفكير وسعنا إذا تحررنا من دنس المادة والحس ، وتدربنا على الزهد والتفكير نفسه في لحظة من لحظات النشوة (١٩) .

ولقد كانت «عقيدة العقل الإلهى» التي يقول بها فياو من الآراء ذات الأثر الأكبر في تازيخ التفكير البشرى. ولرأيه هذا سابقات واضحة في فلسفة هرقليطس وأفلاطون، والرواقيين؛ وأكبر الظنأنه كان يعرف الآداب اليهودية التي نشأت في العصر القريب من عصره، والتي جعلت من حكمة الله بوصفه خالق الكون شخصاً محدداً مميزاً؛ وما من شك في أنه قد انطبعت في عقله

تلك العبارات الواردة في سفر الأمثال ( A : ۲۲ ) وما يعدها ، والتي تقول فيها الحكمة : « الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم ، منذ الأزل مسحت منذ البدء ، منذ أوائل الأرض . إذ لم يكن نحمر أبدئت إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه . من قبل أن تقروت الجبال قبل التلال أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد » .

وكان فيلو معاصراً للمسيح ويلوح أنه لم يسمع قط عنه ، ولكنه قد أسهم على غير علم منه في تكوين اللاهوت المسيحي. ولم يكن أحبار اليهود واضمن عن تفسيرات المجازية للكتاب المقدس ، لظنهم أن هذه التفسيرات قد تتخد حجة لنبذ الطاعة الحرفية للشريعة اليهودية ؛ وكانوا يرتابون في عقيدة الكلمة ويعدونها ارتداداً عن عقيدة التوحيد ، كما كانوا يرون في هيام فيلو بالفلسفة اليونانية نذيراً بضياع ثقافتهم ، وفقدان الجزء الأكبر من خصائصهم العنصرية ، وما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء اليهود المشتنين في بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجبون بورع هذا الرجل اليهودى المنبعث عن تفكير عميق ، وكثيراً ما كانوا يلجئون إلى آرائه وتعبيراته المجازية ليردوا بها على من يتصدون لنقد التوراة العبرية ، وانضموا إلى جماعة العارفين (\*\*) ورجال الأفلاطونية الحديثة في القول بأن رويا الله الصوفية هي أسمى ما تصل إليه المحاولات البشرية . ولقد حاول فيلو أن يوفق بين اليهودية والفلسفة الهلينية ؛ فأما من وجهة النظر اليهودية فقد أفلح ، وكانت غيرة فلاحه هي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا .

<sup>(•)</sup> هم طائفة من المسيحيين يعتقدون بلَّك الخلاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. الإيمان . ( المترجم )

## الفصل الثالث

### تقدم العسلوم

كانت الإسكندرية زعيمة العالم الهلنستي في العلوم لا ينازعها في هذه المكانة منازع ، ومن أكبر علمائها في ذلك العصر كلوديوس بطليموس الذي يعد بلاجدال من أعظم علماء الفلك الأقدمين ، وذلك لأن العالم لا يزال على الرغم من كشوف كوپرنيق يتكلم في الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطئ النيل (ومنها اشتق اسمه) ، ولكنه عاش معظم حياته في الإسكندرية ، وظل يرصد فيها الأجرام السهاوية من عام ١٢٧ م إلى عام ١٥١ . وأهم ما يذكره به العالم أنه رفض نظرية أرستاركس القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه الفلسفة الخالدة في كتاب بطليموس المعروف باسم النظام الرياضي Mathematiké Syntaxis للنجوم . وكان العرب إذا تحدثوا عنه نعتوه باسم التفضيل اليوناني المجسطى Al-megisté و الأعظم . وحرف الناس في العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الماجست Almagest وهو الاسم الذي يعرف به الكتاب في التاريخ . وظلت لهذا الكتاب السيطرة على السماء حتى قلب كوپر بق العالم رأساً على عقب . ومع هذا فإن بطليموس لم يدع أنه فعل أكثر من تنظيم أعمال من سبقوه من علماء الفلك وأرصادهم ، وأخصهم بالذكر هپاركس . وقد صور الكون في شكل كرى يدور مرة في كل بوم حول أرض كرية ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً ﴿ وَإِنْ كنا لا نعرف ما سوف بفعله كوپرنيق آخر في المستقبل ببطالِستنا المحدثين ) ،، فإن النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون قد يسرت في ضوء

المعلومات الفلكية المعروفة فى ذلك العصر تحديد مواضع النجوم والكواكب تعديداً أدق مما كانت تستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هى مركز العالم (٢٠). وعرض بطليموس فوق هذا لنظرية « الانحرافات » ليفسر إبها أفلاك الكواكب ، واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر عن الأرض بطريقة الزيغان (\*) التي لا تزال مستخدمة إلى يومنا هذا ، وقدر هذا البعد بما يعادل نصف قطر الأرض تسعا وخسين مرة ، وهو يعادل تقديرنا الحاضر بوجه التقريب ؛ وإن كان بطليموس قد اتبع پسيدونيوس فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحقيقي

وقد لحص بطليموس في كتابه المومر الجغرافي جميع ما كان يعرفه الأقدمون عن سطح الأرض ، كما لحص في نظام الرياضي ما كانوا يعرفونه في الفلك وصاغه في صيغته الأخرة . وهنا أيضاً أخطأ أخطاء جسيمه في أزياجه التي بذل فها جهداً كبيراً ، والتي حدد فهاخطوط الطول و دواثر العرض لكبريات المدن على سطح الأرض ، وكان سبب هذا الخطأ قبوله تقدير پسيلونيوس حجم الأرض بأقل من حقيقته . ولكن هذه الغلطة المشجعة التي نقلها عنه بطليموس هي التي يرجع إليها الفضل في اعتقاد كولمبس أن من المستطاع الوصول إلى جزائر الهند في وقت قصير بالسير في اتجاه الغرب (٢١) . وكان بطليموس أول من استعمل المفند في وقت قصير بالسير في اتجاه الغرب (٢١) . وكان بطليموس أول من استعمل المغظى « متوازيات » (Rarallels ) و « خطوط الزوال » merdians علم الجغرافية ، وقد نجح في أن يصور على خرائطه جسما كرياً على سطح مستو . ولكنه كان في الواقع عالماً رياضياً أكثر منه فلكياً أو جغرافيا ؛ وكان أهم جزء من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع في كتاب النظام زيجا دقيقاً من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع في كتاب النظام زيجا دقيقاً من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع في كتاب النظام زيجا دقيقاً من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع في كتاب النظام زيجا دقيقاً من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع في كتاب النظام زيجا دقيقاً .

<sup>(</sup>ه) Parallax ويسميها اسماعيل الفلكي اختلاف المنظر وهو الانتقال الظاهر للكواكب على سطح الأرض . (المترجم)

لقياس الأتواس ، وذلك بأن قسم نصف قطر الأرض ستين قسما أولى صغيرة Partes minutae crimal هي التي صارت الدقائق عندنا ، ثم قسم كل واحدة من هذه الدقائق و أقساماً صغيرة ثانية » هي « الثواني » عندنا .

ووقع بطليموس فى أخطاء كثيرة ، ولكنه كان له يلا ريب مزاج العلماء الحقيقيين وصبرهم . وقد حاول أن يعتمد فى استنتاجاته على الأرصاد وقلما كان هو صاحبها . وقد قام فى أحد الميادين بسلسلة طويلة من التجارب ، وو صف كتابه البصريات Optica و هو دراسة فى انكسار الضوء – بأنه « أعظم البحوث التجريبية فى التاريخ القديم »(٢٢) . ومما هو جدير بالذكر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلك والجغرافية والرياضيات فى عصره قد كتب أيضاً « أربعة كتب » Tetrabiblios فيا للنجوم من سلطان على حياة بنى الإنسان .

وفى هذه الأثناء كان أرخيديز أصغر يهي للعالم القديم فرصة ثانية القيام بانقلاب صناعى. وكان هذا الرجل مخترعاً أو جامعاً بارعاً و إن كنا لا نعرف عنه إلا اسمه الوحيد هير ون Hero. وقد أصدر هذا الرجل وقتئد (\*) في الإسكندرية سلسلة من الرسائل في الرياضة والطبيعة ، بقي لذا عدد منها مترجماً إلى اللغة العربية . وقد حذر قراءه في صراحة بأن النظريات والاختراعات التي يعرضها عليهم ليست كلها من اختراعه ، بل إنها قد تجمعت على مدى القرون الطوال . ووصف في كتابه الديويتر ا T Dioptra له شبهة بالمزواة theodolite وصاغ عدداً من القوانين لقياس الأبعاد التي بين الإنسان وبين النقط التي لا يستطيع الوصول إليها ومساحة هذه الأبعاد . وبحث في كتابه الحيل Mechanica في طريقة استخدام أدوات

<sup>(\*)</sup> وهناك خلاف في تاريخ هذا العالم ، فيولى – وسوڤا Pauly-Wissowa يحدده بمام ٥٠ ق . م ، بينا يحدده هيمبرج Heath ، وديل Diels ، وهيث Heath بحوال ٢٢٥ م (٢٣).

سهلة ، والجمع بينها ؛ ومن مهذه الأدوات العجلة ، ومحورها ، والرافعة ، والبكرة والإسفين ، واللولب . ودرس في كتابة الهوائيات Pneumatica ضغط الهواء في سبع وثمانين تجربة معظمها من الحيل والألاعيب ؛ منها أنه عرض كيف يمكن جعل كل من النبيذ أو الماء يخرج من فتحة صغيرة واحدة في مقاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخر في أعلى الوعاء المقسم قسمين .

ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة ، ومضخة لآلة إطفاء الحريق ذات مكبس وصهامات ، وساعة مائية ، وأرغن مائى ، وآلة بخارية . وفي هذا المخترع الأخبر كان البخار الناشيُّ من المساء المسخن ينتقل من خلال أنبوبة إلى كرة تدور في اتجاه مضاد لاتجاه البخار المطرود . وقد حال إحساس هنرون الفكاهي الشديد بينه وبنن ترقية هذا المخترع حتى يمكن الاستفادة منه في الأغراض الصناعية . ومن أعماله أيضا أنه استخدم البخار لوقف كرة في الهواء ومنعها من السقوط ، وجعل طاثر آلي يغرد ، وتمثال ينفخ في بوق. ودرس في كتابه الرابا Catoptrica انعكاس الضوء، وشرح كيف تصنع المرايا التي يستطيع الناظر فها أن يرى ظهره ، أويظهر فيها ورأسه إلى أسفل ، آوله ثلاث أُعين ، أو أنفان الخ . وعلم المشعوذين كيف يقومون بالألعاب بأجهزة مخبأة عن الأعنن. وقد جعل الماء يخرج من حوض إذا وضعت قطعة من النقود في نتحة فيه . وصنع آلة مخبأة تجعل الماء المسخن يفيض إلىجردل ، ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه ، وبوساطة مُكبرات . وبفضل هذه الأساليب ومائة أخرى من نوعها استطاع هبرون أن يكون مشعوذاً بارعا ، ولكنه عجز عن أن يكون مخترعا من طراز چیمس و ت James Watt

وكالت الإسكندرية منذ زمن بعبد أهم مركز لدراسة الطب. نعم إنه كانت في مرسيليا ، وليون ، وسرقسطة ، وأثينة ، وانطاكية ، وكوس ،

وإفسوس ، وأزمير ، وپرجموم مدارس طب شهيرة ، ولكن طلاب. الطب كانوا يهرعون إلى الإسكندرية من جميع ولايات الإمبراطورية ، بل إنا لنجد أميانس مرسلينس Ammianus Marcellinus في القرن الرابع الميلادي ، حين أخذت مصر تسير في طريق الاضمحلال ، يتحدث عن الإسكندرية بقوله :

«حسب الطبيب تنويها براعته أن يقول إنه قد تعلم في الإسكندرية »(٢٤). وكان التخصص في الطب يسبر قدما ، وشاهد ذلك ما يقوله فلستراتس (حوالي ٢٢٥م) : «لا يستطيع إنسان أن يكون طبيبا لكل مرض ، بل يجب أن يكون هناك إخصائيون في الجروح ، والحميات ، والعيون ، والسل »(٢٥٠). وكان تشريح الجثت الميتة يحدث في الإسكندرية ، وببدو أنه كان بجرى فها أيضاً تشريح للأحياء (٢٦٠) ،

ولم ثكن الجراحة في القرن الأول الميلادي أقل رقبا في الإسكندرية منها في أي مكان في أوربا قبل القرن التاسع عشر. ولم تكن الطبيبات نادرات ؛ وقد كتبت واحدة منهن تدعى مترودورا Metrodora رسالة في هذا أمراض الرحم لا تزال باقية إلى اليوم (۲۷). ويزدان تاريخ الطب في هذا العصر بأسماء عظيمة : منها روفس الإفسوسي الذي وصف تشريح العين، وميز أعصاب الحركة من أعصاب الحس ، وحسن طرق وقف النزيف في الجراحة ، ومنها مرينس Marinus الإسكندري الذي اشتهر بجراحات الجمجمة ، وأنتيلس Antylus أعظم الرمدين في عصره . وقد كتب ديوسكريديز Dioscorides الفليقيائي (٤٠ سـ ٩٠ م) كتابا في العقاقير وصف فيه وصفا علميا سيائة من النباتات الطبية وصفاً بلغ من الدقة حداً جعل كتابه هذا أهم مرجع في موضوعه حتى عصر النهضة الأوربية . وقد أوصي في هذا الكتاب باستخدام « الصوفات » لمنع الخمارية، وقد أوصي في هذا الكتاب باستخدام « الصوفات » لمنع المستخداماً ناجحاً في عام ١٨٧٤ .

ونشرسورانس الإفسوسي حوالي عام ١١٦ م رسالة في أمراض النساء، وفي مولد الأطفال والعناية بهم ، ولا يعلو عن هذه الرسالة من المؤلفات الطبية القديمة الباقية إلى اليوم سوى مجموعات أبقراط ومؤلفات جالينوس. ويصف المؤلف فيها منظاراً مهبليا وكرسيا للتوليد ، ويصف الرحم من الناحية التشريحية أجود وصف ، ويقدم نصائح عملية وغذائية لا تكاد تختلف عما يقدمه الأطباء في هذه الأيام ، منها غسل عيني الطفل الحديث الولادة بالزيت (٣٠) ، ويذكر أسماء بنحو مائة وسيلة لمنع الحمل معظمها أدوية للمهبل (١٦) ، وهو يجيز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الأم للخطر (على عكس ما يراه أبقراط) (٢٢).

وقصارى القول أن سورانس كان أعظم الإخصائيين في طب النساء في الزمن القديم ، ولم يفقه أحد في هـــذا العلم حتى جاء پاريه Parê بعده بخمسة عشر قرنا ؛ ولو أن رسائله الأربعين قد بقيت إلى هذه الأيام لوضعناه في أكبر الظن في منزلة جالينوس .

وكان أعظم أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم ، وقد سماه جالينوس Galenus أى الهادئ المسالم ، لأنه كان يأمل ألا يتخلق بأخلاق أمه (٣٣) . ولما بلغ الشاب الرابعة عشرة من عمره شغف لأول مرة بالفلسفة ، ولم يتحرر قط من غوايتها الخطرة ؛ وفى السابعة عشرة تحول عنها إلى الطب ، ودرسه فى قليقية ، وفينيقية ، وفلسطين وقبرص ، وكريد، وبلاد اليونان ، والإسكندرية (وكان هذا الانتقال فى طلب العلم من طبيعة العلماء الأقدمين ) ، ثم اشتغل جراحا فى مدرسة المجالدين فى برجموم ، ومارس صناعته فترة من الزمن (١٦٤ – ١٦٨ م) فى رومة ، وفى هذه المدينة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه فى صناعته ، كما أقبل عليه كثيرون من علية القوم ليستمعوا إلى محاضراته ، وذاعت شهرته ذيوعا حسل الناس يكتبون إليه من كافة الولايات يطلبون إليه النصائح الطبية ، خكان يصف لهم العلاج الناجع بالمريد ، وكان والده الصالح قد نسى ما كان

يدور بخلده حين اختار له اسمه قنصحه ألا ينضم إلى شيعة أو حزب ، وأن يكون صادقا فى كل ما يقول ، وصدع جالينوس بأمر أبيه ، وأخذ يشهر بجهل كثيرين من أطباء رومة وشرههم حتى اضطر بعد سنين قلائل إلى الفرار من أعدائه . ولكن ماركس أورليوس استدعاه ليعنى بكودس الصغير (١٦٩) ، وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية ، ولكن جالينوس كان من الدهاء يحيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . ومن هذا الوقت لا نعرف عنه غير مؤلفاته .

وتكاد هذه المؤلفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته •والفات أرسطو ، وقد بلغت خمسهائة أو نحوها ، وبقى منها ١١٨ كتابا تحوى عشرين ألف صفحة ، تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفلسفة ، وليس لهذه الكتب قيمة طبية في هذه الأيام ، ولكنها تشتمل في مواضع منها مُتَفَرَقَةً عَلَى مُعَلُومَاتُ فَافَعَةً ، وتَكَشَّفُ عَنْ رُوحٍ قُويَةً ذَاتَ حَيُويَةً عَظَيْمَةً ، مولعة بالبحث والجدل . وقد عوده والعه بالفلسفة عادة سيئة هي استخلاصه نتائج كبرى من معلومات قليلة ، وكثيراً ما ساقه إيمانه بعلمه وقواه إلى تعسف لا يليق بعقلية العلماء ، وكان سلطانه على من جاء بعده سببا فى بقاء أخطائه الشنيعة ذائعة قروناً عدة . لكنه كان على رغم هذه الأخطاء دقيق الملاحظة ، كما كان أكثر الأطباء الأقدمين اعتماداً على التجارب العملية . ومن أقواله في هذا المعتى : ﴿ إِنِّي لَا عَبَّرُفُ بِلَّاكُ المَّرْضِ الذِّي قاسيت منه الأمرين طوال حياتى ــ وهو أنى لا أثق ... بأى قول حتى أجربه ينفسنى على قدراستطاعتي 🕬 . ولما حرمت عايه الحكومة الرومانية أن يشرح أجسام الآدميين أحياء كانوا أو أمواناً ؛ عمد إلى تشريح الحيوانات الحية والميتة ﴿ وَكَثَيراً مَا كَانَ يَتَعَجَّلُ فَيَطْبَقَ عَلَى تَشْرَيْحِ الْجَسَمُ الآدى مَا تَسْفُر عنه دراسته للقردة ، والكلاب ، والبقر ، والخنازيز .

وقد أفاد علم التشريح من جالينوس رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى

مُشاهد آخر في التاريخ القديم ؛ ذلك أنه وصف بغاية الدقة عظام الجمجمة والعمود الفقرى ، والجهاز العضلى ، والأوعية اللبنية ، والغدة اللسانية ، والغدة اللعابية تحت الفك الأسفل ، وصهامات القلب ؛ وأثبت أن القلب إذا فصل عن الجسم يمكن أن يظل ينبض في خارجه ، ويرهن على أن الأوردة تحتوى دما لا هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية تعلم الناس مدى أربعهائة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق هارفي إلى كشف الدورة الدموية ، فقد ظن أن معظم الدم يسير فى الأوردة إلى أجزاء الجسم المختلفة ثم يعود فيها أيضاً ؛ وأن البقية الباقية منه التي تختلط بهواء الرئتين تسير في الشرايين إلى أجزاء الجسم وتعود منها في الشرايين نفسها . وكان هو أول من شرح الجهاز التنفسي ، ودل على حصافة وبراعة حين قال إنه يظن أن العنصر الفعال في الهواء الذي نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال في الاحتراق(٣٥) ٤ روميز التهاب الرثة ، ووصف الورم الوعائى (\*\*) ، والسرطان ، والتدرن ، وعرف ما في ثانيهما من خطر العدوى . وأهم من هذا كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب التجربي ؛ فهو أول من أجرى التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى ، وعين الوظيفة الحسية والحركية لكل جزء منه ، وعرف الأعصاب السميتاوية ، ومنز سبعة أزواج من الاثني عشر زوجاً من أعصاب الجمجمة ، وعرف كيف يستطيع حيس النطق بقطع عصب الحنجرة ، وبرهن على أن الضرر الذي يصيب أحَّد نصفى المنح يحدث اختلالا في النصف المضاد له من الجسم ، وعالج السفوفسطائي پوسنیاس من خذر فی خنصر یده الیسری وبنصرها بتنبیه الضفیرة العضدیة التي يخرج منها العصب الزندى الذي يتحكم في هاتين الإصبعين (٣٦) . وقد برع في بحث أعراض الأمراض براعة آثر معها أن يشخص عله المريض

<sup>( ( )</sup> اتساع أو تمدد يشمل طبقة أو جميع الطبقات من محيط وعاء دموى ( قاموس الله كتور شرف ) . ( المترجم )

دون أن يوجه إليه أسئلة (٢٧). وكان كثير الاعتباد على التغذية ، والرياضة ، والتدليك ولكنه كان خبيراً في العقاقير ، كثير الأسفار للحصول على الأدوية ، النادرة . وندد باستخدام البراز والبول في العلاج ، وكان ذلك لا يزال شائعاً عند بعض معاصريه (٢٨) ، وأوصى باستعال الكداس الحاف (\*> لعالجة المغص ، ووضع روث المعز على الورم ، وترك ثبتاً طويلا بالأمراض التي يمكن علاجها بالترياق (\*\*\*) — وهو دواء ذائع الصيت في ذلك الوقت صنع لمتردانس الأكبر ليقاوم به السم ، وكان يقدم لماركلس أورليوس كل يوم ويدخل فيه لحم الأفاعي (٣٩).

لكنه لوث سجله الحافل بالتجارب وشهرته فيها بسيل من النظريات التي تعجل في وضعها . وكانيسخر من السحر والرق ، ويقبل التنبؤ بالغيب عن طريق الأحلام ، ويظن أن أوجه القمر توثر في أحوال المرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط عن الأحلاط الأربعة ( الدم ، والبلغم ، والسائل الصفر اوى الأسود الأصفر )(أ) ، وعمل على سرعة انتشار عقيدة فيثاغورس في الأركان ( العناصر ) الأربعة ( التراب ، والهواء ، والنار ، والماء ) ، وحاول أن يرد الأمراض كلها إلى اختلال في تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان قوى الاعتقاد بوجود الروح ، موثمنا بأن النفس (pneuma) أو النقس والحركة . وكان كثيرون من الأطباء قد أخذوا بفسرون نظريات علم والحركة . وكان كثيرون من الأطباء قد أخذوا بفسرون نظريات علم وظائف الأعضاء يجب أن ينظر إليه على أنه فرع من الطبيعة ؛ ولكن وظائف الأعضاء يجب أن ينظر إليه على أنه فرع من الطبيعة ؛ ولكن جالينوس اعترض على هذه الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعة جالينوس اعترض على هذه الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعة جالينوس اعترض على هذه الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعة

<sup>( \* )</sup> بق متجانش الأجنحة .

<sup>(\*\*)</sup> يسمى أيضاً اللرياق، والدوياج، والطرياق واللفظ يوناني معرب ( شرف ) \_

<sup>(†)</sup> لقد عاد الطب الحديث يؤكد شدة أهمية إفرازات الغدد

أجزائها ، وأما الكائن العضوى فإنه يشتمل أيضاً على الإشراف الغائى على جميع أجزاء الكل . وكما أن الغاية وحدها هى التى يمكن بها تفسير منشأ الأعضاء وتركيبها ، ووظيفتها ، فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا يمكن أن يفهم إلا على أنه تعبير عن خطة إلهية وأداة لتنفيذ هذه الحطة . لكن الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية ، وعلى هذا ليس ثمة معجزات ، وخير وحى هو الطبيعة نفسها .

وأحب المسيحيون جالينوس لإيمانه بالغائية وبالوحدانية فى الدين ، كما أحبه المسلمون بعدئذ لهذا السبب عينه ؛ وقد فقدت أوربا كل كتاباته تقريباً فى أثناء الفوضى التي أعقبت غزوات البرابرة ، ولكن علماء العرب حفظوها لبلاد الشرق ، ثم ترجمت هذه المؤلفات من اللغة العربية إلى اللاتينية فى القرن السابع والقرون التي تلته ، وأصبح جالينوس بعدئذ المرجع المعترف به الذى لا يوجه إليه نقد ، فكان هو أرسطو الطب فى العصور الوسطى .

واختتم آخر عصر مبدع من عصور العلم اليونانى ببطليموس وجالينوس ، ومن بعدهما انتهى عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكمية ، وانحط علم الرياضة فأصبح مجرد ترديد للهندسة ، كما انحط علم الأحياء فأصبح ترديداً لأقوال بلنى ، لأقوال أرسطو ، وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال بلنى ، ووقف الطب جامداً حتى جاء أطباء العرب واليهود فى العصور الوسطى فجددوا هذا العلم الذى يعد أشرف العلوم على الإطلاق .

# لفضال أبع

#### الشعراء في الصحراء

تقع بلاد العرب في الناحية الشرقية من البحر الأحمر ، وقد عجز الفراعنة ، والأكمينيوم ، والسلوقيون ، والبطالمة ، والرومان عن فتح تلك الجزيرة الغامضة العجيبة ، ولذلك ظلت صحراء العرب لا تعرف إلا العرب البدو . لكن في جزئها الجنوبي الغربي سلسلة جبلية تسيل فيها عدة مجار مائية فتلطف حرارتها ، وتنبت فها أشجار الفاكهة وتخلق منها بلاد العرب السعيدة Arabia Felix أو بلاد اليمن كما يسمونها في هذه الأيام . وقد قامت في خبايا تلك البلاد مملكة سبأ الصغيرة التي ورد ذكرها في التوراة(\*) ، والتي يكثر فيها الكندر ، والمر ، والقشية ('خيار شنىر ) ، والقرفة ، والصبر ، والنردين ، والسنا المكي ، والصمغ ، والحجارة الكريمة . وقد استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب وغيرها من الأماكن مدناً تزهو مهياكلها ، وقصورها ، وأروقتها المعمدة (٠٠٠ . ولم يكتف تجار العرب بأن يببعوا محصولات بلادهلم بأغلى الأثمان ، بل كانوا يسيرون فيها القوافل التجارية إلى بلاد شهالى آسية الغربي ، وكانت لهم تجارة بحرية نشيطة مع مصر ، ويارثيا ، وبلاد الهند . وبعث أغسطس إيليوس جالس في عام ٢٥ ق. م ليضم تلك المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية ، ولكن فيالقه عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأوبثة وشدة الحرارة على عدد كبير من رجالها . وحينئذ اكتنى أغسطس بتدمير مرفأ أدانا ( عدن ) العربي ، فأمن بذلك التجارة بين مصر والهند .

وكان أهم الطرق التجارية الممتدة من مأرب إلىالشيال يختر قالطرف الشهالى

<sup>(</sup>هـ) والقرآن . (المترجم) .

الغربي من جزيرة العرب ، المعروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية نسبة إلى عاصمتها بطرة التي تبعد عن أورشليم بنحو أربعين ميلاجهة الجنوب. وكان السبب في إطلاق هذا الإسم على المدينة أنها كانت قائمة وسط داثرة من الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب الجو . وفى هذا الجزء أقام العرب في القرن الثاني مملكة أخذت تزداد ثراء على مر الأيام حتى امتد سلطانها من لوس كوم Leuce Come على البحر الأحمر إلى دمشق ؛ واشتملت على الجزء المصاقب لحدود فلسطين الشرقية وجراسا Gerasa وبُصرى . وبلغت هذه المملكة ذروة مجدها تحت حكم الملك أرتاس الرابع Aretas ( ٩ ق . م – ٤٠ م ) ، وأضحت بطرة أيامه بلدة هلنستية ، لغتها آرامية ، وفنها يوناني ، وشوارعها في عظمة شوارع الإسكندرية ، وتنتمي إلى هذا العصر القبور الضخمة المنقورة في الصخور القائمة في خارج المدينة ، وهي ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنبئ عن القوة ، وعمد يونانية مزدوجة ، يبلغ ارتفاعها فى بعض الأحيان مائة من الأقدام . وبعد أن ضم تراچان المملكة الشمالية إلى إمبراطوريته (١٠٦) جعل بُصرى عاصمة ولاية بلاد العرب ، فشادت تلك المدينة العائر التي ترمز إلى ُثراتها وسلطانها . واضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرقَ القوافل التجارية تلتقي عند بصرى وتدمر Palmyra ، وانحط شأن المقابر العظيمة حتى أضحت « مذاود ليلية لقطعان البدو »(٤١) .

وكان أبرز مظاهر الإمبر اطورية العظيمة كثرة مدائنها العامرة بالسكان، ولم تنشأ مدن في عصر من العصور التالية لذلك العصر، إذا استثنينا القرن الحالى، بالكثرة التي أنشئت بها في ذلك العهد، فقد كان لوكلس، ويميى، وقيصر، وهير ود، والملوك الهانستيون، والأباطرة الرومان يفاخرون بما ينشئون من المدن الحديدة وبتزيين المدن القديمة، حتى لقد كان يصعب على الإنسان وهو ينتقل نحو الشمال محاذيا للشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، أن يسير عشرين ميلا

دون أن تلقاه مدينة رفح (رافيا) ، وغزة ، وعسسقلان ، ويافا (چيا) ، وأيلونيا ، والسامرة ، وقيصرية . وكانت هذه المدن رغم وجودها في فلسطين نصف يونانية في سكانها ، تسودها لغة اليونان وثقافتهم وأنظمتهم . فكانت – والحالة هذه – بمثابة جسور تنتقل عليها الهلنستية في غزوها الوثني ليلاد اليهود . وأنفق هيرود أموالا طائلة في جعل مدينة قيصرية خليقة بأغسطس الذي سميت باسمه ، فأنشأ لها مرفأ صالحا جميلا ، ومعبداً شامخاً ، وملهي ومدرجاً ، وأقام فيها قصوراً فخمة وصروحا كثيرة من شامخاً ، وملهي ومدرجاً ، وأنشئت في داخل البلاد مدن أخرى يونانية الحجر الأبيض »(٢٦) . وأنشئت في داخل البلاد مدن أخرى يونانية فلسطينية – ليقياس Livias ، وفلادلفيا ، وجراسا ، وجندارا ( قطرة فلسطينية على جانبي شوارعها الرئيسية ، وإن خرائب هياكلها ، وملهاها ، وهاماتها ، وجرى ماثها لتنطق بما كانت عليه المدينة من الثراء في القرن وحماماتها ، وجرى ماثها لتنطق بما كانت عليه المدينة من الثراء في القرن الثاني بعد الميلاد .

وكانت جدارا ، التي تردد في خرائب ملهاها صدى ذكريات المسرحيات اليونانية ، تشتهر بمدارسها ، وأساتذتها ، ومؤلفيها . وفيها عاش في القرن الثالث قبل الميلاد منبس Menippus الفيلسوف والفكاهي الكلبي الذي يعلم بهجائه أن كل شيء عدا الحياة الصالحة باطل ، والذي كان مثالا احتذاه لوسليوس ، وقارو ، وهوراس . وفي هذه المدينة «أثينة سوريا» أنشأ مليجر ، أنكريون زمانه ، قبل ميلاد المسيح بنحو ألف عام تلك المقطوعات الشعرية المصقولة التي كان يتغزل فيها بجهال النساء والغلمان . وظل يكتب قصائد الحب حتى كل قلمه :

و ما أحلى ابتسام الكأس للحبيب العزيز ، بعد أن مسها فم زنونيلا Zenophila الجميل . وما أسعدنى إذا وضعت شفتيها الورديتين على شفتى ، وعبت روحى عبا في عناق طويل (٢٣). وكان لهيب من هذا النوع ، خبا قبل الآوان ، يشتعل قويا في ذا كرته ـ ذلك هو هليودورا Heliodora التي أحبهاً في صور ـ رِ

سأجدل البنفسج الأبيض ، والآس الأخضر ؛ سأجدل النرجس ، والزنبق اللامع ؛ سأجدل الزعفران الحسلو ، والسنبل البرى الأزرق ؛ وسأجدل آخر الأمر الورد رمز الحب الأكيد ، حتى يتألف منها جميعاً تاج من الجال خليق بأن يزين غدائر هليودورا الحلوة (٢٤١) . والآن وقد اختطفها الموت ولوث الثرى زهرتها الناضرة ، فإنى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نكونى رحيمة حن تضمينها إلى صدوك (٢٥٠) .

وقد خلد مليجر اسمه بأن جمع فى « إكليل » ( Sléphamos ) ما قاله شعراء اليونان فى الرثاء من أيام سايفو Sapphs إلى أيام مليجر . ومن هذه المجموعة وأمثالها من المجموعات تشأت دواوين الشعر اليوناني (\*\*). وفيها نجد أحسن المقطوعات الشعرية وأسوأها ، فمنها ما هو مصقول كضقل الجواهر ، ومنها ما هو أجوف كالألغاز . ولم يكن من الحكمة أن تقطف هذه « الأزهار ، الأربعائة من غصونها ليصنع منها التاج الذابل .

ومن هذه الأبيات ما يحيى ذكرى بعض الموتى من عظاء الرجال ، ومنها ما يخلد ذك ى تماثيل مشهورة ، أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومنها قبريات ذاتية ، إذا صح ذلك التعبير . فقد كتبت امرأة ، ماتت وهى تلد ثلاثة أطفال في وقت واحد ، تقول تلك التالة السديدة : « وبعد هذا فلتطلب النساء

<sup>( \* )</sup> وقد ضم « إكليل » مليجر في القرن السادس الميلادي إلى ديوان شعر كله تغزل في الغلمان جمعه استرابون السرديسي ( ٥٠ ق ـ م ) ـ وضمت إليه فيا بعد مقطوعات أخرى ، معظمها من أشمار المسيحين . وأخسة ديوان الشعر اليوناني شكله الذي هو عليه الآن في المقسطنطينية حوالي عام ١٣٠٠م .

الأبناء »(٢٦) . ومنها ما هو سهام موجهة إلى صدور الأطباء ، والنساء السليطات ، ومجهزي الموتى للدفن ، ومعلمي الأحداث ، والديوثين ؛ أو إلى صدر البخيل الذي أفاق من إعماءة لما شم رائحة فلس ؛ أو النحوى الذي ظهو حفيد له ذكراً ثم أنثى ثم شيئا آخر هو ذكر وأنثى معاً(١٤) ؛ أو الملاكم المجترف الذي اعتزل حرفته ، وتزوج ، فكالت له زوجته ضربات أكثر مما كانت تكال له في حلبة الملاكمة ؛ أو القزم الذي اختطفته بعوضة فظن أنه يعانى الآلام من اختطاف بجنميدى . وثمة مقطرعة تشيد بمدح « المرأة الشهيرة التي لم تضاجع إلا رجلاً واحداً » ؛ ومقطوعات أخرى تقدم بها القرابين للأرباب : فني واحدة منها تعلق ليس Lais مرآتها بعد أن أصبحت . عديمة النفع لأنها لا تظهرها بالصورة التي كانت علمها من قبل ؛ وفي أخرى نرى نيسياس Nicias تسلم راضية منطقتها إلى ڤينوس بعد أن قضت. فى خدمة الرجال خمسن عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيذ فى توسيع الشرايين وتقول إن هذا أحكم من الحكمة ؛ ومنها واحدة تمجد الزانى الذى يجمع فى وقت واحسد بين اثنتين والذى دفن تحت الأنقاض بين ذراعي عشيقته ؛ ومنها مراثى وثنية تصف قصر الحياة ؛ ومنها توكيدات مسيحية ليومَ البعث السعيد . ومعظمها، بطبيعة الحال ، يمتدح جمال النساء والغلمان ، ويتغنى بنشوة الحب الموجعة . وإنك لتجد هنا كل ما ورذ فى الأدب بعد ذلك العصر عن آلام العاشقين وتجده موجزاً كاملا ، فيه من الأفكار أكثر مما فى الشعر الأنجليزى فى عيصر إليزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة قوَّادة له ، ويحملها رسالته إلى الســـيدة التي كان يحمها في تلك الساعة . النصح لشيشرون ، يغنى لمحبوبته زنبُو Xantho أغنية حزينة فيقول :

يا ذات الخلين الآبيضين كلون الشمع ، والصدر الناعم ذى العطر النشجى ، والعينين اللتين تعشش فيهما ربات الفن ، والشفتين الحلوتين اللتين تفيضان بأكمل اللذات . . . غنى لى أغنيتك يا زنثو يا ذات الوجه الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنقطع الموسيق . أعيدى المنعمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة ، ومنى الوتر بأصابعك العطرة ؛ يا بهجة الحب ، يا زنثو الشاحبة ، غنى (١٨) .

# الفصلالخامس

#### السوريون

تقوم على شاطى ً البحر الأبيض المتوسط في جزئه الشهالي مدن فينيقية القديمة التي كانت هي وفلسطين جزءًا من ولاية سوريا الرومانية ؛ وقد ظلت هذه المدن حية طوال الحقبة التي دامت ألف عام مليئة بالأحداث الجسام وذلك بفضل عمالها المجدين البارعين في الصناعات اليدوية ، وبفضل موقعها الذى جعل فها محلى مر الأيام مرافى تجارية هامة ، وتجارها المهرة الأغنياء الذين كانوا يرسلون سفنهم وعمالهم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض. وكان في صور مبان أعلى من مباني رومة(٤٩) . وأحياء أقدر من أحيائهَا ؛ تفوح منها روائح مصانع الصباغة الكربهة ؛ ولكنها كانت تعزى نفسها باعتقادها أن العالم كله يبتاع منسوجاتها ذات الألوان المتعددة الجميلة ، وبخاصة حريرها الأرجواني . والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع الزجاج بالنفخ ، وأنها تخصصت وقتئذ في صناعة الزجاج والبرنز ، واشتهرت برنيس ( ببروت ) بمدارس الطبوالبلاغة والقانون ، وأكبر الظن أن أپيانوباپنيان المشترعين العظيمين قد تخرجا في جامعتها ثم انتقلامنها إلى رومة . ولم يكن في الإمبر اطورية كلها ولاية تفوق سوريا في صناعاتها ورخائها ؛ وكان يعمرها في زمن تراچان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سكانها الآن لايزيدون على ثلاثة ملايين ولايكادون يجدون ما يكفهم من أسباب العيش (٥٠٠). وكان فىالولاية نحو خسين مدينة تستمتع بالماء النتي ، والحامات العامة ، والحجارى الممتدة تحت الأرض، والأسواق النظيفة ، ومدار س التدريب الرياضي ، وساحات الألعاب، والمحاضرات، والموسيقى، والمدارس، والهياكل، والباسلقات، والأروقة المعمدة، والأقواس ، والتماثيل العامة، ومعارض الفن العمومية، وهي المظاهر التي كانت تمتاز بها المدن الهلنستية في القرن الاول بعد الميلاد (١٥) وكانت أقدم هذه المدن كلها مدينة دمشق القائمة وراء جبال لبنان المواجهة الصيدا ، وكانت تحميها الصحراء الحيطة بها . وقد أحالتها إلى حديقة غناء روافد وفروع لذلك المجرى الذي سماه الأقدنون « نهر الذهب » اعترافاً منهم بفضله . وكانت تلتقي عندها كثير من طرق القوافل ، وتفرغ في أسواقها غلات قارات ثلاث .

وإذا عاد المسافر في هذه الآيام فعمر تلال لبنان الصغرى واتجه نحو الشهال في طرق متربة أدهشه أن يجد في قرية بعلبك الصغيرة بقايا هيكلين فخمين ومدخل عظيم ، كانت في يوم من الأيام مما تفخر به هليو پوليس مدينة الشمس اليونانية ــ الرومانية ــ السورية. . وأسكن أغسطس في ذلك المكان جالية رومانية صغيرة ، ثم ثمت المدينة وازدهرت وصارت مركز عبادة بعل إله الشمس وملتقي الطرق الذاهبة إلى دمشق ، وصيدا ، وبيروت . وأقام المهندسون والبناءون الرومان ، واليونان ، والسوريون في مكان هيكل بعل الْفينيتي القديم مزاراً فخماً لچوبتر الهليوبوليسي ، أقاموا كل جدار من جملىرائه من حجر واحد ضخم قطعوه من محجر يبعد عن موضعه مسافة ميل. وكانت إحدى كتله الحجرية نبلغ اثنتين وستين قدماً في الطول وأربع عشرة في العرض، وإحدى عشرة في الارتفاع، وفها من المادة الحجرية ما يكنى لبناء بيت رحب . وكانت إحدى وخمسون درجة من الرخام يبلغ عرض الواحدة منها مائة وخمسن قدماً تؤدى إلى المذخل الكورنثي العظم ، فإذا اجتاز الإنسان النهو الأمامى والنهو الذي يليه المعمدين وجد البناء الرئيسي للهيكل ، وقد بتى منه حتى الآن ثمانية وخمسون عموداً تعلو فى الجو اثنتين وستين قدماً . وبالقرب من هذا الهيكل الكبير بقايا هيكل أصغر منه ، يقال أحياناً إنه كان هيكل ڤينوس وأحياناً باخوس ، وأحياناً دمتر . وقد أبتى الزمان على تسعة عشر عموداً من عمده ، وعلى باب جميل دقيق النقش . وتتألق هذه العمد الفخمة المنعزلة في شمس السهاء الصافية ، وهي من أجمل ما بقي من

مخلفات العصور السالفة . وإن المرء حين يشاهدها ليحس ، أكثر مما يحس حين يشاهد أي أثر من آثار رومة ، بعظمة الإمبراطورية الرومانية ، وبما فيها من ثراء ، وشجاعة ، ومهارة ، وذوق جميل أمكنها بها أن تشيد في مدنها الكثيرة المتفرقة هياكل أعظم وأكثر فخامة مما عرفته العاصمة المزدحمة في أي عصر من عصورها ..

وتقع على منظر كهذا عنن السائح الذى يتجه نحو الشرق ويعبر الصحراء من حمص ، إمسًا Emessa القديمة ، إلى تدمر التي ترجم اليونانَ أسمها إلى. پلمبرا Palmyra أى المدينة ذات الألف نخلة . وقد كانت أرضها الخصبة المحيطة بعينين نضاختين ، وموقعها الحسن على الطريقين الممتدين من حمص ودمشق إلى نهر الفرات ، سببا في ثرائها ، فلم تلبث أن أصبحت من أكبر مدائن الشرق ؛ وقد أمكنها بعدها عن غبرها من المحلات أن تحتفظ باستقلالها الفعلى رغم تبعيتها الاسمية للملوك السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على جانبي شارعها الأوسط الرئيسي أروقة ظليلة تحتوى على ١٥٤ عموداً ، وفي مواضع تقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منها واحد حتى الآن شاهدا على ما كانت عليه بقية هذه الأقواس من عظمة وجلال . وكان أجمل مبانى. المدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذي شيد في عام ٣٠ م . للثالوث. الأعظم بعل ، وبرهبول (الشمس) وأجلبول (القمر). وكان حجمه اطراداً لتقاليدُ الأشوريين في الضخامة ، وكان بهوه ، وهو أكبر الأبهاء ف الإمبراطورية الرومانية ، يحتوى على صف من العمد لا مثيل له في بلد. من بلادها ، طوله أربعة آلاف قدم ، وكان الكثير منها عمدا كورنثية مرتبة صفوفا في كل منها أربعة . وكان في داخل اليهو والهيكل رسوم. ملوبنة ومنحوتة يدل ما بتي منها على اقتراب تدمر من پارثيا في الفن. كقربهما في المكان .

ويبدأ من تدمر طريق رئيسي يتجه نحو الشرق ويصل إلى نهر الفرات عند دورا بـ أوريس Dua-Europus . وهنا اقتسم التجار (عام ١٠٠٠م)

مكاسبهم مع النالوث الندمري بأن شيدوا له . هيكلا كان مزيجا من القن اليوناني والهندى ؛ وزين مصور شرقى جدرانه بمظلات تدل أوضح دلالة على أن الفن البيزنطي والفن المسيحي الأول من أصل شرق (٥٢). وكان على النهر الأعظم شمال هذه المدينة مدينتان أخريان ذواتا شأن عند ملتقى طريقين بريين كبيرين وهما مدينتا ئيساكس Thapsacus وزجما Zeugma . وإذا اتجه المسافر من ثيساكس تحو الغرب مر بمدينتي بروتيا Beroea رحلب) ، وأياميا Apamea ووصل إلى البحر الأبيض المتوسط عند لأوديسيا Laodicea ــ التي لا تزال تحتفظ باسمها القـــديم اللاذقية مع تحريف قليل فيه ، ولا تزال أيضاً ثغرا ناشط الحركة . وبين هذه البلدة وأياميا يتجه نهر العاصى نحو الشهال وتمتد على شاطئيه ضياع غنية حتى يصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا في ذلك الوقت . وكان النهر تعاونه شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية ، بينا كانت سلويا سيبريا Selluci Spieria ثغر البلاد الواقع على البحر الأبيض على بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نجو مصب النهر تأتى إليها بحاصلات المغرب . وكان الجزء الأكبر من المدينة يقوم على سفح الجبل ويشرف على نهر العاصي الذي يجرى من تحته . وكانت المدينة ذات موقع جميل استطاعت انطاكية بفضله أن تنافس رودس في أن تكون أجمل مدائن الشرق الهلنستي . وكانت شوارعها تضاء بالليل فتكبسها سهجة وجالاً ، وتؤمن سكانها على أنفسهم وأموالهم ، وكان شارعها الرئيسي البالغ طوله أربعة أميال ونصف ميل مرصوفاً بالحجر الأعبل ، ويقوم على جانبه صفان من العمد المسقفة ، فكان في وسع الإنسان أن يسير راجلا من أحد طرفي المدينة إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان الماء البتي يصل بمقادير موفورة إلى كل بيت من بيوتها . وقد اشتهر سكانها البالغ عددهم ٢٠٠٠، والذين كانوا خليطًا من اليونائ ، والسورين ، والبهود بإفراطهم في اللهو والمرح ، يعبون اللذات عبا ، ويسخرون من الرومانُ

المتباهين الذين لجاءوا ليحكموهم ، والدين يقضون أوقاتهم بين حلبة الألعاب ، والمدرج ، والمواخير ، والحمامات ، ويستمتعون بكل ما يتيحه لم دافني Daphne بستانهم الشهير القائم في ضاحية المدينة . وكان للأهلين أعياد كثيرة ، تستمتع أفر ديتي بنصيب فيها كلها . وفي عيد بروماليا Brumalia الذي كان يلوم معظم شهر ديسمبر ، كانت المدينة كلها ، كما يقول كاتب معاصر ، تبدو كأنها حانة واحدة ، وكانت الشوارع تعج يقول كاتب معاصر ، تبدو كأنها حانة واحدة ، وكان فيها مدارس لتعليم طول الليل بالغناء والقصف والمرح(٥٢) . وكان فيها مدارس لتعليم البلاغة ، والفلسفة ، والطب ، ولكنها لم تكن مركزاً علمياً ، ذلك أن ألمها كانوا يقضون يومهم كله في العمل ، فإذا احتاجوا للدين لجأوا إلى المنجمين ، والسحرة ، وصناع المعجزات ، والمشعوذين .

والصورة التي تطالعنا لسوريا تحت حكم الرومان هي صورة البلد الرخي رخاء أدوم من رخاء أية ولاية أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكانت معظم أهلها من الأحرار إلا من كان يقوم منهم بالحدمة في البيوت . وكانت الطبقات العليا مصطبغة بهالصبغة بهاليونانية ، أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان يختلطون في المدينة الواحدة بعاهرات الهياكل والكهنة الفنيين ، وقد ظل الأطفال حتى أيام هدريان يضحى بهم قرباناً للآلهة (فن) ، وكانت التماثيل المنحوتة والصور الملونة ذوات وجوه وأشكال نصف شرقية ، وعليها طابع العصور الوسطى . وكانت اللغة اليونانية اللغة السائدة في دور الحكومة وفي الأدب ، ولكن لغات البلاد ... وأهمها الآرامية ... ظلت لغة النخاطب بين الأهلين . وكان العلماء فيها كثيرين ، وقد طبقت شهرتهم العالم كله فترة قصيرة من الزمان . وهيرود ، والذي أخذ على عاتقه ذلك الواجب الثقيل الممل واجب كتابة وهيرود ، والذي أخذ على عاتقه ذلك الواجب الثقيل الممل واجب كتابة تاريخ عام ، وهو واجب يشفق منه هرقول نفسه ، على حد قوله (٥٠) . وقد أشفق الله هر عليه قدفن كل مؤلفاته ، كما سيدفن مؤلفاتنا هذه على مهل .

## الفصلالتاس

#### آسية الصعرى

كان فى شهال سوريا مملكة كمچينى Commagene التى كانت فى أول الأمر منضمة للإمبراطورية الرومانية ثم أصبحت فيها بعد ولاية من ولاياتها ؟ وكانت عاصمتها سموساتا Samosata ، التى قضى فيها لوشيان أيام طفولته ، آهلة بالسكان . وكان فى الناحية الأخرى من نهر الفرات مملكة أسرهوفى Osrhoene الصغيرة ؛ وقد حصنت رومة عاصمتها إذسا Edessa (أورفه > لتكون قاعدة لها ضد پارثيا ، وسنسمع الكثير عنها فى عصر المسيحية . وإذا اتجه المسافر غربا من سوريا انتقل إلى قليقية (كما ينتقل الآن إلى تركيا > عند الكسندريا إسى Alexandria Issi (الإسكندرونة ) . وكانت هذه الولاية ، وهي ولاية شيشرون ، ذات حضارة راقية تمتد على الساحل الجنوبى لآسية الصغرى ، ولكنها فى جزئها الواقع على جبال طوروس لم تكن قد خرجت بعد من طور الهمجية . ولم تكن حاضرتها طرسوس « بالمدينة خرجت بعد من طور الهمجية . ولم تكن حاضرتها طرسوس « بالمدينة الحقيرة ه كما يقول ابنها القديس بولس ، بل كانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها .

وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض المتوسط جزيرة قبرص تعمل كها كانت تعمل من أقدم الأزمنة فى استخراج النحاس ، وقطع أشجار السرو، وبناء السفن ، وتتلق صابرة ضربات الفاتحين . وكانت مناجمها الغنية ملكة لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . ويصف جالينوس فى أيامه منجماً انهار على من فيه وقضى على حياة مئات من العال – وتلك حادثة تتكور آناً بعلمان فى الأسس الحيولوچية لقوى الإنسان وأسباب راحته ،

وكان إلى شهال قليقية ولاية كيدوكيا الجبلية القاحلة ، المغنية بمعادنها النفيسة ، والتي تنبت القمح وتربى الماشية والعبيد لتصدرها إلى خارجها . وكان إلى غربها ولاية ليكاوئيا Lycaonia التي يبدأ تاريخها يزيارات القديس بولس لدربى Derbe ، وليستر Lystra وأيكوتيوم iconium . وفي شهال هذا الإقليم نجد جلانيا Oalatia التي استوطنها الغاليون وأطلقوا عليها هذا االاسم في القرن الثالث قبل الميلاد . وكان أهم ما أخرجته هو حجر يسينس Pessinus الأسود الذي أرسل إلى رومة ليكون ومزآ لسيبيل ع وكانت أهم ممانية أنقورة Ancyra يروتره التي كانت عاصة لحثين منذ ثلاثة آلاف وخمسائة عام ، والتي صد ت عاصمة تركيا في هذه الأيام . وكان في ولاية بيسيديا Pisidia الواقعة غرب قليقية خمس مدن جميلة مثل زنثوس التي كانت وقتئد قد بدأت تستفيق من الانتحارات الكثيرة قبل بروتس ، وأسپندس Aspendus التي احتفظت بملهاها الى درجة يسهل على بروتس ، وأسپندس Aspendus التي احتفظت بملهاها الى درجة يسهل على أو يوريديز ،

وكان في شيال پيسيديا وغربها ولاية وآسية و بأقسامها الآربعة :

مربجيا ، وكاريا ، وليديا ، وميزيا Mysia ـ وكانت حضارة أيونيا لا تزال مزدهرة في هذه الولاية بعد أن بدأت فيها معد ألف عام ، وقد استطاع فيلوسترائس أن يحصى فيها خسيائة بللة يبلغ مجموع سكانها أكثر عما تكفيهم موارد الإقلم كلها في هذه الأيام . وكان ريفها خصباً ، وكانت الصناعات قد ازدادت دقة جيلا بعد جيل ، وكانت النغور قد أفادت من قيام الأسواق الغنية في إيطاليا ، وأفريقية ، وأسهائيا ، وغالة . القد كانت قيام الأسواق الغنية في إيطاليا ، وأفريقية ، وأسهائيا ، وغالة . القد كانت مربعيا بلاداً جبلية ، ولكنها كانت تزهو بمدتها الكبيرة كأيميا سيليني مفريجيا بلاداً جبلية ، ولكنها كانت تزهو بمدتها الكبيرة كأيميا سيليني في وآسية ، في ولوديسيا التي أبعدها الحظ يفلاسفتها وأثرياتها الحسنين في وكانت نيدس Cnidus لا تزال على قدو من الغني يمكنا من

أن تحالف رومة ، أما هلكرنسس فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرقى من-ديو نيشيس ـــ وهي التي أنجبت هبر ودوت ـــ وكان ديو نيشيس هذا ناقداً أدبياً ـ بارعاً ولكنه كان مؤرخاً تعوزه القدرة على النقد والتمحيص . وكانت ميلتس قد جاوزت عهد شبامها ، وإن كانت لا تزال ثغراً نشيطاً ؛ وكان وحي أيلو في دديما Didyma القريبة منها لا يزال يجيب عن الأسئلة إجابات ملغزة ، وكان القصاصون في هِذَا الإقليم ينسجون ﴿ القصص الميليتية ﴾ الغزلية ذات الحيال الوثاب التي تطورت بعد قليل من الوقت فكانت هي الروايات اليونانية القصصية الطويلة . وكانت يرييني Priene بلدة صغرى ، ولكن أهلها أخذوا يتبارون في تجميلها بالمباني الفخمة . وفي هذه المدينة انتخبت في القرن الأول الميلادي امرأة تسمى فيلي Phile لتشغل أسمى المناصب في البلطة وذلك لأن نفوذِ رومة وثراءها قد أُخذا يرفعان من منزلة المرأة في الأراضي الهلينية . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة الميندر تضم هيكلا يعده الكثروان أقرب هياكل آسية إلى الكال - وكان مخصصاً لعبادة أرتميس ( ۱۲۹ ق . م ) . وقد خططه هرموچنز Hermogenes أعظم مهندسي ذلك العنصر . وكان العامة من أهل ميكالى لا يزالون يجتمعون في كل سنة ليكون منهم اتحاد عام ومجلس ديني لأيونيا .

واشتهرت كوس إحدى الجزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج الحرير و بمدر سنها الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؟ وكانت رودس (الوردة) حتى فى إبان ضمفها أجمل مدائن العالم اليونانى . ولما أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن يخفف من بؤس المدن الشرقية بالسهاح لها بإلغاء الديون كلها ، أبت رودس أن تفيد من هذا التبسير ؟ وأدت كل ما عليها من التزامات بصدق وأمانة . وكان من أثر هذا أن استعادت بعد زمن قليل مكانتها بوصفها المصرف المالى لتجارة بحر إيجة ، وعادت كما كانت من قبل الميناء الذي ترسو فيه البواخر المسافرة بين المدية ومصر . وقد اشتهرت المدينة بتمثالها الضخم المحطم ، ومبانيها الجميلة ،

وتماثيبها الرائعة ، وشوارعها المنظمة النظيفة ، وحكومتها الأرستقراطية القديرة ، ومدارس الفلسفة والخطابة الذائعة الصيت . وفي هذه المدارس علم أبلوتيوس مولو قيصر ، وشيشرون تلك الأساليب الفنية التي أثرا مها في كل ما كتب بعدها من نثر لاتيني .

وكان أشهر عظاء رودس فى ذلك العصر هو پرسيدوبيوس صاحب أكبر عقل منشي مبدع في التاريخ القديم كله . وكان مولده في إياميا Apamea من أعمال سوريا عام ١٣٥ ق . م ، وكان أول ما اشتهر يه سرعة عدوه في المسافات البعيدة ، وبعد أن درس على پنيتيوس Panetius في أثينة اتخف رودس وطنآ له ، وعمل فيها حاكها وسفيرآ ، وطاف بعدة ولايات رومانية ،. ثم عاد إلى رودس ، واجتذب إلى محاضرانه في الفلسفة الرواقية عظاله الرجال أمثال يميي وشيشرون . وذهب في الثالثة والثمانين من عمره ليعيش فى رومة ومات فيها فى السنة التالية . ومن مؤلفاته كتاب الناريخ العامم المفقود. الذي يقص تاريخ رومة وممتلكاتها من عام ١٤٤ إلى عام ٨٧ ق . م ؛ وكان العلماء القدامي يضعونه في منزلة كتاب يولبيوس . وكان وصفه لرحلاته في غالة ، ورسالته هم المحيط من المصادر التي استمد منها استرابون كتابانه . وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض ــ ٢٠٠٠ر٥٠ ــ أقرب إلى تقدير هذه الأيام من تقدير أي عالم قبله . وقد سافر إلى قادس Cadis ليدرس المد والجزر ، وفسر هذه الظاهرة بأنها من فعل الشمس والقمر مجتمعين . وقدر عرض المحيط الأطلنطي بأقل من عرضه الحقيقي، وتنبأ بأن في مقدور المسافر من أسهانيا أن يصل إلى الهند بعد أن يقطع ثمانية ٧٦ ف ميل . وكان رغم إلمامه بالعلوم الطبيعية يومن بكثير من الأفكأر الروحية السائدة في عصره . - غكان يعتقد بالشياطين وبالقدرة على معرفة الغيب ، وبالتنجيم ، وقراءة الأفخار ، ببقاءرة الروح على أن ترق حتى تتحد اتحاداً

صوفيا بالله ؛ وعرف الله بأنه القوة الحيوية للعالم . وقد عده شيشرون أعظم الفلاسفة الرواقيين وكان فى هذا مبالغاً فى كرمه، وفى وسعّنا نحن أن نعده من رواد الأفلاطونية الجديدة ، وأن نرى فيه قنطرة انتقال من زينون إلى أفلوطينس .

وإذا سار المسافر محاذيا ساحل آسية وميما شطر الشمال من كاريا دخل اليديا وأقبل على إنسوس أعظم مدائنها . وقد از دهرت في أيام الرومان كما لم تزدهر من قبل . ومع أن برجوم كانت العاصمة الرسمية لولاية « آسية » الرومانية فإن إفسوس أضحت مقر الحاكم الرومانى والموظفين التابعين له ؛ هذا إلى أنها كانت أهم ثغور الولاية ، ومكان اجتماع جمعيتها الوطنية . ويختلفون من السوفسطائيين الخيرين المحبين للإنسانية إلى الغوغاء الصخابين المخرفين : وكانت شوارع المدينة حسنة الرصف والإضائ ، وكانت لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فيها كثير من المبانى العامة التي توجد في غيرها من المدن ، وقد كشف بعضها من تاريخ قريب لا يبعد عرم عام ١٨٩٤ : ومن هذه المبانى « متحف » أو مركز علمي ، ومدرسة طب ، ودار كتب ذات واجهة عجيبة مسرفة في النقشوالزينة ، وملهى يتسع لستة وخمسين ألقاً من النظارة . وهنا أثار دمتريوس صانع التماثيل العامة على القديس بولس بعد هذا العهد . وكان مركز المدينة وأهم مصرف مالى فيها هو هيكل أرتميس ، وكان يحيط به ١٢٨ عموداً كل واحد منها مهدى من أحد الملوك، وكان يقوم على خدمة كهنته الخصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء ، وكانت طقوسهم مزيجا من الطقوس الشرقية واليونانية : وكان للتمثال البربرى الذي يمثل هذه الإلهة صفان من الأثداء الكثيرة العدد ترمز إلى الخصوبة . وكان الاحتفال بعيد أرتميس يجعل أيام ما يو كلها أيام بهجة ، ومرح ، وحفلات ، وألعاب .

وكان جو أزمير أطيب مر جو غيرها من البلدان رغم كثرة من كان فيها

من صيابي السمك . وقد وصفها أبولونيوس النيانائي Apollonius of Tyana اللهي كان جواب آفاق بأنها و أجمل مدينة تحت الشمس «<sup>(٩٥)</sup>. وكانت تزدهي على غيرها من المدن بشوارعها الطويلة المستقيمة ، وأعمدتها ذات الطبقتين من القرميد ، ومكتبتها ، وجامعتها . وقد وصفها رجل من أشهر أبنائها ، وهو إيليوس أرستيديز Aelius Aristides ( ١١٧ – ١٨٧ م ) وصفا يكشف عما كانت عليه المدن الرومانية الهلنستية من روعة ومهاء ، فقال :

سر فيها من الشرق إلى الغرب تمر بهيكل فى إثر هيكل ، ومن تل فى
إثر تل ، غيرة أشارعا أجل من اسمه (الطريق الذهبي) . ثم قف فوق حصنها
تر البحر يمتد تحتك ، والضواحى تنتشر حولك . والمدينة إذا نظرت إليها
ثلاث نظرات ملأت قلبك سروراً وغبطة . . . وكل شيء فيها من طرفها
المداخلي إلى شاطئ البحر كتلة براقة من ساحات للألعاب ، وأسواق ،
وملاه . . . وحمامات بلغت من الكثرة حداً لا يسهل عليك معه أن تعرف فى
أيها تستحم ، وفوارات وطرقات عامة ، ومياه جارية فى كل بيت من
بيوتها . وإن ما فيها من مناظر جميلة ، ومباريات ، ومعارض ليجل عن
الوصف ؛ أما الصناعات اليدوية فحد ث عن كثرتها ولا حرج . وهذه
المحينة هى أنسب المدائن كلها لمن يريدون أن يعيشوا فى هدوء وطمأنينة
المحكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش والحداع (٢٠) .

وكان إيليوس واحداً من كثيرين من البلغاء والسوفسطائيين الذين اجتذبت شهرتهم الطلاب إلى أزمير من جميع بلاد هلاس ؛ وكان معلمه پوليمو Polemo شهرتهم الطلاب إلى أزمير من جميع بلاد هلاس ؛ وكان معلمه پوليمو و بجلا بلغ من العظمة — كما يقول فيلوسترانس — « درجة جعلته يتحدث والمدائن أقل منه ، والأباطرة لا يعلون عليه ، والآلهة أنداد له (٢١) . وكان إذا حاضر في أثينة استمع إليه هرودس أنكس Herodes Atticus أعظم منافسيه في البلاغة ، وكان من تلاميذه المعجبين به . وأرسل إليه هرودس ، ، ، و ، ، ، ، و مردة ( ، ، ، ، ، ، و و الله عليم التمتاع إلى محاضراته ؛ ورحة ( ، ، ، ، ، و و الله المريكي ) نظير استمتاعه بميزة الاستمتاع إلى محاضراته ؛

ولما لم يشكرله پوليموعمله هذا ، قال له أحد الأصدقاء إن المحاضر قد استقل المبلغ ، فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى ، قبلها پوليمو في هدوء على أنها حق له . وقد استخدم پوليمو ثروته في تزيين المدينة التي اتخذها وطنأ له ؛ واشترك في حكمها ، ووفق بين أحزابها ، وكان سفيراً لها . وتقول الرواية المأثورة إنه أيقن أنه لايطيق الصبر على داء المفاصل الذي كان مصاباً به ، فدفن نفسه في قبر أسلافه في لأوديسيا ، وأمات نفسه جوعاً في سن السادسة والحمسن (٢٢) .

وكانت سرديس ، عاصمة كروسس القديمة ، لا تزال ٩ مدينة عظيمة » في عهد استرابون . وقسد تأثر شيشرون بعظمة متليني وجمالها ووصفها لنجس Longus في القرن الثالث وصفاً يذكرنا بجال مدينة البندقية (٣٣) : وكانت برجموم يتلألأ فيها المذبح العظيم ، والمبَّانى الفخمة التي شادها ملوكها من أسرة أتالس Attalus ، وأنفقوا عليها من الخزائن التي امتلأت بالمال وقد استبق أثالس الثالث التوسع الروماني والانقلاب الاجتماعي بأن أوصى بمملكته إلى رومــة في عام ١٣٣ ق . م ؛ غير أن أرستنكس ابن الملك يومنيز الثانى من إحدى المحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس أرخم عليها ؛ ثم حرض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة ، وهزم جيشاً رومانيا ( ١٣٢.)، واستولى على عُدد كبير من المدن ، ووضع قواعد دولة اشتراكية بمعونة بلوسيوس Blossius معلم ابنى جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا وبنتس المجاورتين لبرجموم ، كما انضم إليها طبقات رجال الأعمال في المدن المحتلة فأخمدت رومة بمعونتهم هذه الثورة ومات أ. ستنكس في أحد السجون الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المثر داتية حياة برجموم الثقافية مدى نصف قرن من الزمان ، ونهب أنطونيوس مكتبتها الشهيرة ليعوض بها الإسكندوية عن الكتب التي احترقت منها أثناء إقامة قيصر فيها . وما من شك في أن برجموم . قد انتعشت قبيل عهد ڤسپازبان ، وشاهد ذلك أن پلني الأكبر حكم بأنها أكثر

مدائن آسية ازدهارآ . وقامت فنها أيام الأنطونينيين حركة بناء جديدة ، ونشأت في الإسكلپيوم مدرسة طبية خرج منها جالينوس ليداوى أمراض العالم .

واستحالت اسكندرية ترواس Alexandria Troas على يد أغسطس مستعمرة رومانية تخليدا لأصل رومة الطروادى المزعوم: ، وقد استندت رومة ألى هذا الأصل المزعوم في مطالبتها يجميع البلاد التي وصفناها في هذا (حصار لك) ، وسميت باسم إليوم Illium الجديدة ، وأضحت بعد بنائها مقصداً للسياح ، وكان الأدلاء يرشدونهم إلى كل بقعة حدثت فيها إحدى الحوادث الواردة فى الإلياذة ، ويطلعونهم على الكهف الذى حاكم فيه پاريس هبرا ، وأفرديتي ، وأثينة . وقد بني سزكس Cyzicus سفنا على البروپيتس وأرسل منها إلى جميع البحار المعروفة أسطولا تجارياً لم يكن ينافسه إلاأسطول رودس . وهنا شاد هدريان هيكلا لبرسفني ، كان من أعظم الهياكل التي تفتخر بها آسية . ويقول ديوكاسيوس إن قطر كل عمود من أعملته كان ست أقدام وارتفاعه خمساً وسبعين قدماً ، ومع هذا فقد كان العمود منحوتاً من كتلة واحدة من الحجر (٢٦٤) . وكان هذا الهيكل قائماً على ربوة ، ولهذا بلغ من الارتفاع حداً رأى معه إيليوس أن لا ضرورة لإقامة منارة لهداية السفن . وقامت في أيام السلم الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطريق الممتد من البحر الأحمر إلى البحر الأسود .

### الفصالكيابع

#### مثرداتس العظيم

كانت بيثينيا وينتس تمتدان على السواحل الشهالية لآسية الصغرى ؛ وكانت أرضهما جبلية في الداخل ، لكنها كانت غنية بالحشب والمعادن . وقد طغى على سكانها الحثيين الأقدمين خليط من الراقيين ، واليونان ، والإيرانيين وحكمت بيثينا أسرة ملكية يونانية - تراقية ، وشادت لها عاصمة في نيقوميديا ، ومدينتين كبيرتين في يروصه Prusa ونيقية . وأقام شريف إيراني سمى مثر داتس دليلا على التقي والورع مملكة له حوالي عام ٣٠٢ق . م شملت كيدوكيا وينتس ، وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشروا الثقافة اليونانية في البلاد ، واتخذوا كومانا ينتيكا Comana Pontica وسينوب عاصمتين لهم . وانتشر ملكهم حتى اصطدم بمصالح رومة الاقتصادية والسياسية ؛ فشبت على أثر ذلك نار الجروب المثرداتية التي سميت مهذا الاسم طلوائم لها كل المواءمة نسبة إلى الملك الجبار الذي جمع آسية الغربية وبلاد اليونان الرومانية ، ونشر فيها جميعاً لواء فتنة صهاء لو أنها نجحت لبدلت المويخ أور با تبديلا .

وكان بهثر داتس السادس قد ورث عرش پنتس و هو غلام فى الحادية عشرة من عمره ، وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هى على العرش مكانه ، لكنه قفز من قصره ، واختنى عن الأبصار ، وعاش أحد عشر عاماً بفى الغلبات يصطاد الوجوش، ويتخذ من جلودها لباساً . وحدث فى عام ١٥ ق.م انقلاب سياسى مفاجى أدى إلى خلع أمه وإعادته إلى ملكه . وكانت تحيط

به المؤامراتالتي هي من خصائص القصور الشرقية (\*<sup>\*)</sup> ، فاحتاط لها بأن كان يتجرع قليلا من السم في كل يوم ، حتى كانت له حصانة من معظم أنواع. السم التي كانت في متناول المقربين إليه . وقد كشف في أثناء تجاربه هذه كثيراً من العقاقير المضادة للسم والشافية منه . ثم امتدت هوايته من هذا إلى الطب بوجه عام ، فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر يميي بترجمتها إلى اللغة اللاتينية . وكانت حياته العرية الصارمة قد أكسبته قوة في الحسم وفى الإرادة ؛ وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل دروعه السابغة إلى داني ليشاهدها العابدون ؛ وكان فارساً ماهراً ، ومحارباً شيجاعاً ، ويؤكِد لنا عارفوه أنه كان في مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة ، وأنه يستطيع أن يسوق عربة يجرها ستة عشر جواداً ، ويقطع ماثة وعشرين ميلاً في اليوم الواحد(٢٥) . وكان يفخر بقدرته على أن يأكل أكثر مما يأكل أى إنسان آخر ويشرب أكثر مما يشرب ، وكان له عدد كبير من النساء . ويقول المؤرخون الرومان إنه كان قاسي القلب ، غداراً ، وإنه. قتل أمه ،. وأخاه.، وثلاثة من أبنائه ، وثلاثاً من بناته (٢٦٠٪، ولكن رومة لم تنقل لنا ما عسى أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولقد كان مثقفاً بعض الثقافة ، في مقدوره أن يتكلم اثنتين وعشرين لغة ، ولم يستخدم قط مترجماً بينه وبين من يتحدث إليه من الأجانب (١٧٠) . وقد درس الآداب اليونانية ، وكان مولعًا بالموسيقي اليونانية ، وأغنى بالمال والنفائس الهياكل اليونانية ، وكان في بلاطه عدد كبير من علماء اليونان، وشعرائهم ، وفلاسفتهم. وقد جمع كثيرًا من النّحف الفنية ، وسك نقودًا ذات أشكال جميلة ممتازة . ولكنه لم يتورع عن الشهوانيــة والفظاظة التي كان يمتلي ما جوه النصف

<sup>(</sup> ع ) مما يؤسف له أن المؤلف ينسى من ان إلى آن صفة المؤرخ النزيه فيفمز الشرق عمزات كان خليقاً به أن ينزه قامه عنها . فلسنا نعام أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس ، وفي التأريخ كثير من الشواهد على أن هذه الدسائس لم تكن تقل في قصور ملوك الغرب عنها. في الشرق . ( المترجم )

الهمجى ، وصدق خرافات أهل زمانه . ولم يكن يحمى نفسه من رومة بمه كان خليقاً أن يقوم به التائد أو السياسى العظيم من حركات صادرة عن نفاذ البصعرة وبعد النظر ، بل كان يحميها بالشجاعة الارتجالية التي يعمد إليها الحيوان إذا وقع في المحظور .

ومثل هذا الرجل لا يمكن أن يقنع بالمملكة الصغيرة التي خلفتها له أمه ... ولهذا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعيناً على ذلك بضباط وجنود مرتزيقين من اليونان ، ثم عبر نهر قوبان ومضيق كرتش إلى بلاد القرم وأخضع لحكمه. جميع المدن اليونانية القائمة على سو احل البحر الأسود الشرقية ، والشمالية ، والغربية . وإذا كان انهيار قوة اليونان العسكرية قد ترك هذه الجاعات وهي. تكاد تكون عاجزة كل العجز عن حماية نفسها من البرابرة الذين يجاورونها. من خلفها . فإنها قد استقبلتجيو ش مثر داتس اليونائية استقبال الحياة المنقدين . وكانهت من المسدن التي 'خضعت له سينوب ، وطربزون ، وپنتيگيم Panticapetim (كرنش)، وبنزنطية . ولكن سيطرة بيثينيا على ِ الهلسينت (الدردنيل) تركت تجارة پنتس في البحر الأبيض المتوسط تحت رحمة الملوك المعادين لها . فلما مات. نيقوميدس الثاني ملك بيثينيا ( ٩٤ ق .م > تنازع ولداه على العرش ، واستغاث الثاني وهو سقراط بملك ينفس . وانتهز مثر داتس فرصة النزاع الحزبى في إيطاليا فغزا بيئينيا لكي يجلس سقراط على العرش . ولم تشأ رومة أن ترى البسفور في أيدى أعدائها فأمرت مثر داتس . وسقراط أن يخرجا من يهثينيا . وصدع مثر داتس بإلأمر أما سقر اطفرفضه ، فلم يكن من حاكم آسية الروماني إلا أن خلعه وتوج نيقوميدس الثالث . وغزا الحاكم الرومانى الجديد پنتس وشجعه على ذلك منيوس أكوليوس Manius Aquilius الحاكم الرومانى ، وبدأت بذلك الحرب المثر داتبة الأولى

<sup>. (</sup>٨٨ – ٨٤ ق . م)

وأحس مثر دانس أن الفرصة الوحيدة التي تتيح له البقاء هي إثارة الشرق الهليني على سادته الإيطاليين ، فأعلن أنه منقذ هلاس وسير جيوشه لتحرير المدن اليونانية في آسية بالقوة إذا كان لا بد من استخدامها ؛ ولما أن قاومته طبقات رجال الأعمال في المدن ولى وجهه شطر الأسحزاب الدمقراطية ، وأخذ يمنها بإصلاحات شبه اشتراكية . وفي هذه الأثناء كان أسطوله المكون من أربعائة سفينة قد دمر القسم المرابط في البحر الأسود من الأسطول الروماني وأوقع جيشه المؤلف من ١٠٠٠ ر ٢٩٠ رجل هزيمة منكرة بقوات نيقوميدس وأكوليوس . وأراد الملك الظافر أن يعبر عن احتقاره لشراهة الرومان وبخلهم (٢٨٠) فصب الذهب المصهور في أفواه أكوليوس الأسير — ولم يكن قد مضي على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا وقت قصير . ورأت المدن اليونانية في آسية الصغرى أن الرومان أصبحوا عاجزين عن حمايتها ، ففتحت أبوابها لجيوش مثر دانس ، وأعلنت ولاءها عاجزين عن حمايتها ، ففتحت أبوابها لجيوش مثر دانس ، وأعلنت ولاءها له وللقضية التي نصب نفسه للدفاع عنها ، وقامت في يوم حدده لها ، وبناء على أمره ، بقتل كل من فيها من الإيطاليين رجالاكانوا أونساء أو أطفالا وقد بلغ عددهم ثمانين ألفاً (٨٨ ق . م) ، وفي ذلك يقول أبيان :

(ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا في هيكل أرتميس وأمسكوا بصورة المعبودة ، ثم جزوا روثوسهم . ورمى أهل برجموم بالسهام الرومان الذتن احتموا في معبد اسكلهوس Aesculpius . واقتنى أهسل أدرميتيوم Adramyttium من أراد النجاة بالسباخة في البحر وقتلوهم وأغرقوا أظفالهم . وطارد آهل كونس Caunus (في كاريا) الإيطاليين الذين احتموا حول تمثال قستا ، وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهاتهم • ثم أتبعوهم بالأمهات ، ثم بالرجال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذي دفعهم إلى ارتكاب هذه الفظائع لم يكن خوفهم من مثرداتس فحسب بل كان أيضاً كرههم المرومان (٢٩٥).

وما من شك في أن الطبقات الفقيرة التي قاست أكثر من غيرها مظالم

الحكم الروماني كانت لها اليد الظولى في هذه المذابح الجنونية ، وما من شك أيضاً في أن طبقات الملاك التي ظلت زمناً طويلا تتمتع بحماية الرومان لها قد استولي علمها الرعب حين أبصرت هذا الانتقام الرهيب. وأراد مثر داتس أن مهدى ً ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونانية من الضرائب مدة خمس سنين ، وبمنحها الاستقلال الذاتي التام ، لكنه « أعلن » في الوقت نفسه ، كما يقول أپيان « إلغاء الديون ، وحرر العبيد ، وصادركثبراً من الضياع ، وأعاد توزيع الأراضي الزراعية على السكان » . ودبر زعماء العشائر مؤامرة لاغتياله ، فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستماثة من هوالاء الزعماء . واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسانذة الجامعات(٧١) على زمام السلطة فى كثير من المدن اليونانية ، ومنها أثينة واسپارطة نفسهما ، وأعلنت الحرب على رومة وعلى الطبقات الغنية معاً ، وقتل يونان ديلوس في نشوة الحرية عشرين ألف إبطالي في يوم واحد . واستولى أسطول مثرداتس على جزاثر سكلديزكما استولى جيشه على عوبية ، وتساليا ، ومقدونية ، وتراقية . وكان خروج « آسية » الغنية عن سيطرة الرومان سبباً في وقف الحراج الذي كان يرسل منها إلى الخزانة الرومانية ، وفوائد الأموال التي كان يحصل عليها المستثمرون الرومان ، فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر في الحركة الثورية التي قام بها سترنينس Saturninus وسنا Cinna . وانقسمت إيطاليا على نفسها لأن السمنينين واللوكانيين عرضوا على ملك ينتس أن يعقدوا معه حلفاً.

ورأى مجلس الشيوخ الرومانى الحرب والثورة تواجهانه فى كل مكان ، فباع ما تجمع فى الهياكل الرومانية من الذهب والفضة ليمول بها جيوش صلا . ولسنا نرى من واجبنا أن نعيد هناكيف استولى صلا على أثينة ، وهزم جيوش الثوار ، وأتقذ الإمبر اطورية لرومة ، وعقد مع مثر داتس صلحاً قوامه اللين انسحب الملك على أثره إلى عاصمة بنتس ، يجهز فى هدوء جيشاً وأسطولا جديدين.

وقرر مورينا Murena المبعوث الروماني في آسية أن مهاجمه قبل أن يشتد ساعده ؛ فلما أن هزم مورينا في هذه الحرب المثرداتية النانية ( ٨٣ – ٨١ ) لامه صلاعلى خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتهاء الأعمال المدوانية . وبعد ثلاث سنين من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس التالث ببيثينيا إلى رومة ؛ وأدرك مثرداتس أن مملكته نفسها ستبتلعها رومة عن قريب إذا امتد سلطانها إلى حدود بفلجونيا وبنتس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل في الحرب المثرداتية الثالثة ( ٧٥ – ٢٣ ) آخر جهوده ، وحارب اوكلس ويمي الني عشر عاماً ، وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . وحاول المخندى الشيخ ، وكان وقتئذ في التاسعة والستين من عمره ، أن يعد جيشاً المخترق به بلاد البلقان ، ويغزو إيطائيا من الشهال ، ولكن ابنه فرناسس شق عصا الطاعة عليه ، وأبي جيشه أن يساق إلى هذه المغامرة ؛ وحاول الملك بعد أن تخلى عنه الحيش أن ينتحر ، ولكن السم الذي تجرعه لم يكن له أثر بعد أن تخلى عنه الحيش أن يقتل به نفسه ، ثم أجهز عليه أصدقاؤه و محاسيبه فيه الذي أراد أن يقتل به نفسه ، ثم أجهز عليه أصدقاؤه و محاسيبه الذين أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحرامهم .

### الف**صل لثامن** النسشر

هما يذكر بالحمد للحكم الروماني أن مدن آسية الصغرى لم يمض عليها الله قليل من الوقت حتى أفاقت من حمى هذه الحروب المتقطعة . وصارت اليقوميديا عاصمة ولاية بيئينيا – پنتس ، ثم أضحت عاصمة الإمراطورية في عهد دقلديانوس ؛ وخلد اسم نيقية فيا بعد أن انعقد فيها أخطر مجلس في تاريخ الكنيسة المسيحية ، وأخذت المدينتان تتنافسان في تشييد المباني منافسة اضطر معها تراچان أن يرسل پلني الأصغر ليحول بينهما وبين الإفلاس . وأهدت نيقوميديا إلى الأدب ابنها فلاقيوس أريانس الذي سجل أحاديث إيكتس ، كما سبق القول ، وكان أريان هذا حاكما على كيدوكيا متسعا من الوقت لكتابة عدة كتب في التاريخ لم يبق منها إلا ترصف المرسكندر متسعا من الوقت لكتابة عدة كتب في التاريخ لم يبق منها إلا ترصف المرسكندر المديل بالو نعيط الموسكندر بالو نعيط الموسكند والمنافون مثلا له في أساوبه ، كما اتخذه مثلا له في حياته . ويقول هو عن كتابه مفتخراً به كما يفخر الأقدمون :

« لقد كنت منذ صباى أنزل هذا الكتاب منزلة الوطن والأسرة والمنصب العام ، ولهذا فإنى لا أرى نفسى غير خليق بأن أعد بين أعظم المؤلفين في اللغة اليونانية «(٧٠) .

وكانت هناك مدن أخرى على شاطئ البحر الأسود ذات مياه عظيمة وعلماء .دائعى الصيت. كان منهامير ليا Myrlea التى يبلغ عددسكانها . . . . . . . . . . . . . وأمسار تس Amsartis ( أمسرا Amsara ) التى وصفها بلنى بأنها « مدينة أنيقة جميلة » ، والتى اشتهرت بماكان فيها من أشجار البقس الجميلة ؛ وسينوب

التى كانت مركزاً غنيا لصيد السمك ومنفذاً لخشب الإقليم المجاور لها ومعادنه ،. وأميسس Amisus (سمسون) وطربيزس (طربزون) وكان أهلها يكسبون. عيشهم بالاتجار مع سكوذيا (جنوبى روسيا) المقابلة لها على شاطئ البحر ، وأماسيا Amasea التى ولد وعاش فيها استرابون أعظم الجغرافيين الأقدمين.

وكان استرابون ينتمى إلى أسرة غنية تنحدر ، كما يؤكد هو ، من ملوك بنتس ، وكان مصاباً بحول غريب (\*) لا يزال يسمى باسمه حتى الآن (٧٤) مد وكان كثير الأسفار ، ويلوح أن أسفاره كانت فى بعثات دبلوماسية ، وكان ينتهز كل فرصة مستطاعة لجمع المعلومات الجغرافية والتاريخية . وكتب تاريخاً مكملا لتاريخ پولبيوس ولكنه فقد ؛ ثم أخرج فى عام ٧ ق ، م كتابه العظيم الجغرافية الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه السبعة عشر تقريبا . وقد بدأه كما بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال :

إنى أستسمح قرائى ، وأطلب إليهم ألا يلومونى لطول بحثى بدل أن يلوموا أرلئك الذين يحرصون أشد الحرص على معرفة كل ما هو شهير وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء ، وأن أخص بالعناية ما هو نبيل وعظيم . . . سواء كان نافعا ، أو ذائع الصيت ، أو باعثاً للهجة والمتعة : وكما أننا إذا أردنا أن نحكم على قيمة تمثال ضخم لا نبحث كل جزء من أجزائه بدقة وعناية ، بل ننظر إلى الأثر العام الذي ينطبع فى أذهاننا منه . . . فكذلك يجب أن يحكم على كتابى هذا بالطريقة عينها . ذلك بأنه هو أيضاً عمل ضخم . . . خليق بأن يكون على فيلسوف »(٧٥) .

وهويعترف في صراحة بأنه يأخذ عن پولبيوس ، وبسيدونيوس ، لكنه أقل صراحة فيما يأخذ عن أرتسثنيز ، ويشتد عليهم جميعاً في نقد أخطائهم ،

<sup>(</sup>الترجم) Strabismus (\*)

ويقول إن أخطاءه هو يجب أن يلام عليها من أخذ عنهم (٢٦). وهو يعترف بالمراجع التي أخذ عنها في صراحة نادرة ويختار هذه المراجع في العادة بدقة وحسن تمييز. ومن أقواله أن امتداد الإمبر اطورية الرومانية قد وسع المعلومات الجغرافية ، وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة وربحا كانت هذه القارات في المحيط الأطلنطي – وأن الأرضي شبه كرة ، (ولكن اللفظ اليوناني قد يكون معناه «كريا») وأن الإنسان إذا سافر من أسيانيا متجها نحو الغرب وصل بعد وقت ما إلى الهند . ويقول عن شواطئ البحار إنها في تغير دائم بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس ويصل البحرين . وكان كتابه تلخيصا جريئا لما يعرفه الناس في عصره عن الأرض ، وما من شك كتابه تلخيصا جريئا لما يعرفه الناس في عصره عن الأرض ، وما من شك في أنه من جلائل الأعمال في العلم القديم .

وكان ديو كريسستوم - ديو ذو الفم اللهبي - ( ٠٤ - ١٢٠ م ) أعظم شهرة في عصره من استرابون . وكانك أسرته قد اشتهرت في بروصة من زمن طويل ؛ فقد أفني جده ثروته بما قدمه من الهبات لمدينته ، ثم جمع بعدئد ثروة جديدة ؛ وحدا أبوه حدو جده ، وفعل ديو ما فعله الأب والحد (٧٧) . ولما كبر صار خطيباً وسوفسطائيا ، وسافر إلى رومة ، واعتنق مذهب الرواقية على يد موسنيوس روفس ، ونفاه دومتيان من إيطاليا وبيثينيا في عام ٨٧ ؛ ولما حرم عليه أن ينتفع بملكه أو دخله ، أخذ يضرب في الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلسوف في الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلسوف بعمل يديه . ولما جلس نبرقا على خطبه ، ويكسب قوته في معظم الأحوال بعمل يديه . ولما جلس نبرقا على العرش بعد دومئيان ، تبدل نفي ديو تكريما ، فقد اصطفاه نبرقا وتراچان ووهبا مدينته هبات جمة إجابة لطلبه . ولما عاد إلى بروصه أنفق معظم ثروته في تجميلها ، واتهمه فيلسوف تخر باختلاس الأموال اللمامة فحاكمه بلني ، ويلوح أنه برئ من هذه التهمة . وخلف ديو وراءه ثمانين خطبة . ويبدو لنا في هذه الأيام أن معظمها ألفاظ وخلف ديو وراءه ثمانين خطبة . ويبدو لنا في هذه الأيام أن معظمها ألفاظ

سجوفاء ليس فيها كثير من المعانى ؛ ويؤخذ عليها ما فيها من إطناب عد وتشبيهات خداعة ، وحيل بيانية ؛ فهى تمط نصف المعنى حتى تملأ به مائة صفحة ؛ فلا عجب بعدئل إذا صاح أحد المستمعين بعد أن سئم هذا الطول: وإنك قد جعلت الشمس تغرب طول أسئلنك التي لا آخر لها »(٧٨). ولكن الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان ، ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون أشهر خطباء القرن الذي عاش فيه ، ولما كانت الحروب تقف لكى يستمع الناس إلى خطبه . وقد قال له تراچان في يوم من الأيام قولا صادقا صريحا : «لست أفهم ما تقول ، ولكنني أحبك بقدر حبي لنفسي ، (٧٩) . وكان البرابرة الضاربون على ضفتي البورسثنز Borysthenes (الدنيير) يستمعون البرابرة الضاربون على ضفتي البورسثنز Borysthenes (الدنيير) يستمعون أهل الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشاً أوشك أن يتمرد على نبرقا ، فهذأت سورته بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها أن يتمرد على نبرقا ، فهذأت سورته بعد أن استمع إلى خطبة ارتجلها أخطيب الطريد النصف العارى .

وأكبر الظن أن الذي أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه اليوناني الأتكى الجميل بل كان هو جرأته في التشهير ، ويكاد أن يكون هو الحطيب الوحيد في العهود الوثنية القديمة الذي ندد بالدعارة ، وما أقل كتاب زمات الذين هاجموا نظام الاسترقاق يمثل ما هاجمه هو من القوة والصراحة . (بيد أنه غضب بعض الغضب حين وجد أن عبيده فروا منه )(٨٠٠) . وكانت خطبته في أهل الإسكندرية تنديداً عنيفاً بترفهم ، وتخريفهم ، ورذائلهم . وقد وقف يوما في اليوم ساله وألقي خطبة قال فيها إن طروادة لم توجد قط ، وإن و هومر كان أجرأ كاذب في التاريخ » ؛ ثم وقف يوما آخر في قلب رومة وأخذ يذكر فضائل الريف على المدن ، وصور فقر الريف تصويراً مؤثراً في أسلوب قصصي واضح جذاب ، وأنذر مستمعيه أن الناس أخذوا جماون الأرض ، وأن

الأساس الزراعي للحضارة قد انهار . ووقف مرة في أولمهيا ليخطب في جميع كبير من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ، وأخذ يصف أهل ذلك العصر من الأبيقوريين والملحدين . وكان مما قاله في هذه الخطبة ، إن الصورة التي لدى الناس عن الإله قد تكون باطلة سخيفة ، ولكن الرجل العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . والحق أن أحداً من الناس لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى ، وحتى القمال المخليل الذي نحته فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يليق عقامه كما لا يليق به تصوره نجا أو شجرة . ونحن وإن كنا لا نعرف حقيقة الله ، ندرك بفطرتنا أنه موجود ، ونشعر أن الفلسفة بغير الدين شيء مظلم لا يرجى منه خير ؛ وأن الحرية الحقة الوحيدة هي الحكمة — أي أن يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الحرية ليست هي يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الحرية ليست هي السياسة أو الثورة ، بل أن سبيلها هي الفلسفة ، وليست الفلسفة الحقة هي الأفكار التي في بطون الكتب ، بل هي اتباع طريق الشرف والفضيلة كما الأفكار التي في بطون الكتب ، بل هي اتباع طريق الشرف والفضيلة كما ينادى بها من داخلنا صوت هو كها يقول المتصوفة كلمة الله مستكنة في يقلب الإنسان (۱۸).

# الفصرالتاسع

#### التيار الشرقي الجارف

استعاد الدين في القرن الثاني يعد الميلاد ما كان له من سلطان منذ أقده العهود حين أقرت الفلسفة بعد أن غلبتها الأبدية والآمال البشرية بعجزها عن تحقيق تلك الأبدية وهذه الآمال ، فتخلت عما كان لها من سلطان. وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزوى وأخذ يغذى جذوره ويترقب الفرص المواتية له . ولم يكن الناس أنفسهم قد فقدوا إيمانهم ، فقِد قبلت كثرتهم الغالبة مجمل ما وصف به هومر الحياة الآخرة(٨٣) . وكانت تقرب القرابين في خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات ، وتضع أبلة في في الميت ليوَّدى مها أجر عبوره نهر استيكس كما كانت تفعل في الزمن القديم . و دانت سياسه الحجيم الرومانيه نرحب بالعون الذي تلقاه من الكهنة الرسميين وتسعى للحصول على تأييد الشعب بإقامة الهياكل الفخمة للآلهة المحلية ، وظلت ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة فى جميع أنحاء فلسطين ، وسوريا ، وآسية الصغرى ؛ وظل السوريون يعبدون هداد Hadad وأترجاتس Atargatis ، وكان لهذين الإلهين مزار وهيب في هيراپوليس ؛ وبقيت مدن سوريا ترحب ببعث الإله تموز وتنادى قائلة « لقد فام أدنيس ( الرب )» ، وتحتفل في آخر مناظر عيده بلاتفاعه إلى السهاء(٨٣) . وكانت مواكب أخرى من هذا النوع تخلد آلام ديونيسس وموته وبعثه بطقوس يونانية . وانتشرت عبادة الإلهة ما Ma من كيدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا ، وكان كهنتها ( المسمون بالهيكليين ˈfanatici أى المنتمين إلى الفانوم fanum أو الهيكل > يرقصون في نشوة شديدة على أصوات الأبواق والطبول ، ويطعنون

أنفسهم بالمدى ، ويرشون دماءهم على الإلهة وعبادها المخاصين (٨٤) . ودأب الناس على خلق آلهة جدد ؛ فألهوا قيصر ، والأباطرة ، وأنطنيووس ، وكثيراً من العظاء المحليين في حياتهم وبعد مماتهم . وأخذت هذه الآلهة يمتزج بعضها ببعض بتأثير التجارة والحرب فيزداد عددها ويعظم شآنها في كل مكان ، وتقام الصلوات بألف لغة لألف إله أملا في النعيم والنجاة ؛ فلم تكن الوثنية والحالة هذه ديناً واحداً ، بل كانه جمة من العقائد المتشابكة ، المتنافسة ؛ وكثيراً ما كان يتدخل بعضها في بعض وتختلط اختلاطاً متعمداً مختاراً .

وثبتت عبادة سيبيل في ليديا وفريجيا ، وإيطاليا ، وأفريقية ، وغيرها من الأقاليم ، وظل كهنتها يُخْصون أنفسهم كما فعل حبيها أتيس ؛ فإذا أقبل عيدها الربيعي صام عبادها ، وصلوا ، وحزنوا لموت أتيس ؛ وجرح كهنتها سواعدهم ، وشربوا دماءهم ، وحمل الإله الشاب إلى قبره باحتفال مهيب . فإذا كان اليوم الثاني ضخت الشوارع بأصوات العرح الصادرة من الأهلين المحتفلين ببعث أتيس وعودة الحياة إلى الأرض من جديد ، وعلا صوت الكهنة ينادي أولئك العباد : « قووا قلوبكم أيها العباد المتصوفون ، لقد نجا الإله ، وستكون النجاة حظكم جميعاً »(٥٨٠) . وفي آخر يوم من أيام الاحتفال تحمل صورة الأم العظمي في موكب للنصر ، ويخترق حاملوها صفوف الجاهير تحييها وتناديها في رومة باسم «أمّنا» (٨٥٥) . (١٩٥٨) . (١٩٥٨) .

وكانت إيزيس الإلهة المصرية ، والأم الحزينة ، والمواسية المحبة ، وحاملة هبة الحياة الخالدة ، كانت هذه الإلهة تلقى من التكريم أكثر مما تلقاه سيبيل ؛ وكانت كل شعوب البحر الأبيض المتوسط تعرف كيف مات زوجها العظيم ، وكيف قام بعدئذ من بين الموتى ؛ وكان يحنقل بهذا البعث السعيد في كل مدينة كبيرة قائمة على شواطي شمذا البحر التاريخي أروع احتفال وأفخمه ؛ وكان عباده المبتهجون يناجون ، هذا وجدنا أوزريس من جديد » (٨٧) . وكانوا يرمزون

إلى إيزيس بصور وتماثيل تحمل بين ذراعها حورس ابنها الإلهى ، ويسمونها في الأوراد والأدعية « ملكة السهاء » ، و « نجم البحر » ، و « أم الإله » ( ۱۸۸ ). و كانت هذه الطقوس أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية ، لما انطوت عليه قصة الإلهة من الحنو والرأفة ، وما اختصت به طقوسها من الرقة ، وما كان يسود هياكلها من جو مرح خال من العنف ، وما تشتمل عليه صلواتها المسائية من ألحان موسيقية مؤثرة ، وما يقوم به كهنتها الحليقو الرؤوس ذوو الثياب البيض من أعمال البر والحير ( ۱۸۹ ) ، وما كانت تتيحه هذه الإلهة لمؤلاء الكهنة من فرص لمواساة النساء وإدخال السرور على قلوبهن ، ولترحيبها طولاء الكهنة من فرص لمواساة النساء وإدخال السرور على قلوبهن ، ولترحيبها الشامل بالناس جميعاً على اختلاف أتمهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من مصر إلى بلاد اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد ، ثم انتشر إلى صقلية في القرن النائى ، ثم انتشر بعدئذ في جميع أجزاء الإمبر اطورية . وقد عثر على صورها المقدسة على ضفاف نهرى الدانوب والسين ، وكشف-عن آثار معبد لها في لندن ( ۱۰ ) و

. وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض المتوسط لم تنقطع قط عن عبادة ما للنساء من قوة مقدمة خلاقة ، وما يتصفن به من رعاية للأمومة .

وكانت عبادة مثراس Mithras الإله الذكر تنتقل في هذه الأثناء من فارس إلى أقصى تخوم الإمبراطورية الرومانية ؛ وكان مثراس هذا في المراحل المتأخرة من الدين الزرادشتي ابن أهورا - مزدا إله النور ، وكان هو أيضاً إلها فلنور ، والحق ، والطهر ، والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس ، وإنه يقود الحرب العالمية ضد قوى الظلمة ، وإنه يشفع على الدوام لأتباعه هند أبيه ، ويحميم ، ويشجعهم في كفاحهم الدائم للشر والكذب ، والدنس ، وغيرها من أعمال أهرمان أمير الظلام . ولما أن نقل جنود يميى هذا الدين من

كپدوكيا إلى أوربا صور فنان يونانى مثراس راكعا على ظهر ثور يطعنه بخنجر في عنقه ، وأضحت هذه الصورة هي الرمز الرسمي لللك الدين ،

وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا لإله الشمس ، وكان أتباعه يحتفلون في الأيام الأخيرة من ديسمبر بمولد مثر اس « الشمس التي لاتغلب » والإله الذي نال نصره السنوى على قوى الظلمة في يوم الانقلاب الشتائي ، والذي بدأ من ذلك اليوم يفيض على العالم ضياء يزداد يوما بعد يوم (٩١) . ويحدثنا ترتليان Tertullian عن كهنة مثر أسين على رأسهم « حبر أكبر » وعن عزابُ وعذارى في خدمة الإله » ؛ وكانت القرابين تقرب إليه على مذبحه في كل يوم ، كما كان عباده يشتركون في تناول طعام مقدس من الخبز والنبيذ ، وكانت الإشارة التي يختتم بها عيده هي دقات ناقوس (٩٢) . وكان يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذي يمثل فيه الإله الشاب يطعن الثور بخنجره . وكان الدين المثراسي يحض على الخلق الكريم ، ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حياتهم عن محارية الشر بجميع أنواعه . ويقول كهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا محالة أمام مثراس ليحكم بينهم ، ثم تسلم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه عذاباً أبدياً ، أما الأرواح الطاهرة فترتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى بهاء السهاء حيث يستقبلها أهورا ــ مزدا نفسه(٩٣٪ . وانتشرت هذه الأساطير التي تبعث في نفس أصحابها الأمل والقوة في القرنين الثاني والثالث من التاريخ الميلادي في غربي آمية ، واتْنْقلت منه إلى أوربا (متخطية بلاد اليونان ) ، وشادت معابدها متجهة نحو الشال حتى وصلت إلى سورهدريان ، وروَّع الآباء المسيحيين ما وجدوه من أوجه الشبه بين دينهم وبين المراسية ، وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية ، أو أنها في المثر اسية حيل مضللة احتال بها عليهم الشيطان (صورة من أهرمان ) . وليس من

السهل أن نعرف أى الدينين أخذ عن الآخر ، ولعل الاثنين قد تسربت الهما أفكار كانت وقتئذ منتشرة في جو بلاد الشرق .

وكانت فى كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقليم البحر الأبيض المتوسط « طقوس خفية » تتخذ عادة صورة احتفالات تطهير. ، وتضحية ، وتثبيت ، ووحى ، تدور كلها حول موت الإله وبعثه . وكان الأعضاء الجدد يدخلون في دين سيبيل بوضعهم عراة في حفرة يذبح فوقها ثور ، فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطَّالب الجديد ويطهره من خطاياه ويهبه حياة روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذكير في الثور ، .وهي التي تمثل الخصوبة المقدسة ، توضع في إناء خاص ، وتهدى إلى الإلهة (٩٤) . وكان في المثر السية طقس شبيه بهذا يعرفه العالم اليوناني والروماني القديم. باسم الثور بليوم taurobolium أو رمى الثور ويصف أپوليوس في عبارات جزلة راثعة المراحل التي يمر خلالها خادم إيزيس ـ فترة الصوم المبدئية الطويلة ، والورع والتقشف ، والتطهير بالانخاس في الماء المقدس ، ثم تظهر له في آخر الأمر الروايي الصوفية للألهة لتهبه النعيم الأبدى . ويلتزم الطالب في إلوسس أن يعترف بخطاياه (وقد كان مذا مما أخاف نيرون وأفقده شجاعته ) ، وآن يصوم بعض الوقت عن أنواع خاصة من الأطعمة ، ويستحم في الخليج ليتطهر من الدنس الجسمي والروحى ، ثم يقرب القربان ، وهو فى العادة خنزير . وفى عيد دمتر كان الطلاب المبتدئون يندبون معها اختطاف ابنتها إلى الجحيم ، ويقتصرون في أثناء حزنهم هذا على تناول الكعك المقدس ، وخليط رمزى من الدقيق والماء والنعناع . وفي الليلة الثالثة تعرض مسرحية دينية تمثل بعث پرسفونى ، ويعد الكاهن الذي يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث كبرسفونى بعثًا جديدًا (ه٩٠) . وقد صورت الطائفة الأرفية ، متأثرة بالآراء الهندوكية أو الفيثاغورية ، موضوع هذه الطقوس فى جميع الأراضى اليونانية ، فقالت إن الروح تحبس في طائفة متسلسلة من الأحساد المذنبة ، وإن

قى مقدورها أن تنطلق من هذا التجسد الثانى المشين بأن تسمو حتى تتحد الجاتحاداً هياميا بديونيشس. وكان الإخوان الأرفيون فى اجتهاعهم يشربون دم ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطاياهم ويوحدون بينه وبين هذا المنقذ. وكان الاشتراك الجهاعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين من المظاهر الكثيرة الحدوث فى أديان البحر الأبيض المتوسط ، وكثيراً ما كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه مهذا التقديس قوى الإله ، ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية إلى المشتركين فى تناوله (٢٦)

وكانت الشيع الدينية كلها تؤمن بالسحر ، فقد نشر المجوس فنهم هذا فى أمحاء الشرق وسموا الشعوذة القديمة باسم جديد ؛ وكان عالم البحرالابيض المتوسط غنيا بمن فيــه من السحرة ، وصانعي المعجزات ، والمتنبئين ، والمنجمين ، والزهاد القديسين ، ومفسرى الأحلام العلميين . وكانت كل . حادثة غبر عادية تتخذ نذيراً إلهيا بما سيقع من الحوادث في المستقبل ، وأصبح لفظ أسكسن Askesis ، الذي كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدريبا رياضيا ، يقصـــد به وقتئذ إخضاع الجسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس يضربون أنفسهم بالسياط، ويبترون أعضاءهم ، ويجيعون أنفسهم، أويقيدون أجسامهم بالسلاسل في مكان واحد ؛ ومنهم من كانوا يموتون نتيجة لهذا التعذيب أو الحرمان(٩٧٦) الذاتى . وبلحأ جماعة من اليهود وغير اليهود رجالا ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من بحيرة مريوط . يعيشون فيها منفردين فى صوامع وبيع ، ويحرمون على أنفسهم جميع العلاقات الجنسية ، ويجتمعون فى يوم السبت للصلاة الجامعة ويسمون أنفسهم معالجي النفوس (Therapeutae) . وقال الملايين من الناس إن الكتابات المعزوة إلى أرفيوس ، وهرمس ، وفيثاغورس ، والعرافات ومن إليهم قد أملاها أو أوحى بها إله من الآلهة . وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحى قد هبط عليهم من السهاء يجوبون الأقطار متنقلين من مدينة إلى مدينة ، يعالجون الناس بما يبدو فى نظرهم أنه من المعجزات ، من ذلك أن الإسكندر الأبونوتيكى على أن تخفى الأبونوتيكى Alexander of Abonoteictus قد درب أفعى على أن تخفى رأسها تحت ذراعه ، وتقبل أن يثبت فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان ، ثم أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس ، وأن هـــذا الإله قد جاء إلى الأرض لينبئ الناس بما سوف يقع فى المستقبل ، وقد استطاع أن يجمع ثروة طائلة بتفسير الأصوات الحادثة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها المستعار (٩٩).

وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هؤلاء المشعوذين آلاف من المبشرين المخلصين المؤمنين بالعقائد الوثنية . وقد صور فيلوستراتس في أوائل القرن الثالث صورة مثالية لأحد هؤلاء المبشرين في كنابه مياة أيولونيوس النيامالي of Tyana ، فوصفه بأنه حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود الإخوان الفيثاغوريين الصارمة ، فحرم على نفسه الزواج ، وأكل اللحم ، وشرب الخمر ، ولم يحلق لحيته قط ، وامتنع عن الكلام خمس ســـنىن كاملة(١٠٠٠) ، ووزع المال الذي تركه له والده على أقاربه ، وأخذ يطوف ، كما يطوف الرهبان المعدمون ، في فارس ومصر ، وغربي آسية ، وبلاد اليونان ، وإيطاليا ؛ وأتقن علوم المجوس ، والبراهمة ، والزهاد المصريين . مِكَانَ يَزُورُ هَيَاكُلُ الْأَدْيَانَ عَلَى اخْتَلَافُهَا ، ويَدْعُو كَهَنَّهَا إِلَى الْامْتَنَاعُ غُنّ التضحية بالحيوان ، ويعبد الشمس ؛ ويوثمن بجميع الآلهة ، ويعلم الناس أن من ورائها كلها إله واحد أعلى لا يحيط به العقل. وكانت حياة التقي وإنكار الذات التي فرضها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن إله ، أما هو فلم يكن يصف نفسه بأكثر من أنه ابن أپلونيوس . وتعزو إليه الروايات المتواترة كثيراً من المعجزات ': فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال الأبواب المغلقة ، ويفهم جميع اللغات ، ويطرد الشياطين ، وإنه رفع بنتا من بَين الأموات<sup>(١٠١)</sup> . لكنه كان في واقع الأمر فيلسوفا أكثر منه ساحراً ،. يعرف الأدب اليوناني ويحبه ، ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنها صارمة . وكان يتوسل إلى الآلحة بقوله : « علميني ألا يكون لى إلا القليل وألا أرغب في شيء » . ولما سأله أحد الملوك أن يختار لنفسه هدية بهديها إليه أجابه بقوله : « الفاكهة اليابسة والحبر (١٠٢) » . وكان يبشر بتجسد الروح بعد مفارقنها الجسد ، ولهذا أمر أتباعه ألا يؤذوا مخلوقا حيا ، وأن يمتنعوا عن أكل اللحم ؛ وحضهم على تجنب العداء ، واغتياب الناس ، والغيرة ، والكراهية ؛ ومن أقواله لهم : « إذا كنا فلاسفة ، فلن نستطيع أن تكره بني جنسنا »(١٠٠٠) . ويقول فيلوستراتس إنه «كان في بعض الأحيان يناتمش المبادئ الشيوعية ويعلم الناس أن من واجهم أن يعين بعضهم بعضاً »(١٠٠٠) . ويلا اتهم بأنه يثير نقع الفتنة ، ويعلم الناس السحر ، جاء طائعا إلى رومة أييرئ نفسه أمام دومتيان من هاتين التهمتين ، فسجن ، ولكنه فر من سجنه ومات حوالي سنة ٩٨ م . بعد أن عر طويلا . وادعي أتباعه أنه ظهر لهم بعد موته وأنه رفع بعد ثذ إلى السهاء (١٠٠٠) .

ترى ما هى الصفات التى جعلت نصف رومة ونصف الإمبر اطورية ينضويان تحت ألوية هذه الأديان الجديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان من عدم التفرقة بين الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بين أتباعها خلائق من جميع الأمم ، وجميع الأحرار ، وجميع الأرقاء ، ولا تلتى بالا إلى ما بين الناس من فروق فى الأنساب أو الثراء ، وكان هذا من أسباب السلوى لهوالاء الأتباع . وقد بنيت هياكلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد وللإله المعبود . وكانت سيبيل وإيزيس إلاهتين أمين ثاكلتين ذافتا مرارة الحزن كا ذاقته ملايين الأمهات الناكلات ، وكان فى مقدورهما أن تدركا ما لاتستطيع أن تدركه الآلمة الرومانية — ألا وهو فراغ قلوب المغلوبين . إن الرغبة فى العودة إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعتاد على الأب ، واسم الأم هو الذى يخوج

من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظيم أو حلت به كارثة أليمة . ومن أجل هذا كان الناس رجالهم ونساؤهم على السواء يجدون لم سلوى وملجأ في إيريس وسيبيل ، يل إن العابد التتى في بلاد البحر الأبيض المتوسط في هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكثر مما يلجأ إلى الأب أو الابن ، وإن الصلاة المحببة التي يرددها أكثر من سائر الصلوات هي الصلاة التي لا يوجهها إلى العلراء بل إلى الأم التي بورك فيها بمن ولدته من بطنها .

ولم تكن قوة الأديان الجديدة مقصورة على أنها أعمق أثراً فى خيال الناس بل كان من أسباب قوتها فوق ذلك أنها أعظم أثراً فى خيال الناس وحواسهم لما فيها من مواكب ، وترانيم ، تتنقل من الحزن إلى السرور ، وما تحتويه من طقوس ذات رموز تنطيع فى الحيال وتبعث الشجاعة من جديد فى النفوس التى أثقلتها الحياة الرتيبة المملة . ولم تكن مناصب الكهانة الجديدة يملؤها ساسة يرتدرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان يشغلها رجال ونساء من كافة الطبقات ، يتدرجون فيها من المبتدئ المتقشف الزاهد إلى الحادم الديني الذي لا ينقطع عن مواساة الناس . وكان فى مقدور الروح التى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها ؛ وكان يستطاع فى الروح التى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها ؛ وكان يستطاع فى وكانت المراسم السرية الحفية التى يمارسونها ترمز إلى ما يتردد فى صدور وكانت المراسم السرية الحفية التى يمارسونها ترمز إلى ما يتردد فى صدور الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شىء حتى الموت نفسه .

لقد سما الناس فى وقت من الأوقات بما كانوا يتوقون لهمن عظمة وخلود ، فجعلوهما مرتبطين بمجد الأسرة والقبيلة والإبقاء عليهما ، ثم انتقلوا بهما إلى بجد الدولة التى كانت من صنعهم والتى هى نقوسهم مجتمعة . أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فكانت الحدود الفاصلة بين القبائل تذوب فى حركة السلم الجديدة ، ولم تكن الدولة الإمبر اطورية تعبر إلا عن الطبقات العليا السائدة ، ولم تكن تمثل

جماهير الشعب التي لا حول لها ولا طول . وكان على رأس الدولة ملكية مطلقة تحول بين المواطن وبين اندماجه فيها واشتراكه في أعمالها ، وكانت تخلق بعملها هذا الفردية في أسفلها وتشيعها بين الدهماء من السكان . وكان ما في الأديان الشرقية وما في المسيحية . التي أخذت منها خلاصتها ثم امتصتها وقضت عليها ، من وعد بالخلود الشخصي ، وبالسعادة الدائمة بعد حياة المذلة ، والفاقة ، والحن ، والكدح ، كان هذا كله إغراء لا تستطيع الدهماء مقاومته . ولاح أن العالم كله أخذ يأتمر ليمهد السبيل إلى المسيح .

### الباب لخامروالعثيون

رومة واليهودية

۱۳۲ ق. م - ۱۳۰ م

# الفصل لأول

پارثیا

بين بحر پنتس وجبال القوقاز تقوم جبال أرمينية ذات القلل الشعثاء التي رست عليها سفينة نوح ، كما تقول قصة الطوفان . وفي أو ديتها الحفية كانت تمتد الطرق التي تصل بارثيا وأرض الجزيرة بالبحر الأسود ، ومن أجل هذا كانت الإمبر اطوريات تتنافس على امتلاك أرمينية . وكان سكانها من الجنس الهندوري يمتون بصلة القربي للحثيين والفريچيين ، ولكنهم ظلوا محتفظين بأنفهم الأناضولي . وكانوا في الأيام الماضية شعباً قوياً صبوراً على أعمال الزراعة ، يحذق الصناعات اليدوية ، ولا يجاريه شعب آخر في براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الضنينة أحسن استغلال ، وأنتجوا من الثروة ما يكني لأن يعيش ملوكهم معيشة الترف ، وإن لم يكسبهم الكثير من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول في نقش بهستوم ( ٢١ ه ق . م ) المهم أرمينية بين الولايات التابعة لبلاد الفرس ، وكانت فيا بعد تابعة تبعية استطاعت لبعدها أن تحتفظ باستقلالها الفعلي . وكان أشهر ملوكها ترجرانس استطاعت لبعدها أن تحتفظ باستقلالها الفعلي . وكان أشهر ملوكها ترجرانس المتوات المنات الماته عاصمة ثانية هي ترجانوسترا متات كيدوكيا وأضاف المنظر ر عه ميات النيسة هي ترجانوسترا Triganocetra ،

بوانضم إلى متر داتس فى ثورته على رومة ؛ ولما أن قبل يمپى عدره ، أهدى إلى القائد المنتصر ٢٠٠٠ وزنة ( ٢١٠٠٠ ريال أمريكى ) ، و و ١٠٠٠ درخمة ( ٢٠٠٠ ريال أمريكى ) لكل قائد مائة ، وخمسن درخمة لكل جندى فى الجيش الرومانى . واعترقت أرمينية بسيادة رومة فى عهد قيصر وأغسطس ونيرون وأصبحت فى فترة من الزمان فى عهد تراچان ولاية رومانية . لكن ثقافتها كانت رغم هدذا ثقافة إيرانية ، وكانت ميولها فى العادة نحو پارئيا .

وكان اليارثيون قد ظلوا عدة قرون يحتلون الإقليم الواقع جنوب بحر الحزر بوصفهم رعايا الملوك الأكيمينيين ثم الماوك السلوقيين . وكان هؤلاء اليارثيون من العنصر السكوذى ــ التوراني أي أنهم من جنس الشعوب الضاربه في الجنوب الشرق من روسيا وفي بلاد التركستان . وفي عام ۲٤٨ ق . م خرج زعيم سكوذى يدعى أرساسيس على حكم السلوقيين ، يجعل بارثياً دولة مستقلة ذات سيادة ، وأنشأ فيها أسرة أرساسية مالكة . ولما ضعف الملوك الســـاوقيون على أثر هزيمة وومة لأنتيخوس الثالث ( ١٨٩ ق . م) عجزوا عن حماية بلادهم من اليارثيين الهمج المتهورين ، فلم يكد يختتم القون الثانى قبل الميلاد حتى كانت أرض الجزيرة وفارس بأكملها قد ضمت إلى الإمر اطورية الپارثية الجديدة . وكان للملوك الپارثيين الجدد ثلاث عواصم يقيمون فيها في فصول السنة المختلفة : هكتومپيلس Hecatompylus في بارثيا ، وإكبتانا ( محل همذان ) في ميديا ، وطشقونة Ctesiphon على الحجرى الأدنى لنهر دجلة . وعلى الضيفة الأخرى للنهر المقابلة لطشتمونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهي مدينة سلوقيا التي ظلت عدة قرون مدينة يونانية في مملكة بارثية . وقد احتفظ الحكام. الأرساسيون بالنظام الإداري الذي أقامه السلوقيون ، لكنهم غشوه بنظام إقطاعي أخذوه عن الملوك الأكيمينين . وكانت جمهرة الشعب تتألف من أقنان الأرض والرقيق ؛ وكانت الصناعة متأخرة وإن كان صاهرو الحديد الپارثيون قد استطاعوا أن يخرجوا .منه نوعاً جيداً ،

وكانت « صناعة عصر الحمر تدر أرباحاً طائلة » (٢) و وكان جزء من ثروة البلاد يأتى عن التجارة التى تنقل فى الأنهار الكبرى ، وينقل بعضها فى طرق القوافل التى تجتاز بارثيا فى ظريقها بين أقاصى آسية وبلاد الغرب واشتبكت رومة مع بارثيا فى حرب من سنة ٥٣ ق . م حين هزم البارثيون كراسس Crassus فى كارى Carrhae إلى سنة ٢١٧ م حين ابتاع مكرينس كراسس Macrinus ، بغية السيطرة على هذه الطرق وعلى البحر الأحمر .

وكان الپارثيون أغنى أو أفقر من أن مهتموا بالأدب؛ فقدكان الأشراف، يفضلون فن الحياة على حياة الفن كشأنهم في كل العصور ؛ وكان أقنان الأرض- أميين لا يعرفون الدَّدب معنى ، وكان الصناع منهمكين في عملهم. لايجدون متسعاً من الوقت للاهتمام بالأدب ، وكان التجار مشغولين بتجارتهم عنى إنتاج فن عظيم أوكتب قيمة . وكان الأهلون يتكلمون اللغة الفهلوية، ويكتبون بالآرامية على الجلود ، وكانت الأرامية قد حلت وقتئذ محل الكتابة المسمارية < ولم تبق لنا الأيام سطراً واحداً من الآداب البارثية ، لكمنتا نعلم أن المسرحيات اليونانية كانت تمثل في طشقونة كما كانت تمثل في سلوقيا ، وذلك لأن رأس كراسس قد ظهر في أحد أدوار الىاخيين ليورپديز . أما الصور والتماثيل التي كشفت في تدمر ، ودور ــ أوربس ، وأشور فكانت في أكبر الظن من صنع الفنانين الإيرانيين ؛ وكان امتزاج الطوازين اليوناني والشرقى ذلك الامتزاج الساذج ذا أثر في فن العصور التي تلت ذلك العصر في جميع بلاد آسية من الصمن إلى القسطنطينية . وقد بتى لنا نقش واضح يمثل رامياً بالسهام على ظهر جواد ، ويوحى بأنه لو بتى لنا من فن الپارثيين أكثر وقد شاد أمـــير إقطاعي عربي من أتباع ملك بارثيا قصراً من حجر الجير في حَبَّر ا Hatra القريبة من الموصل ( ٨٨ ق . م؟ ) يحتوى على سبعة أبهاء ذات عقود وقباب ، وشاده على طراز قوى ولكنه همجي . غير أن أعمالا فنيه بارثية من طراز حسن قد بقيت لَنا في الأدواتِ الفضية وفي الحلي به

لكن الپارثيين نبغوا في الفن المحبب إلى بني الإنسان ــ ونعني به زينة · الأجسام . لقد كان رجالهم ونساوهم على السواء يعقصون شعورهم ، وكان الرجال يطيلون لحاهم المجعدة وشواربهم المتهدلة ، ويرتدى الواحد منهم. قميصا وسروالا منتفخاً يعلوهما في العادة ثوب متعدد الألوان . أما النساء فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطريزا دقيقا جميلا ، ويزين شعرهن بالأزهار ه وكان أحرار الپارثيين يسلون أنفسهم بالصيد ، ويكثرون من الطعام. والشراب ، ولا يمشون على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب. وكانوا محاربين شجعانا ، وأعداء شرفاء ، يحسنون معاملة الأسرى ، ويقبلون الأجانب في المناصب الكبرى ، ويحمون اللاجئين ، غير أنهم كانوا في بعض الأحيان يبترون أعضاء المدنى من الأعداء ، ويعذبون الشهود ، ويعاقبون على الذنوب الصغيرة يضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد الزوجات إذا أمكنتهم مواردهم من ذلك التعدد ، وكانت نساؤهم محمجبات معزولات عن الرجال ، وكانوا يعاقبون نساءهم على الحيانة الزوجية بأقسى العقوبات ، ولكنهم يبيحون الطلاق للرجال والنساء على السواء لا يكادون يقيمون في سبيله عقبة ما<sup>(٣)</sup> . ولما أن زحف سرينا Surena القائد الپارثي بجيشه على كراسس اصطحب معه ماثتي حظية وألف بعير محملة بلوازمه(؛): والصورة التي تنطبع في أذهاننا عن الهارثيين في جملتهم هي أنهم كانوا أقل حضارة من الفرس الأكيمينيين ، وأشرف وأكرم أخلاقا مِن الرومان .. فقد كانوا متسامحين مع من يخالفونهم في الدين ، يجيزون لليونان ، واليهود ، والمسيحيين المقيمين بين ظهرانيهم أن يقيموا شعائر دينهم دون أن يتدخلوا في شؤونهم . أما هم أنفسهم فقد انحرفوا بعض الانحراف عن ر الزرادشتية الصحيحة ، فكانوا يعبدون الشمس والقمر ، ويفضلون مثراس عن أهورا ـ مزدا فكانوا مِن هذه الناحية كثيرى الشبه بالمسيحيين إذ يفضلون المسيح على يهوه . وقد كان لكهنة المجوس يد فى القضاء على الأسرة الأرساسية لأنهم لم يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون إليه من الرعاية :

ولما توفى ملكهم قملوجاسس الرابع ( ٢٠٩ م ) تنازع ولداه قلوجاسس الخامس وأرتبانس الرابع على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا النزاع ثم هزم الرومان فى نزيب Nisibis . ودامت الحرب بين الإمبر اطوريتين ثلاثة قرون ثم انتهت بانتصار البارثيين نصرا غير حاسم لأن سهول أرض الجزيرة كانت توائم خيالة البارثيين أكثر مما توائم فيالق الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فيها حتفه وأعلن أردشير أو أرتحشتر الشريف الإقطاعي فى بلاد الفرس والذى غليه على أمره ملك الملوك ( ٢٢٧ م ) وأسس الأسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتي على سأبق عهده ، وبدأ فى بلاد الفرس عهد من أعظم العهود التى مرت على تاريخها الطويل .

### الفصل لثاني

#### الهسمونيون

انتهز سيمون مكابى فى عام ١٤٣ ق . م فرصة النزاع القائم بين البارثيين ، والسلوقيين ، والمصريين ، والرومان فانتزع استقلال بلاد اليهود من أيدى الملوك السلوقيين . واختارته جمعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة اليهودية الثانية (١٤٢ ق . م - ٧٠ م ) ، وجعلت ثانى المنصبين وراثيا فى أسرته الهسمونية ، وصارت بلاد اليهود مرة أخرى دولة دينية تحكمها هذه الأسرة المرة الكهنة – الملوك ، ذلك أن من أخص خصائص المجتمعات السامية ارتباط السلطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وفى الدولة لأنها تأبى أن يكون لها سيد إلا الله وحده ،

وأدرك الهسمونيون ضعف مملكتهم الصغيرة فقضوا جيلين كاملين يوسعون حدودها بالديلوماسية تارة وبالقوة تارة أخرى ، فلم يحل عام ٧٨ ق . م حتى كانوا قد ضموا إليهم السامرة ، وإدوم ، ومؤاب ، والجليل ، وإدوميا ، وما وراء نهر الآردن ، وجدارا ، وپلا ، وچراسا ، ورافيا (رفح) ، وغزة ، ووسعوا حدود فلسطين إلى ما كانت عليه في عهد سليان . وفرض خلفاء هؤلاء المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حريتهم الدينية الدين البهودى والحتان على رعاياهم الجدد بحد السيف (٥) . وفقد الهسمونيون في الوقت نفسه غيرتهم الدينية ، واستسلموا شيئاً فشيئاً لما كان في العناصر التي ضموها إلى بلادهم من نزعة هلنستية رغم احتجاج الفريسيين (٣) الشديد . غير أن الملكة شالوم اسكندرة

 <sup>(\*)</sup> شيعة يهودية تمتاز بتمسكها الشديد بالشرائع والأوامر الدينية ؛ وتطور معنى هذا اللفظ في الزمن الحديث فصار يطلق على من يستمسك في الدين بالشكل دون الحوهر أي المراق .
 ( المترجم )

( ٧٨ – ٦٩ ق : م ) عكنست هذا الانجاه ، وعقدت الصلح مع الفريسيين ، لكن ولداها هركانس الثانى ، وأرستبولس الثانى أخذا يتنازعان العرش قبل موتها ، وعرضت الطائفتان أمرهما على يميي ، وكان وقتئذ واقفا على رأس فيالقه المنتصرة فى دمشق ( ٦٣ ق . م ) ، فلما انتصر بم بي لهركانس تحصن أرستبولس وجيشه في بيت المقدس ، فحاصر يميي تلك العاصمة ، واستولى على أجزائها السفلي ؛ ولكن أتباع أرستيولس احتموا بأفنية الهيكل المسورة ، وظلوا يقاومون يميي ثلاثة أشهر . ويقول المؤرخون إن تقواهم أعانت يمپي على هزيمتهم ، فقد شاهد أنهم لا يحاربون في يوم سبتهم ، فأمر رجاله بأن يعدوا في كل سبت الربا والكباش الهدامة التي سيستخدمها. في اليوم التالي ، ولم يكونوا يلقون مقاومة من اليهود في ذلك الاستعداد ، بل كان الكهنة يقضون يومهم فى الهيكل يبتهلون ويقربون القرابين كعادتهم كل الأوقات . فلما أن تهدّمت الأسوار ذبح من اليهود اثني عشر ألفاً ، ولم يقاوم منهم إلا عدد قليل ، ولم ينج منهم أحد ، وقفز الكثيرون من. فوق الأسوار فلاقوا حتفهم (٦). وأمر يميي رجاله بألا يمسوا ما في الهيكل من كنوز ، ولكنه فرض على الأمة اليهودية غرامة قدرها عشرة آلاف وزنة ( ۲۰۰۰ ۰۰ ۲ ۳ ريال أمريكي ) ، ونقلت المدن التي كان الهسمونيون قد فتحوها من حكم اليهود إلى حكم الرومان ، ونصب هركانس الثانى حاخاما أعظم ، وحاكما بالأسم على بلاد البهود ، ولكنه كان في حراسة. أنتياتر الإيدوميني الذي أعان رومة في هذه الحزب . وهكذا قضي على المملكة المستقلة وأصبحت بلاد اليهود جزءاً من ولاية سوريا الرومانية .

وبينا كان كراسس فى طريقه إلى طشقونة فى عام ٤٥ ق . م \_ وهى الحملة التى قطع في الرأسه وجىء به ليمثل فى بلاط ملك الپارثيين دور پنيثوس فى مسرحية الباحيين \_ نهب ما أبتى عليه يمپى من كنوز الهيكل ، وكان يبلغ مقدا، ها عشرة آلاف وزنة . ولما أن جاء البشير بأن كراسس هزم وقتل

اغتنم اليهود هذه الفرصة ليستعيدوا حريتهم ، ولكن لنجينس الذي عين واليا على سوريا بعد كراسس أخماء الثورة وباع ثلاثين ألفاً من اليهودنين أسواق الرقيق ( ٤٣ ق . م ) (٧) . ومات أنتباتر في تلك السنة ، وزحف الهارثيون على بلاد اليهود مخترقين الصحراء وعينوا أنتجونس آخر الهسمونيين ملكا على البلاد يأتمر بأمرهم ويخضع لمشيئتهم . وقابل أنطونيوس وأكتاڤيان هذا العمل بتعيين هيرود بن أنتباتر ملكا على بلاد اليهود وأعانوا جيشه اليهودي بالأموال الرومانية . فطرد هيرود البارثيين من البلاد وحمى أورشليم من السلب والنهب ، وأرسل أنتجونس إلى أنطونيوس ليعدمه ، وذبح جميع زعماء اليهود الذين عاونوا الملك الصوري ، وتهيأت له بذلك أسباب حكم يعد من أكثر العهود إثراقا في التاريخ ( ٣٧ - ٤ ق . م ) .

### *الفصل لثالث* هرود الأكبر

كانت أخلاقه مثالا من أخلاق عصره الذي أنجب كثيراً من الرجال الله ين كانوا أذكياء لا خلاق لهم ، قادرين لا ضمير لهم ، شجعاناً مجردين من الشرف. لقد كان صورة مصغرة من أغسطس في بلاد اليهود : فعل فيها ما فعله أغسطس في رومة فاستبدل بفوضي الحرية نظاماً دكتاتورياً ، وجمل عاصمته بالمبانى والتماثيل اليونانية الطراز ، ووسع رقعة مملكته ، ونشر فيها الرخاء ، وكسب بالختل والسياسية أكثر مما كسبه بقوة السلاح ، وتزوج كثيراً من النساء ، وقضت عليه خيانة أبنائه ، واستمتع بكل ما يتيجه له الحظ المواتى عدا السعادة . ويصفه يوسفوس بأنه رجل قوى البأس ، عظيم المهارة ، بارع ٔ رمی السهام والحراب ، صیاد عظیم اقتنص فی یوم واحد أربعين وحشاً . وكان « محارباً  $\,$  لا يستطيع إنسان أن يقف في وجهه  $\,^{(\Lambda)}$  . وما من شك في أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة ، فقد كان فى وسعه على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذين حاولوا أن يشوا به عند أنطونيوس أو كليوبطرة ، أو أكتاڤيان . وقد خرج من كل الأزمات التي حدثت بينه وبين الحكومة الثلاثية فى رومة وهو أقوى مسلطاناً وأوسع ملكا مما كان ، وسرعان ما اقتنع أغسطس بأن له « روحاً أعظم من أن تسعها أملاكه الصغيرة » ، فأعاد إلى مملكته مدائن فلسطين الهسمونية ، وتمنى لو أن هيرود قد حكم سوريا ومصر بالإضافة إلى أملاكه(٩) . ولقد كان « الإديومي Idumean » رجلا كريماً خلا قلبه من الرحمة ، أفاء على رعاياه من النعم ما لا يعادله إلا ما أصابهم يه من الأذى .

ولقد كان من العوامل التي شكلت أخلاقه ، ما كان يضمره له الذين غلمهم

على أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد ، وما يكنه له الشعب الممتعض من طغيانه والمشمئز من أصله الأجنبي من عداء واحتقار : وقد ارتفع إلى العرش بمساعدة رومة وأموالها ، وبتى إلى آخر عمره صديقاً وخاضعاً للسلطة التي كان الشعب يأتمر بالليل وبالنهار ليخلع عنه نيرها ويستر د حريته منها . وقد ثقل عبء الضرائب التي فرضها على بلاده ذات الموارد الاقتصادية الضئيلة ليستمتع بها بلاطه المترف ويحقق بها منهاجه الضخم في البناء الذي واستنزف جميع مواردها . وحاول هيرود أن يهدئ ثائرة شعبه بمختلف الوسائل ، ولكن جهوده كلها لم تجده نفعاً . من ذلك أنه نزل عن المتأخر المفروضة على بلاده ، وحصل لليهود على مزايا في البلاد الأجنبية ، وأنقذ البلاد إنقاذاً عاجلا من القحط وغيره من الكوارث ، وحافظ على الأمن والنظام في الداخل وسلامة البلاد من الأعداء في الخارج.، ونمي موارد البلاد الطبيعية . .وفي عهده قضي على اللصوص وقطاع الطريق ، ونشطت التجارة ودب دبيب الحياة في الأسواق والثغور . لكن الملك في الوقت تفسه أثار غضب الشعب بفساد أخلاقه ، وقسوته ` العقاب ، وموت أرستبولس حفيد هركانس الثانى والوارث الشرعي لعرش البلاد غريقاً «مصادفة » في الحمام ي وأخذ الكهنة الذين قضى على سلطتهم ، والذين عين هو روْساءهم ، يأتمرون به ، وحقد عليه الفرسيون لما بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد اليهود بالصبغة اليونانية .

ذلك أن هيرود كان يحكم كثيراً من المدن التي كانت يونانية أكثر منها يمودية شكانها وثقافتها ؛ وقد تأثر بما تمتاز به الحضارة الهلنية من رقة وتنوع ؛ هذا إلى أنه لم يكن يهوذياً في أصله أو مؤمناً بهذا الدين عن عقيدة ؛ وقد دعاه هذا كله بطبيعة الحال إلى العمل على توحيد ثقافة مملكته ، وخلع مظاهر الروعة والجلال على حكمه بتشجيع أساليب الحياة ، والملابس ، والأفكاء

والآداب ، والفنون اليونانية . وقد أحاط نفسه بالعلماء اليونان ، وعهد إليهم الإشراف على الشئون العليا في الدولة ، وعين نقولاس الدمشتي ، وَهُوَ رَجُلُ يُونَا ۚ ، مُستشاره ومؤرخه الرشمي . وقد أنشأ في أورشليم داراً فخمة للتمثيل ومذرجاً وزينهما بتماثيل لأغسطس وغبره من الوثنيين ، وأنفق في ذلك أموالا طائلة ، وأدخــل في بلاده الألعاب الرياضة والمباريات الموسيقية اليونانية ، وصراع المجتلدين الروماني(١٠٠ ، وجمل أورشليم بمبان أخرى على طراز معارى بدا للشعب أنه طراز أجنبي ، وأقام في الأماكن العامة تماثيل يونانية أثارت دهشة اليهود وغضبهم بعرماكما أثار غضبهم عرى المصارعين في الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلا ريب على الطراز اليُّونانى وملأه بالذهب والرخا موالأثاث الفخم الثمين، و أحاطه بحدائق واسعة محتذياً في ذلك حذو أصدقائه الرومان . وقد صدم مشاعر الشعب بقوله إن الهيكل الذى شاده زرب بابل منذ خمسة قرون كان ضيقاً ، وإنه يعتزم أن يهدمه ويقيم في مكانه هيكلا أوسع منه . ولم يبال باحتجاج الأهلين ومخاوفهم ، وحقق رُغبته بأن أقام المعبد الفخم الذي دمره تيتس فيما بعد . وقد سوى على جبل موريا أرضاً تقرب مساحتها من سبعمائة وخمسن قدماً مربعة ، وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز « ذات نَفُوش عجيبة » تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنثية ، كل عمود من كتلة واحدة من الحجر تبلغ من الضخامة حداً يصعب معه على ثلاثة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وكان في هذا البهو الرئيسي مظلات للصرافين ، الذين يبدلون نقود الأجانب بالنقود التي تقبل في الهيكل . وكان فيها أيضاً المرابط التي يستطيع الإنسان أن يشترى منها ما يريد أن يقربه من الحيوانات ، والغرف أو الأروقة التي يجتمع فيها الطلاب لتعلم اللغة العبرية والشريعة ، والمتسولون الصخابون الذين لا مفر من وجودهم اللوج إلى فَضاء داخلي مسور يحرم على غير اليهود أن يدخلوه . وكان

فى هذا الفضاء « بهو النساء » الذى « يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع نسائهم »(١١) . ومن هذا الحرم الثاني يصعد العابد على مجموعة أخرى من الدرج ويمر خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « مهو الكهنة » حيث يقوم الهواء الطلق المذبح الذي تقرب فيه المحرقات إلى يهوه . وتلي هذه درج أخرى يمر الصاعد فوقها خلال أبواب من البرنز يبلغ ارتفاعها خمسا وسبعين قدماً واتساعها أربعا وعشرين ، تعلوها كرمة ذهبية ذائعة الصيت ، وتوَّدى إلى بناء الهيكل الرئيسي الذي لا تفتح أبوابه إلا للكهنة وحدهم . وقد شيد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيثة طباق تتدرج في الصغر كلما علت ، وصفحت واجهته بالذهب ، وقسم داخله قسمين يفصلهما ستار مزركش يمتد في عرض فراغه ، فيه من الألوان الأزرق والأرجواني والقرمزي . وأمام هذا الستاركانت الماثلة(\*) الذهبية ذات الفروع السبعة ، ومذبح البخور والمائدة وعليها « خبز التقدمة » غبر المختمر الذي يقدمه الكهنة لهوه ومن جلف الستار قدس الأقداس . وكان الهيكل القديم يحتوى على مبخرة ذهبية وعلى تابوت العهد ، ولكن هذا التابوت لم یکن مجتوی علی «شیء قط » کما یقول یوسفوس. ولم تکن قدم الإنسان تطأ هذا المكان إلا مرة واحدة فى العام وذلك فى يوم الكفارة حيين يدخله الكاهن الأكبر وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من هذا الصرح التاريخي ثمانية أعوام ، أما أعمال نقشه وتزيينه فقد ظلت قائمة ثمانين عاماً ، ولم تتم إلا قبيل مجيء فيالق تيتس(١٢) .

وكان الناس يفخرون بهذا الهيكل العظيم الذى كان يعد من عجائب العالم فى عهد أغسطس ، وكادوا لعظمته وبهائه يتجاوزون عن وجود عمده الكورنثية القائمة عند أبوابه ، وعن النسر الذهبى الذى يتحدى عقيدة اليهود

<sup>( \* )</sup> الماثلة منارة المسرجة وقد استعرفاها للشمعدان ( المترجم )

في تحريم الصور المنحوتة ، والذي كان يرمز عند مدخل الهيكل لرومة. عدوة المودية وسيدتها . وكان المهود العائدون إلى مدائن فلسطين ينقلون. أنباء العمائر اليونانية الخالصة التي كان هيرود يجدد بها تلك المدائن ، وكيف ينفق أموال الأمة والذهب (كما تقول الشائعات ) الذي كان مخبوءا في قبر دواد(١٣) في إنشاء مرفأ عظيم عند قيصرية ، وفي إهدائه بسخاء للمدن الأجنبية أمثال دمشق ، وببلوس ، وبيروت ، وصور ، وصيدا ،. وأنطاكية ، ورودس ، وبرجموم ، وأسيارطة ، وأثينة . واتضح لهم أن هيرود يريد أن يكون معبود العالم اليونانى لا ملك اليهود فحسب ، لكن اليهود كانوا يعيشون بدينهم ، وبإيمانهم بأن يهوه سينقذهم من الرق والظلم فى يوم من الأيام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار الروح الهلنية على الروح العبرانية في شخص حاكمهم نذيراً لهم بكارثة مدلهمة لانقل عما حل بهم من الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أخذوا يحيكون المؤامرات لقتل هيرود ، وكشف هو هذه المؤامرات وقبض على المشتركين فيها وعذبهم وقتلهم ، ولم يكتف بقتلهم وحدهم بل قتل أسرهم كلها في بعض الأحيان(١٤) . وأطلق عيونه بين الشعب وتخفى ليتجسس بنفسه على رعاياه ، وكان يعاقبهم على كل كلمة تشتم منها رائحة العداء له(١٥) .

واستطاع أن يرد كيد أعدائه في نحورهم عدا كيد أزواجه وأبنائه . وكان له من الأزواج عشر اجتمعت منهن تسع في وقت واحد ، أما الأبناء فكان له منهم أربعون . وكانت مريمني Mariamne زوجته الثانية حفيدة هركانس الثاني وأخت أرستبولس اللذين قتلهما هيرود . ويصفها يوسفوس بأنها امرأة عفيفة ، ولكنها فظة بعض الفظاظة بغريزتها ، تعامل زوجها بغطرسة وكبرياء لأنها رأته مغرماً بها غراماً يخضعه لها كأنه ملك يمينها . . : . وكانت فضلا عن فظاظتها تشهر بأمه وأخته علناً ، لأنهما من أصل حقير ، وتستطيل في عرضهما إلى حد « امتلأت معه القلوب ، في بيت الملك « بغضاً وحقداً » . واستطاعت أخت

هيرود أن تقنعه بأن مريمني تأثمر به لتدس له السم ، فوجه هذه التهمة لزوجته أمام أعضاء المحكمة ؛ فحكموا عليها بالإعدام ونفذ فيها الحكم . غير أن هيرود كان يرتاب في جريمتها ، فجن جنونه من فرط الندم فترة من الزمان ، وأخذ يردد اسمها جهرة ، ويرسل خدمها ليستدعوها ، واعترل من الزمان ، وأخذ يردد اسمها جهرة ، ويرسل خدمها ليستدعوها ، واعترل المناصب العامة ، وآوى إلى الصحراء « يعدب فيها نفسه أشد العذاب » حتى جيء به إلى قصره محموماً شارد العقل ، واشتركت أم مريمني مع جماعة آخربن في موامرة ترمى إلى خلعه ، ولكنه استرد قواه العقلية وعرشه فجاءة ، وأعدم المتآمرين . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له أنتهاتر ابنه من زوجته الأولى أدلة تثبت وجود مؤامرة دبرها ولداه من مريمني ألكسندر وأرستبولس ، فعرض الأمر على مجلس مؤلف من مائة وخسين رجلا حكموا على الشابين بالإعدام ( ٦ ق . م ) . ولم يمض على ذلك عامان رجلا حكموا على الشابين بالإعدام ( ٦ ق . م ) . ولم يمض على ذلك عامان حتى انهم نقولاس الدمشق أنتهاتر نفسه بأنه يتآمر على انتزاع العرش من حتى انهم نقولاس الدمشق أنتهاتر نفسه بأنه يتآمر على انتزاع العرش من أبيه . وأمر هيرود بابنه فجيء به إليه . « وأخذ يبكي ويذكر ما لقيه من الزمان أبيه . وأمر هيرود بابنه فجيء به إليه . « وأخذ يبكي ويذكر ما لقيه من الزمان أبيه بسجن ولده .

وكانت قوى الملك الشيخ في هذه الأثناء تنهار بتأثير الحزن والمرض ؛ فقد أصيب بداء الإستسقاء ، والقروح ، والحمى ، والتشنج ، والنفس الكريه الرائحة . وحاول أن يقتل نفسه بعد أن أحبط ما أحبط من المؤامرات لاغتيالة ، ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولما سمع أن أنتياتر يحاول إرشاء حراسه ليطلقوا سراحة أمر هيرود بقتله ، ولم تمض على ذلك إلا خمسة أيام حتى مات هيرود نفسه (٤ ق . م) في التاسعة والستين من عمره مكروها من جميع شعبه . ويقول أعداؤه عنه إنه « تسلل إلى العرش تسلل الثعلب ، وحكم حكم النمر ، ومات ميتة الكلب » .

## الفيلاتابع

#### الشريعة وأنبياؤها

أوصى هيرود قبل وفاته أن تقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة الباقين أحياء . فحكم فليب الإقليم الشرق المعروف باسم بنتانيا Bantanea ، الذي يحتوى على مدائن بيت سيده ، وكيتولياس ، وجراسا ، وفلدلفيا ، وبصرى . وحكم هيرود أنتياس پيريا Peraea (الأرض الواقعة وراء نهر الأردن ) ، والجليل في الشهال حيث توجد أزدريلا ، وطبرية ، والناصرة . وكان نصيب أركلوس سمريتس ، وإيدوميا ، ويهوذا . وكان في هذا القييم الأخير كثير من المدن والبلدان الشهيرة أمثال بيت لحم ، وحيرون ، وبير سبع ، وغزه ، وجدارا ، وإموس ، ويمنيا ، ويافا ، وقيصرية ، وأريحة ، وأورشليم . وكانت بعض المدن الفلسطينية تغلب عليها الصبغة اليونانية ، وبعضها تغلب عليه الصبغة اليونانية ، وجود غير اليهود فيها . وكان الوثذون هم الكثرة الغالبة في المدن الساحلية وجود غير اليهود فيها . وكان الوثذون هم الكثرة الغالبة في المدن الساحلية ما عدا يافا ، ويمنيا في « المدن العشر » القائمة على شاطئ نهر الأردن أما في الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من اليهود . وكان هذا الانقسام العنصرى ، غير الحبب إلى رومة ، مأساة فلسطين .

وإذا أردنا أن نفهم سبب اشمئر از اليهود الصالحين من شرك المجتمع الوثنى وما كان يسوده من فساد خلقى فعلينا أنّ نرجع إلى زمن المتطهرين المنزمتين في المجلترا . لقد كان الدين عند اليهود مصدر شريعتهم، و دولتهم ، وآمالهم، وكانوا يظنون أنهم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين في نهر الهلنية الجارف كان هذا بمثابة انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلك البغضاء بين اليهود وغير اليهود التي جعلت تلك الأمة الصغيرة تقضى حياتها كلها في نزاع عنصرى واضطراب سياسى ،

وحروب متقطعة ، يخبو نارها كلها تارة ثم تعود فتاتهب من جديد. يضاف إلى هذا أن يهود يهوذا كانوا يحتقرون أهل الجليل ويصفونهم بالمروق من الدين ، بيناكان أهل الجليل يحتقرون أهل يهوذا ويصفونهم بأنهم أرقاء وقعوا في شراك الشريعة . هـذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ينقطع بين أهل يهوذا والسامريين لأن هوالاء يدعون أن يهوه لم يختر صهيون موطناً له بل اختار موطنه تل جرزيم الواقع في بلادهم ، وإلى رفضهم جميع أسفار الكتاب المقدس ما عدا أسفار موسى الحمسة (د١) . وكان الذي يجمع بين هـذه الأحزاب كلها هو كراهيتها لسيطرة الرومان ، التي كانت تتقاضى من البلاد ثمناً باهظاً نظير ميزة السلم غير المحببة إليهم .

وكان يسكن فلسطين وقتئذ نحو مليونين ونصف مليون من الأنفس يقيم منهم فى أورشليم وحدها نحو مائة ألف (١٩٦). وكان معظمهم يتكلمون اللغة الآرامية ، وكان كهنتهم وعلماؤهم يفهمون العبرية ، أما الموظفون والأجانب ومعظم المؤلفين فكانوا يستعملون اللغة اليونائية . وكان معظم السكان يشتغلون بالزراغة ، يحرثون الأرض ويسقون الزرع ، ويعنون بالحداثق والكروم ، ويرعون الضأن . وكانت فلسطين فى حياة المسيح بالحداثق والكروم ، ويرعون الضأن . وكانت فلسطين فى حياة المسيح تنتج من القمح ما يكنى أهلها وتبقى منه فضلة تصدر منها إلى الخارج (٢٠٠٠) . وكان بلحها ، وتينها ، وعنها ، وزيتونها ، ونبيذها ، وزيتها غالية النمن يبتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط ، وكان أهلها لآ يزالون يعملون بالأمر القديم الذى يحتم عليهم أن يتركوا الأرض بوراً فى السنة السبتية (٣٠٠٠ . وكانت الصناعات اليدوية وراثية فى أغلب الأحيان، وكان الصناع يغتظمون عادة فى طوائف . وكان اليود يعظمون العامل وكان معظم العلماء يعملون بأيديهم كما يعملون بألسنتهم . وكان الأرقاء أقل عدداً منهم فى أى بلد يعملون بأيديهم كما يعملون بألسنتهم . وكان الأرقاء أقل عدداً منهم فى أى بلد بعملون بالاد البحر الأبيض المتوسط . وازدهرت التجارة الصغرى فى البلاد ،

<sup>( ﴿ )</sup> أَى السنة السابعة التي تترك فيها الأرضُ للراحة . ﴿ ( المترجم )

وفى ذلك يقول يوسفوس: «لسنا أمة تجارية ، فنحن تعيش فى بلد (بلاد اليهود الشرقية) عديم السواحل ، ولا نميسل إلى الاشتغال بالتجارة (الخارجية) » (٢٢). وظلت الأعمال المالية ضيقة النطاق حتى ألغى هلل Hillel القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع (الأصحاح الحامس عشر ١١١) والذى يطلب فيه إلغاء الديون مرة كل سبع سنين ، وكان الهيكل نفسه مصرفهم القوى .

وكان في داخل الهيكل بهو الجازيث ، ملتني السنهدرين أو المجلس الأعظم المكون من كبراء إسرائيل . وأكبر الظن أن هذا المجلس قد نشأ في أثناء حكم السلوقيين (حوالي عام ٢٠٠ ق . م) ليحل محل المجلس الأول الوارد ذكره في سفر العدد ( الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادي عشر) والذي يسدى فيه النصح لموسى . وكان الحاخام الأعظم هو الذي يحتار في بادئ الأمر أعضاء المجلس من بين طبقة الأشراف الكهنوت ، ثم أصبح من حقه في عهد الرومان أن يختار أعضاؤه لعضويته عدداً منزايداً من الفرسيين ، وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية المحترفين (٢٢٠) . وكان أعضاؤه البالغ عددهم واحداً وسبعين عضواً يدعون أنهم أصحاب السلطة العليا على جميع اليهود أيا كان موطنهم ، وكان اليهود المستمسكون بدينهم في كل مكان على الأرض يعترفون لهم بهذه السلطة ؛ أما الهسمونيين ، الشريعة اليهودية من بهود بلادهم الأصلية ، فقد كان في وسعهم أن يحكوا الشريعة اليهودية من بهود بلادهم الأصلية ، فقد كان في وسعهم أن يحكوا بالإعدام على من فيها من اليهود إذا ارتكبوا جريمة دينيه ، ولكنهم لم يكونوا يستطيعون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المدنية (١٤٤) .

وكان فى الجمعية حزبان يتناعان السيطرة عليها ، كما يتنازعان السيطرة على معظم الجمعيات الآخرى ، أحدهما حزب المحافظين الذين يتزعمهم كبار الكهنة والصدوقيون (\*\* ، والذين سموا بهذا نسية إلى صدوق مؤسس هـذه الطائفة

<sup>(</sup> ه ) شيعة من اليهود الأرستقراط المتشككة عاشت في أيام المهد الجديد لا تعتقدد بالبعث ولا بالدار الآخرة . (المبرجم)

موكان أعضاؤه وطنيين في مبادئهم السياسية ، مستمسكين بدينهم ، ينادون بفرض النوراة أو الشريعة المكنوبة على الأمة اليهودية ، ولكنهم كانوا يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث والقصص الشفوية التي يتناقلها رجال الدين ، ولتفاسير الطليقة التي يقول تها الفرسيون . وكانوا يهرتابون في خلود الروح ، ويقنعون بامتلاك طيبات هذا العالم .

وكان الصدوقيون هم الذين سموا الفرسيين بهذا الإسم ( البروشيم أي الانفصاليين ) . ويقصدون بهذه التسمية أنهم قد فصلوا أنفسهم ( كما انفصل البرهمة الصالحون ) عن الذين تدنسوا بإهمال ما تفرضه عليهم طقوس النطهير (۲۵) . وكانوا هم خلفاء الكسديم أو نساك العصر المكابي الذين كانوا ينادون بوجوب البزام قواعد الشريعة الموسوية إلى أبعد الحدود . وقد عرفهم يوسنوس ، وهو منهم ، بأنهم « شيعة من النهود يجهرون بأنهم أكثر استمساكا بالدين من سائر أبناء ملتهم ، وبأنهم أدق من غيرهم في تفسير شرائعهم » (۲۲۷) . ولكي يصلوا إلى ما يبغونه من هذا التفسير الدقيق أضافوا إلى أسفار موسى الحمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية أضافوا إلى أسفار موسى الحمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية المشتملة على التفسيرات والأحكام التي وردت على ألسنة معلمي الشريعة المعترف بهم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسير ضرورية لإزالة ما في قوانين موسى من محموض ، ولبيان طريقة تطبيقها على الحالات الفردية ، ولتعديل حرفيها في بعض الأحيان حسب ضرورات الحياة وظروفها ولتعديل حرفيها في بعض الأحيان حسب ضرورات الحياة وظروفها ولتعديل حرفيها في بعض الأحيان حسب ضرورات الحياة وظروفها الدائمة التغير .

وقد جمع هو لاء الناس بين الصرامة واللين ، فكانوا يخففون من صرامة الشريعة في بعض المواضع كما فعلوا في أوامر هلل الخاصة بالربا ، ولكنهم كانوا يحتمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة المنزلة انفسها . ذلك أنهم كانوا يحسون بأن لا نجاة للهود من انقراضهم وامتصاص الشعوب الأخرى ليم إلا بإطاعة هذه الأوامر المسطورة و المتواترة . وإذكان

الفرسيون قد ارتضوا أن يخضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. فيا يأملونه من الحلود الجثماني والروحي : وكانوا يحيون حياة بسيطة ، يبتعدون فيها عن الترف وينددون به ، ويكثرون من الصوم ، ويعنون بالاغتسال ، ويتباهون من حين إلى حين باستمساكهم بالفضيلة مباهاة تضايق السامعين . ولكنهم كانوا يمثلون قوة اليهود الأخلاقية ، وقد نالوا تأييد الطبقات الوسطى وغرسوا في نفوس أتباعهم إيماناً وأحكاماً أنقذتهم من الانحلال والتضعضع حين ألمت بهم المصائب ، ولما أن خرب الهيكل (٧٠م) فقد الكهنة نفوذهم ، وأصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين والرعاة لذلك الشعب الذي تشتت في بقاع الأرض ولكنه لم تحق به الهزيمة .

وكانت أكثر شيع اليهود تطرفاً شيعة الإسينية التي أخدت تقواها عن الكسدية ، وأكبر الظن أن اسمها مشتق من اللفظ الكلدي اسشاى Aschai (المستحم) ، وأن أعضاءها أخدوا عقائدهم وعباداتهم من نظريات الزهاد ونظمهم التي كانت منتشرة في العالم في القرن الأول قبل المسيح : ولعلهم والفي تأثروا أيضاً بآراء البراهمة ، والبوذيين ، والمجوس عبدة النار ، والفيثاغوريين ، والكلبين ، وهي الآراء التي جاءت إلى أورشليم ملتقى الطرق التجارية في غرب آسية . وكان عددهم في فلسطين يبلغ أربعة آلاف ، وقد نظموا أنفسهم في هيئة مستقلة عن غيرها ، وكانوا يستمسكون أشد الاستمساك بالشريعة المكتوبة وغير المكتوبة ويعيشون معاً عيشة انعراب الزاهدين ، يزرعون الأرض في واحة إنجادي Engadi وسط الصحراء الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها الجاعة التي ينتسبون إلها ، ويطعمون مجتمعين وهم صامتون ، وينتخبون زعماءهم بالاقتراع العام ، ويخلطون متاعهم ومكاسهم في بيت مال مشترك ، ويعملون بالشعار : « مالي ومالك ملك لك » (٢٧) ي

ويقول يوسفوس إن حياة الكثيرين منهم كانت تطول أكثر من ماثة عام،

مفضل طعامهم البسيط ، وحياتهم المنتظمة (٢٨) . وكان الرجل يلبس ثياباً من نسبج النيل الأبيض ، ويحمل معه فأساً صغيرة ليغطى بها فضلانه ، ويغتسل بعدها كما يغتسل البراهمة ، ويرى أن التبرز في يوم السبب من أعظم الكبائر (٢٩) .

وكانت قليَّة منهم تنزوج وتعيش في المدن العامرة ولكنهم كانوا يسيرون على القاعدة التي وضعها تولستوى وهي أنهم لايضاجعون أزواجهم إلا يقصد إنجاب الأطفال. وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن جميع الملذات الجسمية ، ويسعون إلى الاتصال الصوفى بالله عن طريق التأمل. والصلاة . وكانوا يأملون أن ينالوا يتقوى الله وبصيامهم واستغراقهم فى التأمل والتفكير علم الغيب وقوة السحر . وكانوا كمعظم معاصريهم يومنون بالملائكة ، والشياطين ، ويعتقدون أن المرض ناشئ من تسلط الأرواح الحبيثة على الآدميين ، فكانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاوية السحرية . ومن « عقيدتهم السرية » جاءت بعض « أجزاء القبلة » (\*) . وكانوا ينتظرون نزول المسيح لينشئ على الأرض مملكة شيوعية سماوية ( ملسوس شمايم ) يتمتع الناس كلهم فها بالمساواة ، ولا يدخلها إلا من كانت حياته تقية طاهرة (٣١) . وكانوا شديدى التحمس في الدعوة إلى السلام ، يأبون أن يصنعوا شيئا من أدوات الحرب ؛ غير أنهم انضموا إلى غيرهم من الشيع اليهودية في الدفاع عن مدينتهم وهيكلها حين هاجمت فيالق تيتس بيت المقدس والهيكل ، وظلوا يقاتلون حتى لم يكد يبتى منهم أحد هـ وإذا ما قرأنا وصف يوسفوس لعاداتهم وآلامهم وجدنا أننا قد دخلنا " جو المسيحية :

« ومع أنهم قد عُدُ بُوا ، وحُرَّقُوا ، وقُطَّعَتُ أَجِسَامِهُم ، ولاقوا جميع ألوان العدّاب لكي يرغموا على التجديث في حق صاحب شريعتهم ، أو أكل ما نهوا عن أكله ، فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك ، أو أن

<sup>(</sup>ھ) تعليم تصوفي عند اليهود .

يتملقوا معذبهم ، أو تنحدر من أعينهم دمعة واحدة ، بل إنهم كانوا بيتبسمون وسط آلامهم المرحة ، ويضحكون ساخرين ممن يعذبونهم ، ويجودون بأرواحهم وهم مبتهجون ، كأنهم يتوقعون أن تعود لهم هذه الأرواح مرة أخرى » (۲۲) .

أولئك هم الصدوقيون ، والفرسيون ، والإسينيون ، أشهر الشيع ، الدينية اليهودية في الجيل السابق لميلاد المسيح . أما الحكمون (Scribes) الذين يضمهم يسوع إلى الفرسيين في كثير من الأحيان فلم يكونوا شيعة من شيع اليهود بل كانوا أبناء مهنة خاصة ؛ كانوا علماء متفقهين في الشريعة ، يحاضرون فيها في البيع ، ويعلمونها في المدارس ، ويناقشونها في المجتمعات العامة والحاصة ، ويطبقونها على الأحكام في القضايا المختلفة . وكان عدد قليل منهم أحباراً ، وبعضهم صدوقيين ، وكثرتهم فرسيين . وكانوا في القرنين السابقين لهلل كما كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء وكانوا في القرنين السابقين لهلل كما كان الأحبار من بعده . كانوا هم فقهاء وتداولتها الألسن ، وانتقلت بالسهاع من المعلم إلى التلميذ ، صارت هذه الفتاوي جزءاً من الأحاديث الشفوية التي كان يعظمها الفرسيون كما يعظمون الشريعة المكتوبة ، وبفضل ما كان لهم من نفوذ وسلطان نمت شرائع موسي حتى ضمت آلافا من التعاليم المفصلة التي تواجه كل ظروف الحياة وأحوالها .

وأقدم شخصية واضحة معروفة بين معلمى القانون من غير رجال الدين هي شخصية هلل، وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد تخفي معالمها في ذلك النسيج الواهي من الحرافات التي حاكها حول اسمه الحلف المفتن به . ويقول مؤرخوه إنه ولد في مدينة بابل ( ٧٥ ق م ) من أسرة كريمة معروفة أخنى عليها الدهر . ثم جاء إلى أورشايم بعد أن اكتملت رجولته ، وأخذ يعول زوجته وأبناءه بالعمل اليدوى . وكان يؤدى نصف أجره اليوى ثمناً لقبوله في المدرسة التي كان فيها أستاذان شهيران هما شمايا وأبتوليم يشرحان الشريعة . وعجز يوما من الأيام

عن أداء هذا الأجر، فلم يسمح له بالمنحول، فتسلق العتبة السفلي لإحمدي النوافذ «لكي يستمع إلى ألفاظ الإله الحي». وتقول القصة إن جسمه تجمله من شدة البرد، فسقط فوق الثلج، وعثر عليه في صباح اليوم الثاني وهو بين الحياة والموت (٢٣٠). وصار هو فيما بعد حرا مجترما، اشتهر بتواضعه، وجمله، ودماثة أخلاقه. وتقول إحدى القصص إن بعض الناس راهن على أن. يغضب هلل وإنه خسر الرهان (٢٤٠). وقد وضع ثلاث قواعد ليهتدى بها الناس في حياتهم: حب الناس، وحب السلم، وحب الشريعة ومعرفتها. وسأله رجل يربد أن يهتدى أن يفسر الشريعة فيما لا يزيد من الزمن على الوقت الذي يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة، فأجابه بقوله: « لا تفعل مع غيرك ما تكرهه لنفسك » (٣٥) (١٠٠٠). وكان هذا القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية التي صاغها اللاويون في صيغتها الموجبة من زمن بعيد.

ومن تعاليم هلل الأخرى قوله: لا تحكم على جارك حتى تكون أنت في مكانه »(٣٧). وقد حاول أن يهدئ ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسيراته هي نفسها قائمة على الحرية والتسامح ، وأهم ما فيها أنه يستّر إقراض المال ، والحصول على الطلاق . وكان هو نفسه ناشراً للسلام لا مصلحاً .

وكانِ من نصائحه للشبان الثائرين فى عصره: ﴿ لَا تَخْرَجُوا عَلَى الجَمَاعَةُ ﴾ . وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد منه ، وعُدين فى عهده رئيساً للسنهدرين (٣٠ ق . م ) ، وأحبته الأغلبية الفرسية حباً أبقاه رئيسا للمجلس الكبير إلى

<sup>( • )</sup> ويضيف التلمود إلى إجابة هلل ، العبارة الآتية : هذه هي الشريعـــة كلها ، وكل ما عدا ذلك شرح وتعليق عِليجا »(٣٦) .

يوم وفاته (١٠ م). ثم جعل هذا المنصب من يعده وراثياً في أسرته مدى أربعائة عام تعظما لذ دراه .

وخص المجلس مكان الشرف الثانى فيه لمنافس هلل ، وهو الحبر شماى المحافظ. وكان يفسر الشريعة تفسيراً أدق وأضيق من تفسير هلل ، ولا يجيز الطلاق ، ويطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفيا ، لا يراعى فيه تغيير الظروف . وكان انقسام المعلمين اليهود إلى محافظين وأحرار قائما قبل هلل بمائة عام وظل قائما حتى خرب الهيكل .

### الفصل *لخامِسْ* الأمل الأكبر

تكاد الآداب اليهودية التي وصات إلينا من ذلك العصر تكون كلها آداباً دينية . ذلك أنه قد بدا لليهودي المتمسك بدينه أن من الخطأ أن يكتب في الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض النهائي من هذه الكتابة أن يحمد الله ويمجد الشريعة ؛ كما كان يبدو له أن صنع التماثيل للإله إثم كبير وأن تزيين الهياكل بالفنون التشكيلية امتهان لها وانتهاك لحرمتها . ولا حاجة إلى القول بأن هناك بعض حالات استثنيت من هذا التحريم قد تكون قصة سوزانة الطريفة مثلا لها . وخلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصهما المعرفة التامة اتهما زوراً فتاة يهودية جيلة بسوء السيرة ، وأنها برئت بفضل براعة شاب يدعي دانيال في مناقشة الشهود ، وقد وجدت هذه القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دانيال .

وقد يكون سفر يشوع بن سيراخ الذى نسميه سفر الحكمة مما كتب في ذلك العهد المتأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمى الأبوكريفا — أى « الحفية » أو غير الموثوق بها والتي لا يعترف اليهود بها ضمن أسفار العهد القديم المنزلة . وهي ملأى بالجال والحكمة ، ومن أجل هذا فهي غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوب . ونجد في أصحاحاتها الأربعة والعشرين ما نجده في الأصحاح الثامن من سفر الأمثال عن عقيدة الكلمة المجسدة : « الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم : منذ الأزل مسحت ، منذ البدء منذ أو اثل الأرض » . وبين على القدم : منذ الأزل مسحت ، منذ البدء منذ أو اثل الأرض » . وبين على سفر أمثال سايان ، وهو سفر يحاول ، كما حاول فيلو ، أن يوفق بين اليهودية والأفلاطونية ، وبهيب باليهود الذين ينادون بالاندماج في الثقافة اليونانية

أن يعودوا إلى الشريعة ، كل هذا فى نثر لايقل فى جزالته وقوَّته عن أى نثر التحر منذ عهد إشعياً . وأقل من هذا السَّفر قوة وجزالة سيفر مزامير سليمان (حوالى ٥٠ ق . م) ، ويكثر فيه التذبؤ بظهور منقذ لإسرائيل .

ويسرى هذا الأمل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدنيوى على يد منقذ إلى فى كل ما كتب فى هذا العصر من أدب يهو دى إلا القليل النادر منه . واتخذ الكثير منه صورة روئى تهدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه بعرضه على صورة إعداد لمستقبل مجيد يظهره الله على لسان رسول من عنده . وكان كتاب دانيال الذى كتب فى عام ١٦٥ ق . م ليشجع إسرائيل على الوقوف فى وجه أنتيخس إبفانيس ، لا يزال ذائعا بين اليهود الذين كتاب أخنوخ ، وهو فى أكبر الظن من عمل عدة موافين على ١٧٠ ، كتاب أخنوخ ، وهو فى أكبر الظن من عمل عدة موافين على ١٧٠ ، كتاب أخوين ( الآية ٢٤ من الإصحاح الحامس ) . ويقص هذا السفر مقوط الشيطان ومن معه ، وما أدى إليه ذلك من حلول الشر والألم فى حياة البشر ، ثم نجاة بنى الإنسان على يد مسيح ، وحلول مملكة السهاء . وحوالى عام ١٥٠ ق . م شرع كاتب يهودى ينشر نبوءات سيبيلية صور فيها نبيات تنتصر لليهودية على الوثنية ، وتتنبأ بفوز اليهود النهائى على أعدائهم .

والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غربي آسية من بلاد فارس أو بابل (٣٨). فالتاريخ كله والحياة كلها قد صورا في الديانة الزرادشتية في صورة صراع بين قوى النور المقدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم يأتى في آخر الأمر مئقذ ـ شوسيانت أو مثر اس ـ ليحكم بين الناس ويقيم حكم العدالة والسلام المدائمين . وكان يبدو للكثيرين من اليهود أن حكم رومة جزء من انتصار الشر القصير الأجل ، ولهذا كانوا ينددون بما في حضارة « الكفار » من شراهة ، وغدر ، ووحشية ، ووثنية ، وما في العالم الأبيقوري من « كفر بالله » وعبادة

للشهوات . وقد جاء فى سفر الحكمة أن المنافقين قالوا فى أنفسهم مفتكرين افتكاراً غير مستقيم :

«إن عمرنا هو يسير ومحزن ، ووفاة الإنسان ليس لها شفاء ، ولم يعرف قط المحلول من الجحيم ، لأننا ولدنا من لاشيء ، وبعد هذه نكون كأننا لم نكن لأن النسمة دخان في أنوفنا ، والنطق شرارة في تحريك قلوينا ، وإذا أطفئت بصير الجسم رماداً ، والروح ينسكب كالهواء المبئوث . واسمنا سينسي في الزمان ، ولا يذكر أحد أعمالنا ، ويزول عمرنا كزوال أثر الغام ، ويضمحل كالضباب الذي بدده شعاع الشمس وتثقله حرارتها ، لأن عمرنا ظل عابر وليس لأجلنا إبطاء لأنه أمر محتوم ولن يرده أحد . فهلم إذن نتمتع بالحيرات الموجودة ، ونستعمل الملذات في البرية ما دام زمان الشبوبية ، فنمتلي من الحمر الفائقة والطيوب ، ولا يفوتنا نسيم زهر الربيع . نتكلل بفقاح الورد قبل ذبوله ، ولا يكون مرج إلا يجوز عليه تنعمنا «٢٥).

ويقول صاحب هذا السفر إن ثلاثة من الأبيقوريين يداون بحجج باطلة . وإنهم يربطون عربتهم بنجم ساقط لأن اللذة شيء باطل زائل : « لأن رجاء المنافق كغبار تحمله الرياح ، وكرغوة رقيقة تقدها الزوبعة ، وكدخان ينحل في الرياح ، وكذكر ضيف مكث يوما واحداً وارتحل ، أما الصديقون فيحيون إلى الدهر ، وعند الرب ثوابهم ، وعند العلى اهتمامهم . فلهذا يتقلدون مملكة الهاء وتاج الكمال من يد الرب » (١٠٠) .

وسيقضى على عهد الشر والإئم —كما تقول أسفار الرؤيا — إما بتدخل الله نفسه ، أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله المسيح \* . أو لم ينبئ به النبي إشعيا

<sup>( \* )</sup> وقد وردت كلمة مسيح ( وهى بالعبرية محسيح ) فى كثير سن المواضع فى العهد القديم . وترجمها اليهود الذين كتبوا الترجمة اليونانية السبعينية للتوراة ( حوالى ٢٨ ق . م ) باللفظ اليوناني christos أى الذي صب عليه الزيت المقدس أو منبع به .

قبل ذلك ذلك العهد بماثة عام إذ يقول : « لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبناً وتكون الرياسة عِلَى كتفه ، ويدعى اسمه عجيباً مشيراً ، إلها قديراً ، أباً أبدياً ، رئيس السّلام »(٤١) .

وكان كثيرون من اليهود يتفقون مع إشعيا (١١:١١) فيا وصف به المسيح من أنه ملك دنيوى يولد من ببت داود الملكى ؛ ومنهم من يسمونه باسم ابن الإنسان كأخنوخ ودانيال ، ويصوّرونه بأنه سينزل من السياء . أما الفيلسوف صاحب علم المنافل والشاعر جياحب حكمة بسليان (٢٠٠٠) فلعلهما قد تأثرا بأفكار أفلاطون أو بروح الأرض التي يقول بها الرواقيون فتصوروه الحكمة مجسدة التي هي أول شيء «قناها الرب» ، وهي الكلمة أو العقل (logos) التي لن تلبث أن يكون لها شأن عظيم في فلسفة أفلاطون . ويكاد موثلفو سفر الرويا كلهم يجمعون على أن المسيح سينتصر انتصاراً ويكاد موثلفو سفر الرويا كلهم يجمعون على أن المسيح سينتصر انتصاراً مربعاً ، ولكن إشعيا تصوره في فقرة من أروع فقراته بأنه : محتقر وغذول من الناس ، رجل أوجاع وغير الحزن . . . لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها . . . وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا . . . وهو وبجره شفينا . . . والرب وضع عليه إنم جميعنا . . . من النصغطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء . . . وهو حل خطيئة كثيرين وشفع في المذنبين » (٢٠٠)

بيد أنهم جميعا متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر ، ويحرر إسرائل (٤٤) ويتخذ أورشليم عاصمة له ، ويضم إليه الناس جميعا ليومنوا بيهوه والشريعة الموسوية (٥٤) . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » تسعد به الدنيا بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة ، وتحمل كل حبة قدر ماكانت تحمله ألف مرَّة ، ويصير الخمر موفوراً ، ويزول الفقر ، ويصبح الناس كلهم أصحاء ، مستمسكين بالفضيلة ، وتسود العدالة والصداقة والسلام في الأرض (٤٦)

وكان بعضالناس يظنون أن هذا العهد الصالح ستتخلله عهو د غير صالحة ،

وأن قوى الظلمة والشر ستبذل جهدها الأحر للهجوم على هذه المملكة السعيدة ، وأن العالم سيحترق في الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتى في « يوم الدينونة الأخير » ليحاسبوا أمام «قديم الأيام» ( يهوه ) أو أمام « ابن الإنسان » ، وسيكون له السلطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن تجدد وصلح ، أى على مملكة الله ؛ وسيئلقي الأشرار وهم صامتون « في الجحيم » ، أما الأخيار فسيئستقبلون في دار النعم الأبدى .

ولقد كانت الحركة الفكرية في بلاد اليهود في جوهرها مماثلة للحركة الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة لها : شعب كان فيا مضى إذا فكر في المستقبل يحصر تفكيره فيا سوف يؤول إليه مصيره القومى ، ثم فقد الآن ثقته بالدولة التي ينتمى إليها ، وأخذ يفكر في النجاة الروحية الفردية . وكان الدين ذو الطقوس الحفية الغامضة قد بعث هذا الأمل في صدور الآلاف الموافقة من اليونان ، وفي بلاد الشرق الهلنستي وإيطاليا ، ولكن هذا الأمل أو الحاجة إليه لم يكونا في بلد من البلاد أقوى مما كان في بلاد اليهود . فلقد كان الفقراء أو المحرومون ، والمظلومون أو المحتقرون في هذه الأرض يتطلعون إلى أن يرسل لهم الله من ينجيهم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول أسفار الرويا إن هذا المنقذ لن يطول غيابه وإنه حين ينتصر سير تفع إلى أن يرسل لهم الله من ينجيهم ويرفع عنهم في القبور ، ليتمتعوا فيها بالنعيم الميرهدى . وكان القديسون الشيوخ ، أمثال شمعون ، وكانت النساء المتصوفات أمثال أنا ابنة فانيول يقضون حياتهم حول المعبد ، صائمين المتصوفات أمثال أنا ابنة فانيول يقضون حياتهم حول المعبد ، صائمين يترقبون ، ويصلون ، ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم .

# الفصل لتارس

#### الثسورة

ظل اليهود يكافحون قرونا طويلة ، ولما أن مات هيرودس الأعظم نبذ الوطنيون نصائح هلل السلمية وأعلنوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا في خيام حول المعبد : فقتل جنود أركلوس ثلاثة آلاف ، كان كثيرون منهم قد جاءوا إلى أورشليم ليحتفلوا بعيد الفصح ( ؛ ق : م ) ، لكن الثوار عادوا إلى التجمع في عيد العنصرة وتعرضوا في هذه المرة إلى ما تعرضوا له من قبل من قتل ، وحرقت أروقة الدير ونهب الجنود ما فيه من الكنوز ، واستحوذ اليأس على الكثيرين من اليهود فقتلوا أنفسهم . من الكنوز ، واستحوذ اليأس على الكثيرين من اليهود فقتلوا أنفسهم . ثم تألفت عصابات من الوطنيين في الريف وهددوا حياة كل من يؤيد رومة ، ومن هذه العصابات واحدة تحت قيادة بوداس الجولوني استولت على صفورة عاصمة الجليل : وزحف قارس حاكيم سوريا على فلسطين يعشرين ألفاً من رجاله ، وهدم مئات من بلدانها ، وصلب ألفين من يعشرين ألفاً من اليهود في أسواق الرقيق . وذهب وفد من زعماء اليهود إلى رومة وطلب إلى أغسطس أن يلغي الملكية في بلاد اليهود . فاستجاب أغسطس لطلبه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولاية رومانية من فالمدجة النانية وحين علها حاكما مسئولا أمام والي سوريا (٣٦) .

ونعمت هذه البلاد المضطربة بفترة صغيرة من السلام في عهد تيبيريوس ، فلما جلس كلجيولا على العرش أراد أن يجعل عبادة الإمبراطور ديناً يوحد به أجزاء الإمبراطورية المختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات قرباناً يقرب لصورته وأصدر تعلياته إلى الموظفين في أورشليم أن يضعوا تمثاله في الهيكل .

وكان اليهود في عهد أغسطس وتيبيريوس قد خطوا نصف الطريق إلى

ترضية الأباطرة بأن كانوا يضجون ليهوه باسم الإمبراطور ، ولكنهم كانوا ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنى في هيكلهم ، ويلغ هذا النفور درجة دفعت آلافا منهم – على حد قول الرواية الماثورة – إلى أن يذهبوا إلى حاكم سوريا ويطلبوا إليه أن يذبحهم وإن لم يرتكبوا ذنبا قبل أن ينفذ هذا المرسوم (٢٩٥) . وحل كلجيولا هذا المشكل بموته . وأقنع أجريا حفيد هيرودس الإمبراطور كلوديوس فعينه ملكاً على فلسطين كلها تقريباً (٤١٤) ، فلما مات أجريا انطلقت الفتنة مرة أخرى من عقالها ، وأعاد كلوديوس البلاد إلى ما كانت عليه في عهد أغسطس وعين عليها حاكماً من قبل رومة (٤٤) .

وكان معظم الرجال الذين اختارهم معاتيقة ليشغلوا هذا المنصب عاجزين أو سفلة . ومن هؤلاء فليكس الذى عينه أخوه بلاس Pallas والذى « حكم بلاد اليهود » - كما يقول تاستس - « بقوة الملك وروح الرقيق » (٥٠٠) . وكان فستس Festus أعدل من فليكس ، ولكنه توفى فى أثناء هذه المحاولة . وجد ألبينس Albinus - إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس - فى النهب وفرض الضرائب ، وجمع ثروة طائلة بإطلاق المجرمين من السجون نظير أجر يتقاضاه منهم حتى « لم يبق أحد فى السجن إلا من لم يتقاض منه شيئاً » (٥٠٠) . وسلك فلورس Florus - كما يقول هذا الكاتب صديق الرومان المعجب بهم - مسلك « الجلاد لا مسلك الحاكم » فنهب مدنآ بأكملها ، ولم يكتف بأن يسرق هو نفسه ، بل تغاضى عن سرقات غيره بأكملها ، ولم يكتف بأن يسرق هو نفسه ، بل تغاضى عن سرقات غيره الحزبية ؛ وما من شك فى آن الحكام هم الآخرون كانوا يشكون من أن المود شعب مشاكس ليس من السهل إخضاعه .

وتألفت عصابات من « المتحمسين » و « الفيدائيين » ليحتجوا على هذا الفساد . وأقسم أعضاؤها آن يغتالوا كل يهودى خائن ، فكانوا يتقسون وسط الجاعات في الشوارع ويطعنون ضحاياهم من خلفهم ، ثم يختفون بين الجاهير في الفوضي التي تعقب عملهم هذا (٢٠٠). ولما أن اغتصب فاورس سبع عشرة وزنة (٢٠٠٠ را٢ ريال أمريكي) من كنوز الهيكل ، اجتمع أمامه جمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة وبأيديهم سلات يطلبون الصدقات له لأنه يعاني مرارة الفقر . لكن فيالق فلورس بددت شمل المجتمعين ، ونهبت مئات من البيوت ، وذبحت ساكنيها ، وقبض على زعماء الفتنة ، وجلدوا وصلبوا . ويقول يوسفوس إن ٢٦٠٠ يهودي قتلوا في ذلك اليوم (٢٥٠) . وأخذ شيوخ العبر انين وأثرياؤهم يدعون الناس إلى الصبر ، وحجتهم في هذا أن الثورة على هذه الإمبر اطورية القوية ليست إلا انتحاراً قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتهمون هو لاء بحور العزيمة وعاباة الظالمين .

وانقسمت المدينة ، وانقسمت كل أسرة تقريباً بن هذين الحزبين ، فاستولى أحدهما على الجزء الأعلى من أورشليم ، واستولى الآخر على جزئها الأدنى ، وأخذ كلاهما بهاجم الآخر بكل ما يصل إلى يده من سلاح . ووصل الأمر فى عام ١٨ إلى نشوب معركة دامية بين الحزبين انتصر فيها المنظر فون وقتلوا ٠٠٠و١ يهودى من بينهم الأغنياء كلهم تقريباً(١٠٥) ، وهكذا استحالت الفتنة ثورة . وأحاطت قوة من العصاة بالحامية الرومانية المعسكرة فى مسادا Massada ، وأقنعتها بأن تلتى سلاحها ، ثم قتلت رجالها عن أخرهم . وفى ذلك اليوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطين مذبحة هاثلة ذبح فيها غير اليهود من السكان عشرين ألفاً من اليهود ، وبيع آلاف غيرهم بيع الرقيق . وذبح غير اليهود من سكان دمشق عشرة آلاف بهودى في يوم واحد (١٥٠) . وقام اليهود المختفون بتدمير عدد كبير من المدن اليونانية في يوم واحد (١٥٠) . وقام اليهود المختفون بتدمير عدد كبير من المدن اليونانية في فلسطين وسوريا ، وأحرقوا بعضها عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من في فلسطين وسوريا ، وأحرقوا بعضها عن آخرها وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها كما قتل منهم هم أيضاً كثيرون ، ويقول يوسفوس في هذا : في فلسطين من المناظر المألوفة في ذلك الوقت أن نرى المدن الشيوخ إلى جانب ه وكان من المناظر المألوفة في ذلك الوقت أن نرى المدن الشيوخ إلى جانب الموقى . . . ملقاة فيها دون أن تدفن ، وأن نشاهد جنث الشيوخ إلى جانب

جثث الأطفال وبينها جثث النساء عارية من كل غطاء (٢٠٥) ع. وقبل أن يحل شهر سبتمبر عام ٦٦ كان الثوار قد استولوا على أورشليم وعلى فلسطين كلها عقريباً ؛ وخذل حزب السلم وفقد أنصاره ، وانضم معظم أعضائه إلى الثوار .

وكان من بين هوالاء كاهن يدعى يوسفوس ، وكان وقنتذ شابا في الثلاثين من عمره ، نشيطا ، نابها ، وهب من الذكاء ما يستطيع به أن يحيل كل شهوة من شهواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين الجليل ، فدافع عن حصنها چوتوپاتا ضد قوات فسيازيان المحاصرة لها ، حتى لم يبق من حاميتها البهودية على قيد الحياة غير أربعين جنديا اختبئوا معه فى كهف من الكهوف . وأراد يوسفوس أن يسلم لجنود فسيازيان ، ولكن رجاله أندوه بالقتل إن حاول التسلم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر ، فقل بالقتل إن حاول التسلم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر ، فقل أقنعه بأن يحدوا بطريق القرعة الترتيب الذى يقتل به كل منهم على يد من يليه ، ولما ماتوا جميعاً ولم يبق إلا هو وواحد منهم أقنعه بأن ينضم إليه بنى الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مكيلين بالأغلال تنبأ يوسفوس أن فسيازيان سيصبح إمبراطورا ، فأطلقه فسيازيان من الأسر ، وقربه إليه شيئاً فشيئاً وجعله ناصا أمينا له في حربه ضد اليهود . ولما سافر وقربه إليه شيئاً فشيئاً وجعله ناصا أمينا له في حربه ضد اليهود . ولما سافر فسيازيان إلى الإسنكدرية صحب يوسفوس تيتس في حصار أورشلم .

وكان اقتراب الفيالق الرومانية إيذانا بضم صفوف اليهود وتأليفهم وحدة حانقة متعصبة وإن جاء ذلك بعد فوات الأوان . ويقول تاستس إن ٥٠٠٠٠ من الثوار تجمعوا في المدينة ، وإن «كل من يستطيع الانخراط في سلك الجندية قد تسلح ونزل إلى الميدان ، وإن الروح العسكرية في النساء لم تكن أقل منها على الرجال (٥٧) . ونادى يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل المدينة طخاصرين إلى الاستسلام ، ولكنهم اتهموه بالحيانة ، وحاربوا إلى آخر رجل

فيهم . وحاول اليهود بعد أن نفدت مؤونتهم اختراق الصفوف للحصول. على الطعام ، قأسر الرومان آلافا منهم وصلبوهم ، ويقول يوسفوس إن. ه هوً لاء بلغوا من الكثرة حداً لم تتسع معه الأرض لإقامة الصلبان ، ولم يوجد من الصلبان ما يكني لأجسامهم » . وازدحمت شوارع المدينة بجثث الموتى فى المراحل الأخيرة من الحصار الذى دام خمسة أشهر. وكانت جماعات. من النهابين تطوف بالموتى وتقطع أجسامهم وتنهب مالهم ، ويقال إن ٢٠٠٠ر١١٦ جثة ألقيت من فوق أسوار المدينة وإن بعض اليهود بلعوا قطعا من الذهب وخرجوا خلسة من أورشليم ، وإن الرومان أو السوريين الذين قبضوا عليهم شقوا بطونهمأو بحثوا فى برازهم ليحصلوا علىما ابتلعوه من الذهب(٥٨). ولما استولى تيتس على نصف المدينة عرض على الثوار شروطا ظنها لينة ، فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان النار فى الهيكل فلم يلبث هذا الصرح العظيم ، وكان معظمه مشيداً من الحشب ، أن احترق بأكمله . وقاتل الباقون من المدافعين عن المدينة قتال الأبطال ، فخورين كما يقول ديو بموتهم في حرمه<sup>(٥٩)</sup> . فمنهم من قتل بعضهم بعضاً ، ومنهم من ألقواً بأنفسهم على سيوفهم ، ومنهم من قفزوا فى اللهب . ولم يرحم المنتصرون. أحداً ، بل قتلوا كل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من اليهود . وقد قبض على ٩٧٠،٠٠ وبيعوا في أسواق الرقيق ، ومات كثيرون منهم في المجتلدات بعد أن سيقوا مرغمين إلى الألعاب التي أقيمت ضمن احتفالات النصر في . ببروت، وقيصرية ، وفلياى ، ورومة . ويقدر يوسفوس عدد من هلك من اليهود في هذا الحصار وما أعقبه من حوادث بمليون ومائة وسبعة وتسعين. أَلْفًا . أما تاستس فيقدرهم بستائة ألف (٧٠ م(٦٠)) .

ودامت المقاومة فى أماكن متفرقة حتى عام ٧٣ ، ولكن تدمير الهيكل كان فى واقع الأمر نهاية الفتنة ونهاية الدولة اليهودية . وصودرت أملاك الذين اشتركوا فيها وبيعت ، وكادت الدولة اليهودية أن تخلو من المهود ،

وعاش من بقى منهم فيها عيش الكفاف . وكان أفقر فقرائهم يرغم على أن يودى للهيكل الوثنى فى رومة نصف الشاقل الذى كان العبر انيون الصالحون يؤدونه فى كل عام لصيانة هيكل أورشليم . وألغيت مناصب كبار الكهنة والسنهدرين : واتخذت اليهودية الصورة التى احتفظت بها إلى أيامنا هذه : صورة دين بلا معبد مركزى ، ولا كهنوت مسيطرين عليه ، ولا قرابين . واختفت طائفة الصدوقيين ، وأصبيح الفرسيون والأحبار زعماء شعب لا وطن له ، لم يبق له إلا معابده .

## الفصلاليابع

### التشتيت

لقب كانت هجرة مليون من الهود أو تشريدهم مما عجل انتشارهم في جميع بلادُ البحر الأبيض المتوسط ، ومن أجل هذا أرخ علماوُهم تشتيتهم ِ مِنِ الوقت الذي دمر فيه هيرودس الهيكل . ولقد رأينا أن هذا التشتيت - بدأ بالسي أو الأسر البابلي قبل ذلك الوقت بستة قرون وأنه تجدد باستيطانهم. ف الإسكندرية . وإذ كانت كثرة التناسل مما يحتمه الدين المهودى والشريعة المهودية على الصالحين المتقين ، وإذ كان وأد الأطفال محرمًا علمهم. فإن انتشار اليهود كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضلا عن الأسباب الاقتصادية ؛ وكان لا يزال لليهود بعض الشأن القليل في تجارة العالم . وقد قال عنهم استرابون قبل سقوط أورشليم بخمسين عاماً قولاً لا يخلو من المغالاة التي أملتها عليه نزعته المعادية السامية : ٥ يصعب على الإنسان أن يجد في العالم له و القارات . . . الملأى المشتيت بعشرين عاماً و القارات . . . الملأى بالمحلات المودية ومثلها ... الجزائر وبلاد بابل كلها تقرّبها ٥٦٠٪ . وما وافي عام ٧٠ من: بعد الميلاد حتى كان آلاف من البهود في سلوقية على نهر دجلةِ وفي غيرها من مدائن پارثيا . وكانوا كثيرى العدد في بلاد العرب ، ومنها عبروا البحر إلى بلاد الحبشة ، وكانوا في سوريا وفينيقية وكانت لهم جالية كبيرة في طرسوس ، وأنطاكية ، وميليتس ، وإنسوس ، وسرديس ، وأزمير . وكانوا أقل من ذلك بعض الشيء في ديلوس، وكورنثة ، وأثينة و فاپاى و بىر يه ، وسلانيك . أما في غرب البحر الأبيض فكانت هناك جماعات من اليهود فی قرطاجنة ، وسرقوسة ، ویتیولی ، وکپوا ، ویمیی ، ورومه ، وحتی

فنوزيا موطن هوراس نفسها لم تكن تخلو من اليهود . وفي وسعنا أن نقدر عدد اليهود في الإمبراطورية الرومانية إجالا ينحو سبعة ملايين أي نحو ٧٪ من سكانها وضعني نسبتهم إلى سكان الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام(٦٣) .

وقد أناروا بكثرة عددهم ، ولباسهم ، وطعامهم ، وختانهم ، وفقرهم ، وفقرهم من وفقرهم ، وخاتهم ، وغزلتهم ، وذكائهم ، ونفورهم من الصور وتشددهم في مراعاة السبت رغم ما يسببه ذلك من العنت لهم ، أثاروا بهذا كله حركة عداء للسامية تختلف من المزاح في الملاهي ، والسخرية بهم في أنوال چوقنال وتأستس ، إلى ذبحهم فرادى في الشوارع ، وقتلهم زرافات في المذابح المدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندى نفسه مدافعا عن هذه المجات ، ورد عليه بوسفوس برسالة صارمة شديدة اللهجة (٩٠) .

وسافر يوسفوس مع تيتس إلى رومة بعد سقوط أورشلم ، وصحب قاهر بنى جنسه فى موكب نصر عرض فيه أسرى الهود والمغام إليهودية . ومنحه فسيازيان حتى المواطنية الرومانية ، ووظف له معاشا وخصص له مسكنا فى قصره وأقطعه أرضا خصبة فى بلاد اليود (مه على وتسمى يوسفوس نظير هذا باسم آسره فسيازيان ، وهو فلافيوس ، وكتب تاريخ صرب الهود (حوالى عام ٧٥) ، ليدافع عن أعمال تيتس فى فلسطين عربر انشقاقه على بنى جنسه ، ويثبط عزائم الهود إذا ما فكروا فى الحروج على رومة مرة أخرى بإظهاره قوتها وبأسها . واشتد إحساسه بعزلته فى شيخوخته فألف كتاباً فى قدم اليهود أراد به أن يستعيد عطف بنى جنسه بأن يصور لغير الهود ما قام به هذا الشعب من جلائل الأعمال ، ويصف عاداتهم وأخلاقهم . وقصصه فى هذا الكتاب واضح قوى ،

 <sup>(</sup>٠) وقد ابتهج يوسفوس حين علم أن قرحة قد اضطرت أبيون إلى الاختتان ,

ووصفه لهبرودس الأكبر لا يقل إمتاعاً عن وصف أفلو طرخس ، ولكن تحيزه والغرض الذي يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب. وقد تطلب قرم البهود عدة سنين وأنهك قوى المولف ، فلم يستطع أن يتمه ، وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخيرة من العشرين كتاباً التي يتألف منها هذا المجلد الضخم مستعينين على كتابتها بمذكراته (٢٦٠٠). ولم يكن يوسفوس قد جاوز الخامسة والستين من عمره حين نشر الكتاب ، ولكنه كان قد ضعفت قواه متأثرة بحياة المغامرات ، والجدل ، والعزلة الأخلاقية .

واستطاع اليهود أن يعيدوا بالتدريج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشليم فر من المدينة تلميذ شيخ من تلاميذ هلل يدعى يوهنان بن زكاى لأنه خشى أن يبيد المعلمون كلهم في المذبحة فلا يبتى من ينقد الأحاديث الشفوية . ولما خرج من المدينة أقام مجمعا علميا في كرم عند يبني أو يمنيا قرب شاطئ البحر الأبيض المتوسط . ولما سقطت أورشليم نظم يوهنان سنهدريناً جديداً في يمنيا ، ولم يوالنَّفه من الكهنة ، والسياسيين ، والأثرياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أي معلمي الشريعة . ولم يكن لهذا المجلس المعروف باسم بيت الدين أية سلطة سياسية ، ولكن معظم يهود فلسطين كانوا يعترفون بسلطانه فى جميع الشئون المتعلقة بالدين والأخلاق . وكان الحاخامالذي يختاره المجلسر ثيسا له يعين الموظفين الإداريين المشرفين على الجهاعات اليهودية ، وكان من حقه أن يخرج من حظيرة الدين من. لا يرضى عنهم من اليهوُّد . وكان من أثر النظام الصارم الذي قرضة الحاخام جماليل الثانى (حوالى سنة ١٠٠ م) أن توثقت الرابطة بين أعضاء المجلس أولاً ، ثم بين يهود يمنيا ، ثم بين يهود فلسطين كلها فيها بعد . وحدث في أيامه أن أعيد النظر في التفسيرات المتناقضة للشريعة وهي التفسيرات التي نقلها هلل وشهاى ، ثم أخذ الرأى عليها ، وكانت النتيجة أن قبلت معظم تفسيرات هلل وفرض على اليهود جميعهم أن يعملوا بها .

وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية التي لا غني عنها والتي توَّلف بين اليهود المشتنين الذين لا توَّلف بينهم دولة ، فقد أصبح تعليم هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الكنائس في جميع البلاد التي شتت فيها اليهود . وحل المجمع محل الهيكل ، كما حلت الصلاة محل التضحية ، وحل الربان محل الكاهن ، وأخذ الشراح (التنايم) يفسرون. مختلف القوانين البهودية المنقولة بطريق السماع ( هلاكا ) ، وكانوا يؤيدون شروحهم في العادة بعبارات يقتبسونها من الكتّاب المقدس ، يضيفون إليها قصصا وعظات أو غيرها من المواد ( هجاداً ) ويوضحونها بها في بعض الأحيان . وأشهر هوًالاء التنايم هو الربان عكيبا بن يوسف . وقد انضم هذا الريان ، وهو في سن الأربعين ، إلى ابنه البالغ من العمر خمس سنين ، وذهبا معاً إلى المدرسة فتعلم القراءة ، واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع أسفار موسى . وبعد دراسة ً دامت ثلاثة عشر عاما افتتح له مدرسة تحت. شجرة تين في قرية قريبة من يمنيا . وقد كانت حماسته ، ومثاليته ، ؛ وشجاعته ، وفكاهنه ، بل وتعسفه الشديد سبباً فى التفاف كثيرين من الطلاب حوله . ويا جاءت الأنباء في عام ٩٥ ، أن دومتيان سيتخذ إجراءات جديدة ضد اليهود ، اختير أكيبا وجماليل واثنان آخران من اليهود ليتصلا اتصالا شخصيا بالإمبراطور . وبينا هم في رومة إذ توفى دومتيان . واستمع نيرقا إلى رسالتهم وأظهر العطف على مطالبهم ، وألغى الضريبة المفروضة على البهود لإعادة بناء رومة .

ولما عاد أكيبا إلى يمنيا أخذ على عانقه أن يقوم بذلك المعمل الشاق الذى قضى فيه بقية حياته ونعنى به تقنين الهلاكا ، وأثم هذا العمل من بعده تلميذه الربان مير Meir وخليفتهما الأب يهوذا (حوالى ٢٠٠ م). وقد بقيت الهلاكا حتى في هذه الصورة المصنفة جزءاً من الأحاديث الشفوية ، يتناقلها العلماء والحفاظ المحترفون جيلا بعد جيل - فكانوا هم النصوص الحية للشريعة الموسوية .

وكان فى الطرق التى جرى عليها أكيبا من السخف بقدر ما فى النتائج التى وصل إليها من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيراً عجيبا إذ جعل لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقبلون الشيء المعقول إلا إذا كان فى صورة غامضة خفية . وعن أكيبا أخذ هذا التنظيم وذاك العرض لعلمى الدين والأخلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود إلى ابن ميمون ، ثم انتقلا آخر الأمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين .

ولما بلغ سن التسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألني نفسه ، كما كان في أيام شبابه ، محوطا بالنورة من كل الجوانب. ذلك أن مهود قورينة ، ومصر ، وقبر ص ، وأرض الجزيرة ، رفعوا لواء الثورة على رومة مرة أخرى في عامى ١١٥ ــ ١١٦ ، وأخذ اليهود يقتلون غير اليهود ، وهؤلاء يِقتلون أولئك حتى أصبح التقتيل هو العادة المألونة في تلك الأيام . ويقول. ديو إن ٢٠٠٠ر ٢٢٠ قتلوا في قورينة ، و ٢٠٠٠ر ٢٤٠في قبرص . وتلك أرقام لا يقبلها العقل بطبيعة الحال ، ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا التخريب ، وأن اليهود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لهم قط: بدخول قبرص . ثم أخمدت الفتن ، ولكن من بقي من اليهود ظلوا محتفظين بأملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الهيكل ويعيدُهم هم ظافرين إلى أورشليم . وأشعل الرومان ، بحمقهم وبلاهتهم ، نار الثورة من جديد . ذلك أن هدريان أعلن في عام ١٣٠ أنه يعتزم بناء ضريح لجويتر في و مكان الهيكل ، ثم أصدر في عام ١٣١ مرسوماً بتحريم الحتان وتعليم الشريعة اليهودية علنا(٦٧٠) . وكانت آخر وقفة وقفها اليهود في التاريخ. القديم لاستعادة حريتهم في عام ١٣٢ بزعامة شمعون باركوشيبا الذي الدعى أنه هو المسيح . وبارك أكيبا هذه الثارة رغم أنه كان طول حياته يدعو إلى السلم ، وذلك حين اعترف باركوشيبًا أنه هو المنقذ .

وظل الثوار ثلاث سنين مستبسلين في قتال الفيالق الرومانية حتى هزموا آخر الأمر بعد أن نفد طعامهم وعتادهم . ودمر الرومان ٩٨٥ مدينة في فلسطين وذبحوا ٢٠٠٠ م مودى ويقال إن الذين ماتوا من الجوع والمرض والحريق كانوا أكثر من هذا العدد . وخربت بلاد المهود كلها تقريباً ، وخر باركوشيبا نفسه صريعاً أثناء دفاعه عن بيئار . وكان الذين بيعوا من اليهود في أسواق الرقيق من الكثرة بحيث انحفض ثمن الواحد منهم حتى ساوى ثمن الحصان . واختباً آلاف منهم في سراديب تحت الأرض مفضلين ذلك على الأسر ؛ ولما أحاط مهم الرومان هلكوا من الجوع واحداً بعد واحد ، وكان الأحياء منهم يأكلون جنت الموتى (١٨٥) .

وأراد هدريان أن يقضى على ما فى البهودية من رجولة وقدرة على الانتعاش ، فلم يكتف بتحريم الحتان بل حرم معه الإسبات والاحتفال بأى عيد من أعياد البهود أو إقامة أى طقش من الطقوس البهودية علناً (١١) وفرضَت ضرافية شخصية جديدة أكبر من الضريبة السابقة على جميع البهود ، وحرم عليهم دخول تربيت المقدس إلا فى يوم واحد عدد فى العام يسمح لهم فيه بالحبىء إلى دمشق ليبكوا أمام خرائب الهيكل : وقامت فى مواضع أورشليم مدينة إبليا كپتولينا الوثنية ، وشيد فيها ضريحان بخويتر وفينوس ، وساحات للرياضة وملاه وحمامات ، وحل مجلس يمنيا وحرم على أعضائه الاجتماع ، وأجبر لمجلس عاجز أصغر منه أن يجتمع فى لدا Abdda . الما تعليم الشريعة جهرة فقد منع منها باتاً ، وأندر كل من خالف ذلك بالإعدام ، وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصراً أكبيا ، وكان وقتبذ الحامسة والتسعين من عمره ، على أن يعلم تلاميذه ، فزج وكان وقتبذ الحامسة والتسعين من عمره ، على أن يعلم تلاميذه ، فزج في السجن ثلاث سنين ، ولكنه لم ينقطع عن التعليم في سجنه ، فحوكم ، وأدين ، وأعدم وهـو ينطق بالعقيدة البهودية الأساسية : « اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا ، والرب واحد » (٧٠) .

وظل البهود قروناً عدة يعانون آثار النكبة التي حلت مهم بعد ثورة

پاركوشيبا ، وإن كان أنطونينس پيوس قد خفف من صرامة مراسيم هدريان ، و دخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة ، وتحلوا عن كل العلوم الدنيوية ما عدا الطب ، ونبذوا الهلنستية على اختلاف صورها ، ولم يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم ، وشعرائهم الصوفيين وشريعتهم . ولسنا نعرف شعباً آخر قد طال نفيه كما طال ننى البهود ، أو عانى من الأهوال مثل ما عانوا . لقد حرم عليهم أن يدخلوا المدينة المقدسة ، وأرتحوا على تسليمها للوثنية ثم للمسيحية ، وشردوا فى كل ولاية من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة ، ولم يجدوا لهم صديقاً حتى بين الفلاسفة والقديسين ، فابتعدوا عن المناصب العامة وعكفوا فى عزاتهم على الدرس والعبادة ، فابتعدوا عن المناصب العامة وعكفوا فى عزاتهم على الدرس والعبادة ، واستمسكوا أشد الاستمساك بأقوال علمائهم ، وأخذوا يتأهبون لكتابتها آخر والفرع ، بينا كانت وليدتها المسيحية تخرج لفتح العالم وسيادته .

الكِتابِ المُعالِيُ المُعالِيُ المُعالِينَ شباب المسيحية من ٤ ق. م إلى ٣٢٥م

#### ثبت مسلسل

### كل التواريخ ما عدا أولها بعد الميلاد ، وكل ما كان منها قبل عام ١٥٠ مشكوك فيه

```
ع ق.م : مولد المسيح .
```

- ٠٠ م : صلبه ، هداية بولس.
  - ه ٤ ٧٤ : بمثة بولس الأولى .
  - ه ۳ ۵ : بعثة بولس الثانية .
    - ١٥ : بولس فى أثينة .
- ٣٥ ٥٧ : بعثة بولس الثالثة .
- ۸ه ۹۰ : فلکس یسجن بولس .
- ٩٤ : اضطهاد نيرون للمسيحيين .
  - موت بطرس وبولس .
    - ه ۲ : ليتس أسقف رومة .
  - ٧٧ : كليتس أسقف رومة .
    - ٠٠ ١٠٠ : الأناجيل الأربعة .
- ٨٩ : كلمئت الأول أسقف رومة .
  - ه ۹ : رسائل يوحنا .
    - ٩٨ : إواستس أسقف رومة .
- ١٠٦ : ألكسندر الأول أسقف رومة .
- ١١٦ : أكسيتس الأول أسقف رومة .
- ۱۲۱ : السفورس أسقف رومة .
  - ۱۳۷ : هیچینس أسقف رومة .

  - ١٤١ : بيوس الأول أسقف رومة .
  - ١٥٠ : معذرة چستين الأولى .
    - ١٥٦ : أنتسيتس أسقف رومة .
    - ۱۶۹ : استشهاد دپولیکارب .
  - ٥٧١ : إليوثيريوس أسقف رومة .
    - ۱۷۷ : استشهاد ليون .
    - ١٧٨ : أرينايس أسقف ليون .
- ١٩٠ : فكتور الأول أسقف رومة .

```
ق ، م
```

۱۹۳ : پرتناکس و ددیوس چلیانس ، إمبراطور ان .

۲۱۱ - ۱۹۳ : سېتمپوس سڤيرس ، اِمبراطور .

١٩٤ : منتانس ؟ كلمنت الإسكندري .

۲۰۰ ؛ ليبر أپولوچتكس لترتليان .

۲۰۲ : زفرينس أسقف رومة .

۲۰۳ : توس سيتميوس سڤيرس ؛ أورجن .

٥٠٠ - ٢٧٠ : بلوتينس .

۲۱۱ - ۲۱۷ : کرکلا .

٢١٢ : كركلا يوسع نطاق المواطنية .

۲۱۵ : حمامات كركلا ، مانى .

٢١٨ : كلستس الأول ، أسقف رومة .

٢١٨ – ٢٢٢ : إلاجابالس ، إمبر اطور .

' ۲۲۲ : إريان الأول : أسقف رومة .

۲۲۲ – ۲۳۵ : الکسندر سقیرس ، إمبراطور .

٢٢٨ : اغتيال ألييان .

٥ ٢ - ٢٥٨ : مكسمينس ، إمراطور .

۲۳۲ : فابيان ، أسقف رومة .

٢٣٨ – ٢٤٤ : جورديانس الأول ، والثانى والثالث ، أباطرة .

و ٢٧٢ : شابور الأول ، ملك الفرس ـ

\$ ٢٤٩ - ٢٤٩ : فليب العربي ، إمبراطور .

۲٤٨ : سبريان ، أسقف قرطاجنة ، ضد سلسم لأورجن .

٢٤٩ - ٢٥١ : ديسيوس ، إمبراطور ، ديوفانتس العالم الرياضي .

۲۵۱ : كورنليوس ، أسقف رومة .

۲۵۲ - ۲۵۳ : جالس ، إميراطور .

۲۵۰ – ۲۲۰ : قلريانس ، إمير اطور .

۲۵۲ - ۲۲۸ : جليينس ، إمبر أطور .

٢٥٤ : المركمانيون يغيرون على شمالي إيطاليا .

هه ۲ : شابور يغزو سوريا .

٧٥٧ : - مرسوم ڤلريان ضد المسيحية .

٢٠٩ : القوط يجتاحون آسية الصفرى .

٢٦٠ : مرسوم التسامح الأورك

٢٦٠ - ٢٦٦ : أدنائس في تدمر .

۲۲۳ – ۲۷۳ : زثوبیا ولنچینس فی تدمر .

۲۲۸ – ۲۷۰ : كلوديوس الثاني ، إمبر اطور .

ق . م

۲۷۰ – ۲۷۰ : أورليان ، إمبراطور .

٢٧١ : البرابرة يغيرون على إيطاليا .

٥٧٠ – ٢٧٦ : تاكش ، إمبراطور .

۲۷٦ - ۲۸۲ : يرويس ، إمراطور .

۲۸۲ - ۲۸۳ : كارس ، كرمنيس ، نمريانس ، أباطرة .

۲۸۶ -- ۳۰۵ : دقلدیانوس ، إمبراطور .

٢٨٦ - ٣٠٥ : مكسميانس مع أغسطس .

۲۹۲ : جلریوس ، وقنسطنطیوس ، قیصران .

ه ۲۹ : حمامات ، دقلدیانوس .

۲۹۲ : مرسینس ، أسقف رومة .

٣٠١ : ثمن مرسوم دقلديانوس .

٣١١ - ٣١١ : اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين.

٣٠٦ : قسطنطين يصبح قيصراً .

٣٠٧ : مكنثيوس ومسكيان كلاهما أغسطس ؛ باسلقا مكستتيوس .

٣٠٩ -- ٣٠٩ : مارسلس الأول ، أسقف رومة .

٣١٠ – ٣١٠ : يوسپيوس ، أسقف رومة .

٣١٢ : واقعة جسر ملثى ، مرسوم ميلان .

٣١٥ : تاريخ الكنيسة ليوسبيوس .

٣١٣ - ٣٢٣ : قسطنطين وليسينوس يقتسمان الإمبر اطورية .

٣١٤ : مجلس أرليس .

٣١٤ – ٣٣٦ : سلفستر الأول ، أسقف رومة .

٣١٥ : قوس قسطنطين .

٣٢٣ : هزيمة لوسنيوس عند أدرنه .

٣٢٤ – ٣٣٧ : قسطنطين إمبراطور وحده .

٣٢٥ : مجلس نيقية .

٣٢٦ : قسطنطين يقتل ابنه وابن أخيه وزوجته .

٣٣٠ : القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية .

٣٣٧ : موت قسطنطين .

## البائباليًا درُه ليشون

عيسى أو يسوع ٤ ق . م – ٣٠ م

## الفضل الأول

### المراجع

هل وجد المسيح حقاً ؟ أو أن قصة حياة مؤسس المسيحية و ثمرة أحزان البشرية ، وخيلالها ، وآمالها – أسطورة من الأساطير شبيهة بخرافات كرشنا ، وأوزريس ، وأتيس ، وأدنيس ، وديونيشس ، ومثراس ؟ لقد كان بولنجبرك والملتفون حوله ، وهم جماعة ارتاع لأفكارهم فلتبر نفسه ، يقولون في مجالسهم الخاصة إن المسيح قد لا يكون له وجود على الإطلاق ، وجهر قلني Volney بهذا الشك نفسه في كتابه فرائب الومبراطوريم الذي نشره في عام ١٧٩١ ؛ ولما التقي نابليون في عام ١٨٠٨ بقيلاند Wieland العالم الألماني لم يسأله القائد الفاتح سوالا تانها في السياسة أو الحرب ، بل سأله هل يومن بتاريخية المسيح ؟

ولقد كان من أعظم ميادين نشاط العقل الإنساني في العصر الحديث وأبعدها أثراً ميدان « النقد الأعلى » للكتاب المقدس ــ التهجيم الشديد على صحته وصدق روايته ، تقابله جهود قوية لإثبات صحة الأسس التاريخية للدين المسيحي ؛ وربما أدت هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة في التفكير لا تقل شأناً عن الثورة

التي أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحى أولى المعارك في هذه الحرب التي دامت مائتي عام كاملة في صمت وسكون ، وكان الذي أدارها هو هرمان ريمارس Hermann Reimarus أستاذ اللغات الشرقية في جامعة همبرج ، فقد ترك بعد وفاته في عام ١٧٦٨ مخطوطاً عن حياة المسيح يشتمل على ١٤٠٠ صفحة حرص على ألا ينشره في أثناء حياته . وبعد ست سنىن من ذلك الوقت نشر جتهولد لسنج Gotthold Lessing أجزاء من هذا المخطوط ، رغم معارضة أصدقائه في هذا النشر ، وسماه هتامات ولفنيتل Wolfenbuttel Fragments . ويقول ريمارس إن يسوع لا يمكن أن يعد مؤسس المسيحية أو أن يفهم هذا الفهم ، بل يجب أن يفهم على أنه الشخصية النهائية الرئيسية في جماعة المتصوفة الهود القائلين بالبعث والحساب ، ومعنى هذا أن المسيح لم يفكر في إيجاد دين جديد ، بل كان يفكر في تهيئة الناس لاستقبال دمار العالم المرتقب ، وليوم الحشر الذي يحاسب فيه الله الأرواح على ما قدمت من خير أو شر . وفي عام ١٧٩٦ أشار هردر إلى ما بين مسيح متي ، ومرقس ؛ ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا من فوارق لا يمكن التوقيق بينها ، وفي عام ١٨٢٨ لخص هنريخ پولس Heinrich Paulus حياة المسيح في ١١٩٢ صفحة ، وعرض تفسراً عقلياً للمعجزات : أي أنه آمن بوقوعها ، ولكنه عزاها إلى علل وقوى طبيعية . ثم جاء داڤد استروس David Strauss ( ۱۸۳۰ – ۱۸۳۰ ) فی کتابه عن حیاة المسیو – وهو كتاب عظيم الأثر في التاريخ ـ فرفض ما حاوله پولس من توفيق بنن المعجزات والعلل الطبيعية ، وقال إن ما في الأناجيل من خوارق الطبيعة يجب أن يعد من الأساطير الخرافية ، وإن حياة المسيح الحقيقية يجب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف منها هذه العناصر أيا كانت صورها . رقد أثارث مجلدات استروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكير الألماني دامت جيلا من الزمان . وفي نفس العام الذي ظهر فيه كتاب استروس

هاجم فردناند كرستيان بور Ferdinand Christian Bour رسائل پولس وقال إنها كلها مدسوسة عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية ، وكورنثوس ، ( كورنثة ) ورومية ( رومة ) . وفي عام ١٨٤٠ بدأ برونو بور Bruno Bauer سلسلة من الكنب الجدلية الحاسية يبغى مها أن يثبت أن يسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساطير ، أو تجسيداً لطقس من. الطقوس نشأ في القرن الثاني من مزيج من الأديان اليهودية ، واليونانية ، والرومانية . وفي عام ١٨٦٣ أخرج إيرنست رينان Ernest Renan مباة بسوع الذى روع ملايين الناس باعتماده فيه على العقل وسحر لب الملايين بنثره الجزل . وقد جمع رينان في هذا الكتاب نتائج النقد الألماني ، وعرض مشكلة الأناجيل على العالم المنقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية صاحبة البحوث الدينية ذروتها في أواخر القرن التاسع عشر على يد الأب لوازى Loisy الذي حلل نصوص العهد الجديد تحليلا بلغ من الصرامة حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه هو وغيره من « المحدثين » . وفي هذه الأثناء وصلت المدرسة الهولندية مدرسة پيرسن Pierson ونابر Naber ، ومتثاس Matthas بالحركة إلى أبعد حدودها إذ أنكرت بعد بحوث مضنية حقيقة المسيحالتاريخية . وفي ألمانيا عرض آرثر دروز Arthur Drews هذه النتيجة السالبة عرضاً واضحاً محدداً ( ١٩٠٦ ) ؛ وفي إنجلترا أدلى و . ب . أسمث W.B. Smith و ج . م . ربرتسن J. M. Robertson . بحجج من هذا النوع أنكرا فيها وجود المسيح . وهكذا بدا أن الجدل الذي دام مائتي عام سينتهي إلى إفناء شخصية المسيح إفناء تاماً: وبعد فما هي الأدلة التي تثبت وجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية إليه هي التي وردت في كتاب قدم الهود ليوسفوس ( ٩٣ ؟ م ) :

« وفى ذلك الوقت كان يعيش يسوع ، وهو رجل من رجال الدين ، إذه

جاز أن نسميه رجلا، لأنه كان يأتى بأعمال عجيبة ، ويعلم الناس ، ويتلقى الحقيقة وهو مغتبط . وقد اتبعه كثيرون من اليهود وكثيرون من اليونان . لقد كان هو المسيح » ؟

قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحيح ؛ ولكن هذا الثناء العظيم الذي يثني به على المسيح يهودي يريد به الزلقي للرومان أو الهود ــ وكان كلاهما يناصيان المسيحية العداء في ذلك الوقت ــ ، نقول إن هذا الثناء لما يبعث الريبة في هذه الفقرة ، ولذلك يرفضها علماء المسيحية ، ولا يكادون يشكون في أنها مدسوسة على يوسفوس٣) . وفي التامود إشارات إلى يسوع الناصرى ، ولكنها من عهد متأخر جداً يجعلها مجرد ترديد لأصداء الأفكار المسيحية (٢) . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح فى أدب الوثنيين ما ورد فى خطاب كتبه پلنى الأصغر (حوالى ١١٠)<sup>(٥)</sup>، يستشير فيــه تراچان عَمَا يعامل به المبيحين (\*) وبعد خمس سنين من ذلك الوقت وصف تاستس<sup>(۲)</sup> اضطهاد نيرون للمكرستياني Christiani في رومة ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان لهم أتباع فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة شبهة بكتابات تاستس في أسلوبه ، وقوته ، وتحيزه شبهاً لم يرتب معه أحد من الباحثين إلا درور وحده في صدورها من هـــذا الكاتب(٧) . ويذكر سوتونيوس(حوالي ١٢٥)خبر هذا الاضهاد نفسه(٨) ، كما يذكر نفي كلوديوس (حوالى ٥٢) « اليهو دالذين أثار وا اضطرابات عامة بتحريض المسيح impulsore) (Chresto »(٩) . وتتفق هذه الفقرة أشد الاتفاق مع ما ورد فى أصحاح أعمال الرسل من أن كلوديوس أصدر مرسوما أوجب فيه على ﴿ الهود أن يخرجوا نفسه ؛ ولكننا إذا لم نسلم بوجود المسيح فلا مناص لنا من أن نأخذ بالفرض

<sup>( \* )</sup> نقلتا هذه الفقرة بعد ؟ وِنجد نص الحطاب في الجزء الاوں من كتابنا « أشهر الرسائل العالمية » . ( المترجم )

الضعيف جداً وهو أن شخصية يسوع قد اخترعت اختراعا في جيل واحد به ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن الجالية المسيحية وجدت ومة قبل عام ٥٢ ببضع سنين ، وإلا لما كانت خليقة أن يصدر بشأنها مرسوم إميراطوري ويقول ثالس Thallus وهو كاتب وثتي عاش في منتصف ذلك القرن الأول في هتامه من كتاب احتفظ لنا به يوليوس أفركانس(١١) إن الظلمة العجيبة التي يقال إنها حدثت وقت موت المسيح ، كانت ظاهرة طبيعية محضة ، ولم تكن أكثر من مصادفة عادية . أما وجود المسيح فهو عند هذا الكاتب قضية مسلم بها مفروغ من صحتها .

وقصارى القول أن نكران ذلك الوجود لم يخطر على ما يظهر لأشد المخالفين للمودية أو للمود المعارضين للمسيحية الناشئة في ذلك الوقت .

أما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ بالرسائل المعزوة إلى القديس بولس . وبعض هذه الرسائل لا يعرف كاتبها معرفة أكيدة ، ومنها عدة رسائل – تؤرخ بعام ١٤ م ولكنها كتبت فى الحقيقة بعد ذلك التاريخ – لا يكاد يختلف الباحثون فى أنها فى جوهرها من كتابات بولس . ولم يشك أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فى لقائه الكثير لبطرس ، ويعقوب ، ويوحنا ، ويعترف بولس بأن هؤلاء الرجال قسد عرفوا المسيح فى أثناء حياته ويحسدهم على هذه المعرفة (١٢) . وكثيراً ما تشير الرسائل المعترف بنسبتها إليه إلى العشاء الأخير (١٢) وإلى حادث الصلب (١٤) .

هذا ماكان من أمر المسيح نفسه ، أما الاناجيل فليس أمرها بهذه السهولة . فلك أن الأربعة الاناجيل التي وصلت إلينا هي البقية الباقية من عدد أكبر منها كثيراً ، كانت في وقت ما منتشرة بين المسيحيين في القرنين الأول والثاني . واللفظ الدال على الإنجيل "gospel" (وهو في اللغة الإنجليزية القديمة godspel أي الدال على الإنجيل "evangelion" (وهو في اللغة الإنجليزية القديمة إنجيل مرقس أخبار" طيبة ) ترجمة للفظ اليوناني euangelion والذي ببدأ به إنجيل مرقس

ومعناه « أخبار سارة » — هى أن المشيح قد جاء ، وأن ملكوت الله قريبة المنال ، وأناجيل منى ، ومرقس ، ولوقا ، يمكن الإحاطة بها بنظرة واحدة : ذلك بأن محتوياتها وحوادثها يمكن ترتيبها فى أعمدة متوازية « والنظر إليها كلها مجتمعة » ؛ وقد كتبت كلها باللغة اليونانية الدارجة ، ولم تكن نماذج طيبة فى النحو أو فى الصقل الأدبى . بيد أن ما فى أسلوبها السهل من قوة وإيصال المعانى عن أقرب طريق ، وما فى تشبيهاتها والصور الني ترسمها من وضوح ، وما فى الإحساسات التى تصورها من عمق ، وما فى القصص التى ترويها من روعة ، كل هذا يكسبها حتى فى صورتها الأصلية الفجة جمالا فذاً ، زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة البعيدة كل البعد عن الدقة ، والتى وضعت للملك چيمس .

وترجع أقدم النسخ التى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث. أما النسخ الأصلية فيبدو أنها كتبت بين على ٦٠، ١٢٠ م ، ثم تعرضت أيضاً بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل ، ولعلها تعرضت أيضاً لتحريف مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التى ينتمى إليها الناسخ أو أغراضها . والكتاب الذين عاشوا قبل نهاية القرن الأول الميلادى لا ينقلون قط شيئا عن العهد الجديد ، بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم ، ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ١٥٠ إلا فى كتابات ببياس ولسنا نجد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ١٥٠ إلا فى كتابات ببياس في المناطع الاستدلال على صاحبها – قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكريات نقلها إليه بطرس (١٥) .

ويضيف پبياس إلى هذا قوله: « وأعاد متى كتابة الكلمات بالعبرية » ـ ويضيف پبياس إلى هذا قوله: « وأعاد متى كتابة السيح . والراجح أن بولس كانت لديه وثيقة من هذا النوع ، وذلك لأنه ينقل أحياناً كلمات يسوع

بنصها(\*) وإن كان لا يذكر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوجه عام على أسبقية إنجيل مرقس فى الزمن على سائر الأناجيل ، وفى تحديد تاريخه بين عامى ٦٥ و ٧٠ م . وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً في عدة صور (١٦) فإن الكثيرين من الباحثين يعتقدون أنه يعتمد على المحلمات السالفة الذكر وعلى قصة أخرى قديمة العهد قد تكون هى الصورة الأولى لإنجيل مرقس كان منتشراً أثناء حياة بعض الرسل أو حياة الرعيل الأول من أتباعهم ومريديهم . ولهذا فإنه يبدو من غير المحتمل أنه كان يختلف اختلافاً جوهريا عما كان لديهم من أقوال وعن تفسير المسيح لهذه الأقوال (١٧) . ومن حقنا إذن أن نحكم كما حكم شوتزر عصيح الإداث العالم النابه الحكيم بأن إنجيل مرقس فى جوهره شوتزر عصيح الهراك.

وتقول الرواية المأخوذ بها إن إنجيل متى أقدم الأناجيل كلها ، ويعتقد إبرنيوس Irenaeus أنه كتب فى الأصل باللغة « العبرية » – أى الآرامية ، ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ، وإذ كان يبدو لنا إنه فى هذه الصورة الأخيرة يردد أقوال إنجيل مرقس ، وأنه ينقل فى أكبر الظن من أقوال يسوع نفسها ، فإن النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى ، وليس من أقوال « العشار » نفسه . وحتى أكثر العلماء يرجعون به إلى تلك الفترة البعيدة المحصورة بين على ٧٥ – ، ٩ م (٢٠) . وإذ كان الغرض الذي يبتغيه متى هو هداية اليهود فإنه يعتمد أكثر من غيره من المبشرين على المعجز ات التي تهزى إلى المسيح ، ويحرص حرصاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن كثيراً من نبوءات إلى المسيح ، ويحرص حرصاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن كثيراً من نبوءات

<sup>(\*)</sup> كشف جرنفل Grenfell وهنت Hunt فى خرائب إحدى المدن الفديمة فى مصر في عامى ١٨٩٧ ، ١٩٩٣ من عشرين قطعة من « الكلمات » تتفق إلى حد ما مع فقرات نماثلة لها فى الأناجيل . ولا ترجع هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث ولكنها قد تكون نسخاً من مخطوطات أقدم منها .

العهد القديم قد تحققت على يدى المسيح . بيد أنه رغم هذا أشد الأناجيل الأربعة تأثيراً فى النفس وإثارة للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع الآداب العالمية ، وإن لم يدرك ذلك كاتبه القديم .

والإنجيل حسب نص القديس لوقا ، وهو النص الذي يعزى عادة إلى العقد الأخير من القرن الأول ، يعلن أنه برغب في تنسيق الروايات السابقة عن المسيح ، والتوفيق بينها ، وأنه يهدف إلى هداية الكفرة لا اليهود ، وأكبر الظن أن لوقا نفسه كان من غير اليهود ، وأنه كان صديق بولس ، ومؤلف سفر أعمال الرسل(٢١) . وهو يقتبس كثيراً من كتابات مرقس كما يقتبس منها متى ٢٢٦ . فإنك لتجد في إنجيل متى ستماثة آية من الستماثة والإحدى والستين التي يشتمل عليها النص المعتمد لإنجيل مرقص ، وتجد منها ثلثماثة وخمسين في إنجيل لوقا تكاد أن تكون هي بنصها(٢٢) . وفي إنجيل متى كثير من الفقرات التي توجد في لوقا ولا توجد في إنجيل مرقس ، وهنا أيضاً تكاد تكون هي بنصها ، ويبدو أن لوقا أخذ هذه عن مرقس ، وهنا أيضاً تكاد تكون هي بنصها ، ويبدو أن لوقا أخذ هذه عن متى ، أو أن لوقا ومتى أخذاها عن أصل مشترك ، لم نعثر عليه بعد . ويصقل لوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن بأن هذا الإنجيل أجمل ما ألف من الكتب .

ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترجمة ليسوع ، بل هو عرض للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله ، وخالق العالم ، ومنقل البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كثير من التفاصيل وفى الصورة العامة التي يرسمها للمسيح (٢٥) . وإن ما يصطبغ به الكتاب من نزعة قريبة من نزعة القائلين بأن الحلاص لا يكون بالإيمان بل بالمعرفة ، وما فيه من تأكيد للآراء الميتافيزيقية ، قد جعلا الكثيرين من الباحثين فى الدين المسيحى يشكون فى صدق القول بأن واضعه هو الرسول يوحنا (٢٦) . بيد أن التجارب يوحى إلينا بألا نعجل فى تكذيب الروايات القديمة ؛ ذلك بأن أسلافنا لم

يكبونوا كلهم بلهاء. ويُنزع الدراسات الحديثة إلى تحديد تاريخ الإنجيل الرابع بأواخر القرن الأول . والراجع أن الروايات المأثورة كانت صادقة إذ تعزو إلى المؤلف نفسه « رسائل يوحنا » ، ذلك بأنها تعرض الأفكار نفسها بالأسلوب نفسه .

وملاك القول أن ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض الأناجيل والبعض الآخر ، وأن فيها نقطاً تاريخية مشكوكا في صحبها ، وكثيراً من القصص الباعثة على الريبة والشبيهة بما يروى عن آلهة الوثنيين ، وكثيراً من الحوادث التي يبدو أنها وضعت عن قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم ، وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أساس تاريخي لعقيدة متأخرة من عقائد الكنيسة أو طقس متأخر من طقوسها . لقد كان المبشرون بالإنجيل يرون كما يرى شيشرون وسالست ، وتاستس أن التاريخ وسيلة لنشر المبادئ الحلقية السامية ، ويبدو أن ما تنقله الأناجيل من أحاديث وخطب قد تعرضت لما تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعف وعيوب ، ولما يرتكبه النساخ من أخطاء أو « تصحيح » .

فإذا سلمنا بهذا كله بتى الشيء الكثير . إن ما فى الأناجيل من تناقض لا يتعدى التفاصيل الجزئية إلى الحقائق العامة ، وإن الأناجيل الثلاثة الأولى لتتفق اتفاقاً عجيباً ، وتعرض فى مجموعها صورة منسقة للمسيح . ولقد دفعت حماسة الكشف كبار الناقدين إلى أن يقيسوا صحة أقوال العهد الجديد بمقاييس لوطبقت على مثات من العظاء الأقدمين أمثال حموراني ، وداود ، وسقراط - لزالوا كلهم من عالم الحقائق وهمووا إلى عالم الحرافات (\*) . وإن المبشرين بالإنجيل ، رغم ما يتصفون به من علم الحوافات (ثب من الحادثات التي يعمد المخترعون الملفقون إلى إخفائها - كتنافس من الحادثات التي يعمد المخترعون الملفقون إلى إخفائها - كتنافس الرسل على المنازل العليا فى ملكوت الله ، وفرارهم بعد القبض على

<sup>(\*)</sup> يقول أحد كبار العلماء اليهود قالة لعلها أقوى بما ينبغى : « لوكانت لنا فى تاريخ: الإسكندر أو قيصر مصادر كانى نجدها فى الأناجيل لما خالجنا أقل الشك فى أمرهما » – ج .. كلوزنر J. Klausner فى كتابه « من يسوع إلى بولس » ص ٢٦٠ .

يسوع ، وإنكار بطرس ، وعجز المسيح عن إتيان المعجزات في الجليل ، وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من الجنون ، وتشككه الأول في رسالته ، واعترافه بأنه يجهل أمر المستقبل ، وما كان يمر به من لحظات يمتلي قلبه فيها حقداً على أعدائه ، وصبيحة اليأسي التي رفع بها عقيرته وهو على الصليب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشك قط في أن وراءها شخصية تاريخية حقة . ولو أن عدداً قليلا من الرجال السنج قد اخترعوا في مدى جيل واحد هذه الشخصية الجذابة ، وهذه المبادئ الأخلاقية السامية ، وهذه النظرية الأخوية الملهمة ، لكان عملهم المبادئ الأخلاقية السامية ، وهذه النظرية الأخوية الملهمة ، لكان عملهم الرئيسية في سيرة المسيح ، وأخلاقه ، وتعاليمه لتبقى بعد قرنين من النقد الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة في تاريخ الغربيين وأعظمها الثالب .

# الفصل لثانى

### نشأة عيسي

يحدد متى ولوقا ميلاد المسيح فى « الأيام التى كان فيها هيرودس ملكا على بلاد الهود ١٤٠٥ – أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن يسوع إنه كان « حوالى الثلاثين من العمر » حين عمده يوحنا فى السنة الحامسة عشرة من حكم تيبيريوس «(١٢٧) ، أى في عام ٢٨ ــ ٢٩ م » وهذا يجعل ميلاد المسيح في عام ٢ – ١ ق . م . ويضيف لوقا إلى هذا قوله : « وفي تلك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس يقضى بأن تفرض ضريبة على العالم كله . . . حين كان كويرايوسQuirinius والياً على سوريا » . والمعروف أن كويرنيوس كان حاكمًا لسوريا بن عامى ٦ –١٢م ؛ ويذكر يوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد البهود ، ولكنه يقول إن هذا الإحصاء كان في عام ٦-٧ م(٢٨) ، ولسنا نجد ذكراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . ويذكر ترتليان(٢٩) إحصاء ابلاد اليهود قام به سترنينس حاكم سوريا في عام ٨ – ٧ ق . م ، فإذا كان هذا هو الإحصاء الذى يشير إليه لوقا فإن ميلاد المسيح يجب أن يورخ قبل عام ٦ ق . م . ولسنا نعرف اليوم الذي ولد فيه بالتحديد ، وينقل لنا كلمنت الإسكندرى (حوالى عام ١٠٠ م ) آراء مختلفة في هذا الموضوع كانت منتشرة في أيامه ، فيقول إن بعض المؤرخين يحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايو ، وإنه هو يحدده بالسابع عشر من نوفمبر من العام الثالث قبل الميلاد ــ وكان المسيحيون الشرقيون يحتفلون بمولد المسيح في اليوم السادس من شهر يناير منذ القرن الثانى بعد الميـــلاد . وفي عام ٣٥٤ احتفلت بعض الكنائس الغربية ومنها كنيسة رومة بذكرى مولد المسيح في اليوم الحامس والعشرين من نوفمبر ، وكان هذا التاريخ قد عد خطأ يوم الانقلاب الشتائى الذى تبدأ الأيام بعده تطول ، وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس ، أى مولد الشمس التي لا تقهر . واستمسكت الكنائس الشرقية وقتاً باليوم السادس من يناير ، واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس ، ولكن لم يكد يختم القرن الرابع حتى اتخذ اليوم الخامس والعشرون من ديسمبر عيداً للميلاد في الشرق أيضاً (٣٠)(\*) :

ويقول متى ولوقا إن مولد المسيح كان فى بيت لحم ، القائمة على بعد خمسة أميال جنوبى أورشليم ، ثم يقولان إن أسرته انتقلت منها إلى الناصرة فى الجليل ، أما مرقس فلايذكر بيت لحم . ولا يذكر المسيح إلا باسم « يسوع الناصرى » (\*\*\*) . وقد سمى بالاسم العادى المألوف « يسوع » Veshu'a . ومعناه معين بهوه ؛ وحرفه اليونان إلى Iesus ، والرومان إلى عادى المألوف . الدومان الى

ويبدو أنه كان ينتسب إلى أسرة كبيرة ، وشاهد ذلك أن جيرانه أدهشتهم تعاليمه القوية فأخذوا يتساءلون قائلين : « ترى أنى له هذه الحكمة ، والقدرة على القيام بهذه العجائب ؟ أليس هو ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية Mary ، أليس أخوته هم يعقوب ، وبوسف ، وشمعون ويهوذا ؟ ألا تقوم أخواته هنا بيننا ؟ »(٢٦) . ويحدثنا لوقا عن البشرى يأسلوب أدبى بليغ وينطق مريم — مارية — بتلك العبارات البليغة ، وهي من أروع القصائد التي يشتمل علمها العهد الجديد .

وتأتى شخصية مريم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروعة والتأثير: فهى تربيه وتتحمل فى تربيته مسرات الأمومة المؤلمة ، وتفخر بعلمه فى أيام شبابه ،

<sup>( ﴿ ﴾ )</sup> الذي نعرف أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد في اليوم السادس من يناير . ( المترجم ) .

<sup>(\*\*)</sup> يظن الناقدون أن متى ولوقا قد اختارا بيت لحم ليقووا بذلك الادعاء بأن يسوع هو المسيح ، وأنه من نسل داود – كما تتطلب ذلك النبوءة اليهودية . وذلك لأن أسرة داود كانت تقيم في بيت لحم . ولكنا لا نجد ما يؤيد هذا الظن .

وتدهش فيا بعد من تعاليمه ومطالبه ، وترغب في أن تبعده عن جموع أتباعه المثيرين ، وأن تعيده إلى بيته الهادئ الشافي ( لقد بحثت أنا وأبوك عنك محزونين ) (\*\*) ، وشاهدته وهو يصلب ، وعجزت عن إنقاذه ، ثم تلقت جسده بين ذراعها ؛ فإذا لم يكن هذا تاريخا فهو الأدب السامى ، لأن صلات الآباء والأبناء تولف مسرحيات أعمق مما تولفه عاطفة الحب الجنسي . أما القصص التي أذاعها سلسس Celsus وغيره فيا بعد عن مريم وجندى روماني فالنقاد مجمعون على أنها « افتراء سخيف » (٣٢٠) . وأقل من وجندى روماني فالنقاد مجمعون على أنها « افتراء سخيف » (٣٢٠) . وأقل من مولد المسيح في كهف أو اصطبل ، وعن سجود الرعاة والمجوس له وعبادتهم مولد المسيح في كهف أو اصطبل ، وعن سجود الرعاة والمجوس له وعبادتهم لا يرى ضيرا في هذا الشعر الشعبي . ولا يذكر بولس ويوحنا شيئاً عن مولده من عذراء ، وأما متى ولوقا اللذان يذكر انه فيرجعان نسب يسوع الى داود عن طريق يوسف ، بسلاسل أنساب متعارضة ؛ ويلوح أن الاعتقاد في مولد المسيح من عذراء قد نشأ في عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه الاعتقاد في مولد المسيح من عذراء قد نشأ في عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه من نسل داود .

ولا يذكر أصحاب الأناجيل إلا القليل الذى لا يغنى عن شباب المسيح . فهم يقولون إنه اختن حين بلغ الثامنة من عمره . ولقدكان يوسف نجاراً، وإن ماكان فى ذلك العصر من توارث المهن ليوحى بأن يسوع قد احترف هذه الحرفة اللطيفة وقتاً ما ، وكان يعرف من ينتمى إلى حرفته من الصناع ، كماكان يعرف الملاك ، ورؤساء الحدم ، والمستأجرين ، والأرقاء وكل ماكان يحيط به فى الريف ؛ ويتردد ذكر هؤلاء جميعاً فى أحاديثه . وكان يحس بما فى الريف من جمال طبيعى ، وما للزهر من لون جميل ، وما يحيط بالأشجار المثمرة من هدوء وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميذ فى الهيكل مما لا يقبله العقل . وكان

 <sup>(\*)</sup> نقلنا هذه الأقوال وما بعدها كما هي و إن خالفت بعض عقائد المسلمين و المسيحيين .
 ( المترجم )

قا عقل يقظ طلعة ، والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمره فى بلاد لشرق أوشك أن يبلغ سن النضوج . لكنه لم يتعلم تعليا منظا ، وشاهد ذلك أن جيرته كانوا يتساءلون : «كيف يستطيع هذا الرجل أن يقرأ وهو لم يذهب قط إلى المدرسة ؟ »(٣٣) . وكان يتردد على المجمع الدينى ، ويستمع إلى تلاوة الكتاب المقدس ، ويبدو عليه السرور حين يسمعه . وقد انطبعت في ذاكرته الأقوال الواردة في أسفار الأنبياء والمزامير بنوع خاص . وكان لها أثر كبير في تشكيله . واهله قرأ أيضاً سفرى دانيال وأخنوخ ، لأنا نجد في تعاليمه المتأخرة أثراً كبيراً من روئى المسيح الموعود ، ويوم الحشر ، وعملكة السهاء .

وكان الهواء الذي يتنفسه مشحوناً بالحياسة الدينية ، وكان آلاف من اليهود يفتظرون على أحر من الجمر عجىء منقذ إسرائيل. وكان السحر والشياطين ، والملائكة ، وحلول الشياطين في أجسام الآدميين ، وإخراجها ، والمعجزات ، والنبوءات ، والاطلاع على الغيب ، والتنجيم ، كانت كل هذه عقائد مسلما بها في كل مكان. ولعل قصة المجوسي كانت تسليما لا بد منه لعقائد المنجمين في ذلك العصر (٢٦) ، وكان السحرة يطوفون بالمدن ، وما من شك في أن عيسي قد عرف شيئاً عن الأسينيين وعن حياة الزهد الشبيهة كل الشبه بحياة البوذيين (١٠٠٠) وذلك في خلال أسفار جميع الصالحين من يهود فلسطين إلى بيت المقدس في أثناء عيد الفصح. ولعله قد شمع أيضاً عن شيعة تدعى « الناصرة Mazaranes » كان المنتمون إليها يعيشون في يبريه في الناحية الأخرى من نهر الأردن ، وكانوا برفضون النها يعيشون في يبريه في الناحية الأخرى من نهر الأردن ، وكانوا برفضون النها يعيشون في يبريه في الناحية الأخرى من نهر الأردن ، وكانوا برفضون التعبد في الهيكل ، ويأبون التقيد بالناموس (٢٠٠٠). ولكن الذي

<sup>(\*)</sup> وكان أشوكا قد بعث بمشيريه البوذيين حتى بلغوا مصر وقوريني غرباً (٢٣) ، وأكبر الظن إذن أنه بعثهم إلى بلاد الشرق الأدنى .

أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مريم .

ويروى يوسفوس قصة يوحنا بشيء من التفصيل (٣٧). فإذا قرأناها بدا لنا المعمدان شيخاً طاعناً في السن ، أما الحقيقة فهي عكس هذا ، فهو في الوقت الذي نتحدث عنه في سن عيسي أو قريب منه ، ويصفه مرقس ومتى بأنه كان يرتدى ثوباً من الشعر ، ويعيش على الجراد الجاف وعسل النحل ، ويقف بجوار نهر الأردن ، ويدعو الناس إلى التوبة . وكان يماثل الإسينين في الزهد ، ولكنه يخالفهم في اعتقاده أن التعميد يكفي أن يكون مرة واحدة ؛ وقد يكون اسمه «المعمدان» مرادفاً للفظ اليوناني «إسبن» أي الاستجام (٣٨) ، وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تنديده الشديد بالنفاق ، وعدم التمسك بالأخلاق القويمة ، وطلبه إلى المذنيين أن يستعدوا إلى الدار الآخرة ، وإعلانه قرب حلول مملكة الساء (٣٩). ، وقوله إنه إذا تابت بلاد المود كلها وتطهرت من الخطيئة جاء المسيح وحلت مملكة الساء على الفور .

ويقول لوقا إنه في « السنة الخامسة عشرة من حكم تيبيريوس » أو بعدها بقليل جاء يسوع إلى نهر الأردن ليهُ عَمَّد على يديه . وهذا القرار الذي اتخذه رجل ( يقرب من سن الثلاثين » ( الله على أن المسيح قد آمن بتعاليم يوحنا ؛ وأن تعاليمه هو لن تفترق في جوهرها عن تلك التعاليم . أما أساليبه ، وأخلاقه فكانت تختلف عن أمثالها عند يوحتا : فهو لم يعمد أحداً (١١٠) ، ولم يعش في البيداء ، بل عاش العالم . ولم ينقض على هذا اللقاء بين عيسي ويوحنا الاقليل من الوقت حتى أمر هير ودس أنتهاس « صاحب المدن الأربع » في الجليل بسجن يوحنا . وتقول الأناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هير ودس لأنه طلق زوجته ، وتزوج هير ودياس وهي لا تزال زوجة لفليپ أخيه غير الشقيق . أما يوسفه س فيقول إن سبب القبض عليه هو خوف هير ودس أن

يكون يوحنا يستر بستار الإصلاح الديني ليثر القلاقل السياسية في البلاد (٢٠٠٠). ومتى (٤٠٠) في هـــذا الحجال قصة سالوم ابنة هور دياس ، التي فتنت هيرودس برقصها أمامه حتى عرض عليها أن يقدم لها أية مكافأة تطلبها . ويقولان إنها طلبت إليه رأس يوحنا ، بتحريض من أمها ، وإن الحاكم أجابها وهو كاره إلى طلبها . وليس في الأناجيل شيء عن حب سلوم ليوحنا ، وليس في يوسفوس ما يشبر إلى أنها كانت لها يد في موته برسلوم ليوحنا ، وليس في يوسفوس ما يشبر إلى أنها كانت لها يد في موته برسلوم ليوحنا ، وليس في يوسفوس ما يشبر إلى أنها كانت لها يد في موته بر

## الفيسال ثالث

#### الرسالة

ولما سجن يوحنا أخذ عيسى يقوم بعمل المعمدان ويخطب في الناس مبشراً بملكوت الله (على الجايل »، وإنه «كان يعلم في مجامعهم »(٢٠). وليست لدينا صورة مطبوعة في أذهاننا عن ذلك الشاب المثالى ، وهو يقوم بدوره في قراءة الكتاب المقدس على المجتمعين الناصرة ، ويختار لهم فقرة من سفر إشعيا : « روح الرب على "لأن الرب مسحنى الناصرة ، ويختار لهم فقرة من سفر إشعيا : « روح الرب على "لأن الرب مسحنى لأبشر المساكين ، أرسلني لأعصب منكسرى القلب ، لأنادى للمسبيين بالعتق ، وللمأسورين بالإطلاق » « وللعمى بالبصر ، وأرسل المنسحة بن في الحرية »(\*)، ويضيف لوقا « وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه ، فابتدأ يقول لهم إنه اليوم قد تم هـذا المكتوب في مسامعكم » ؛ وكان الجميع يشهدون ويتعجبون من كلمات النعمة الحارجة من فيه »(٨١) . ولما عرف أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا يبحثون عن زعيم جديد تحمل يسوئ العبء وما يستتبعه من خطر ، وارتد أولا في حذر وحيطة إلى القرى الهادئة العبء وما يستتبعه من خطر ، وارتد أولا في حذر وحيطة إلى القرى الهادئة وصار يتجنب على الدوام الجـدل السياسي ، ثم أصبح في كل يوم أعظم جرأة في إعلانه إنجيل التوبة ، والإيمان ، والنجاة ، حتى ظن بعض أتباعه جوأة هو يوحنا قام من بين الموتى (١٩٤).

وإنا ليصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية مجردة : وليس سبب هذه الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين كانوا يعبدونه ، بل إن من أكبر أسبابها أن تراثنا الأخلاق ومثلنا العليا وثيقا الصلة به ، تكونا

على منواله ، ولهذا فإنا نحس بما يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيباً فى أخلاقه . لقد بلغ شغوره الديني من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد بمن لا يشاركونه فى آرائه ، ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان ليجد فى الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا عن المسيح في مواضع أخرى منها؛ ويبدو أنه قبل دون بحث وتمحيص أقسى ماكان يؤمن به معاصروه عن جهنم السرمدية التي يعذب فيها من لا يتوبون من الكفار والمذنبين بالنار التي لا تنطفي أبدآ والديدان التي لا تشبع من نهش أجسامهم (٥٠٠) . وهو يقول دون أن يحتج عليه أحد إن رجلا فقيراً في الجنة لم يسمح له بأن يترك نقطة واحدة من الماء تسقط على لسان رجل غنى فى الجحيم(٥١) . وينصحنا بنبل وشرف ألا نحكم حتى لا يحكم علينا ، ولكنه يلعن الناس والمدن التي لم تؤمن برسالته ويلعن شجرة التين التي لم تكن تحمل ثمراً(٥٢) . ولعله كان قاسياً بعض القسوة على أمه(٥٠) . وكان يتصف بحاسة النبي العبراني المتزمت أكثر من اتصافه بالهدوء الشامل الذي يمتاز به الحكيم اليوناني وكانت عقائده القوية تملأً قلبه ؛ كما كان غضبه للحق يطمس من حين إلى حين معالم إنسانيته العميقة ؛ ولكن أغلاطه كانت هي الثمن الذي أداه لذلك الإيمان القوى الذي استطاع أن يحرك به العالم . أما فيما عدا هذا فقد كان أحب الناس إلى القلوب . وليست لدينا صورة واضحة له ولم يترك لبنا أتباعه وصفاً له دقيقاً ، ولكن الذي لاشك فيه أنه كان وسيما بعض الوسامة ، كما كان ذا روح جذابة ، استطاع بفضلهما أن يجمع حوله كثيرات من النساء وكثيرين من الرجال : وفي وسينا أن نستدل من بعض العبارات المتفرقة (٤٥) ، على أنه كان يلبس ، كماكان يلبس أهل زمانه ، عباءة فوق جلباب ، وخفين في قدميه ، ولعله كان يضع على رأ..، غطاء ينزل على كتفيه ليقيه حر الشمس(٥٥). وكانت كثيرات من النساء يجدن عنده شيئا من العطف والحنان يبعث فهن إخلاصا عامر 1 تفيض به قلو بن , وليس انفراد يوجنا بذكر المرأة التي ضبطت وهي تزنى

حجة على كذبها ، فليست هذه القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الدينية ، وهى فوق هذا مما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق المسيح (\*\*) . ولا يقل جمالا عن هذه القصة قصة أخرى ليس فى طاقة أتباعه أن يخترعوها ، وهى قصة العاهر التى أثرت فى قلبها سرعة قبوله توبة المذنبين ، فخرت راكعة بين يديه ، ودهنت قدميه بالطيب الثمين ، وغسلتهما يدموعها ، وجففتهما بشعر وأسها ، وقال عنها عيسى إن خطاياها قد غفرت لحا « لأنها أحبت كثيراً »(٧٥) . ويروى أن الأمهات كن يأتين إليه بأطفالهن ليمسهم بيديه ، وأنه « احتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم »(٨٥) .

ولم يكن عيسى من النساك الزاهدين كما كان الأنبياء الإسينيون والمعمدان. ويروى عنه أنه قدم كثيراً من الخمر في حفل للزواج، وأنه كان يعيش مع «العشارين والمدنبين»، وأنه قبيل عاهراً تائبة ضمن أتباعه . ولم يكن يأنف من مسرات الحياة الساذجة ، وإن كان قد قسا قسوة غير طبيعية على رجل كان يشتهى فتاة . وكان في بعض الأحيان يقبل الدعوة إلى الولائم في بيوت الأغنياء ، بيد أنه كان في المعادة يختلط بالفقراء، وإن كانوا من الأعاريين Amhaarez أشبه الناس بالمنبوذين الذين بالفقراء، وإن كانوا من الأعاريين يحتقرونهم ويتجنبونهم . وكان يدرك أن الأغنياء لن يؤمنوا برسالته ، فكان لذلك يبني آماله على ما عساه يحدث من انقلاب يدخل الفقراء الوضيعين الأعلين في ملكوت الله . ولم يكن يشبه قيصر إلا في وقوفه إلى جانب الطبقات السفلي وفي اتصافه بالرحمة ، أما فيا عدا هذا فما أكبر الفرق بين الرجلين في أخلاقهما ، ونظرتهما إلى الحياة ، وما يهمان به فيها . لقد كان قيصر يرجو أن يصلح الناس بتبديل الحياة ، وما يهمان به فيها . لقد كان قيصر يرجو أن يصلح الناس بتبديل

<sup>(\*)</sup> يوحنا ٧ : ٢ه وما بعدها . وقد وردت القصة أيضاً في نسخ خطية قديمة من إنجيل مرقس ولوقا ، ولكنها حذفت من نصيهما المتأخرين ، وليس سبب حذقها، خوف الناشرين من أنها قد تساعد على فساد الأخلاق .

انظمهم وشرائعهم ؛ أما المسيح فكان يرغب فى أن يكون تغيير طبائع الناس وسيلة لتبديل النظم والاستغناء عن كثير من الشرائع . وكان قيصر هو الآخر ممن يغضبون أحياناً ، ولكن انفعالاته كانت على الدوام تحت سيطرة بصيرته النفاذة ؛ أما عيسى فلم يكن أيضاً غير ذى بصيرة ، وكان يجيب عن أسئلة الفريسيين الماكرة بمهارة تكاد نضارع مهارة المحامين . ولكنها لم تكن مهارة خالية من الحكمة ، ولم يكن فى وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . لكن قواه العقلية لم يكن منشؤها اتساع عقله أو كثرة معارفه ، بل كان مبعثها نفاذ البصيرة ، وقوة الشعور ، ووحدة الغرض . ولم يكن يدعى العلم بكل شيء ، وكثيراً ما كان يفاجأ بالحوادث التي لا ينتظر وقوعها ، وكان الدى يحمله على المغالاة فى تقدير قواه ومواهبه هو جده وحرصه على الوصول إلى غرضه وتحمسه له ، كما حدث فى الناصرة وأورشليم . بيد أن الوصول إلى غرضه وتحمسه له ، كما حدث فى الناصرة وأورشليم . بيد أن قواه كانت غير عادية ، ولعل الذى يثبت هذا هو معجزاته .

وأكبر الظن أن معظم هذه المعجزات كانت تحدث في أكثر الأحوال بقوة الإيحاء — أى بتأثير روح قوية واثقة من نفسها ، فى روح قابلة للتأثر . ولقد كان وجوده فى حد ذاته يبعث القوة فيمن حوله ، فكانت لمسته المبشرة بالحير تشغى المريض وتقوى الضعيف ، وليست رواية أمثال هذه القصص عن غيره من الناس فى الحرافات والتاريخ (٥٩) دليلا على أن معجزات المسيح هى الأخرى خرافات وأساطير ، فليس منها إلا عدد قليل ، لا يصدقه العقل ، ويمكن مشاهدة أمثالها فى كل يوم تقريبا فى لورد لا يصدقه العقل ، ويمكن مشاهدة أمثالها فى كل يوم تقريبا فى لورد Epidaurus ، وما من شك فى أنها كانت تحدث أثناء حياة المسيح فى إيدروس الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء المرضى على يديه إلى « إيمان » من يشفنهم ، وثانهما عجزه عن القيام المرضى على يديه إلى « إيمان » من يشفنهم ، وثانهما عجزه عن القيام

بمعجزات في الناصرة ، لأن أهلها فيما يظهر كانوا ينظرون إليه على أنه « ابن النجار » ولا يومنون بقواه غير العادية ؛ • من ثم كان قولهم إنه « ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته »(٦٠٠) . ويقال لنا عن مريم المجدلية إن « سبعة شياطين قد أخرجت منها ، أي أنها كانت تشكو آلاما ونوبات عصبية ، (ويذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشياطين تتقمص أجسام. الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الآلام والنوبات كانت تخفّ حدتها في حضرة. عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت تخبه لاعتقادها أنه أعاد إلها الحياة ، وأن قربه منها كان أمراً لا غني عنه لسلامة عقلها . وأما ابنة بايروس فقد قال المسيح عنها في صراحة : إن البنت لم تمت بل كانت نائمة ــ ولعلها كانت مصابة بالشخوص (\*). ولم يلجأ حين ناداها بأن تستيقظ إلى لهجته الرقيقة المعتادة بل قال بلهجة الآمر القوية : «طليثا قومي» ( أي يا صبية قومی ) (۲۱۱) . ولسنا نقصد مذا أن نقول إن عيسي كان يرى أن معجزاته ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان يحس أنه لا يأتى بهذه المعجزات إلا بمعونة ما فيه بمن روح قدسية . ولسنا نعرف أنه كان مخطئا في اعتقاده هذا ، كما أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما في تفكير الإنسان وإرادته من إمكانيات وقوى كامنة . ويبدو أن عيسى نفسه كان يحس بخوّر نفساني به له أن يقوم بمعجزاته ، وأنه كان يحاولها وهو كاره ، وينهى أتباعه عن إذاعتها ، ويؤنب من يطلب إليه « علامة » ، ولقد ساءه أن أكبر الأسباب التي دعت الرسل أنفسهم إلى الإيمان به هو ما أتاه من أفعال « عجيبة » .

ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين يختارون ليبدلوا أقوال العالم. فالأناجيل تظهر ما بين أخلاقهم من اختلاف واقعى ، وتكشف عيوبهم كشفاً صريحاً ؛ فهم لا يخفون مطامعهم ، ولما أراد

<sup>(\*)</sup> ويسمى أيضاً بالتخشب والجمود أو داء الثبوت وهو مرض عصبى يتميز بفقد الإرادة وتصلب العضلات سببه مرض الجهاز العصبى المركزى ( شرف ) .

عيسى أن يهدئ من هذه المطامع وعدهم بأنهم سيجلسون في يوم الحساب. على اثني عشر كرسيا يدينون أسباط إسرائيل الاثني عشر ٢٦٠) . ولما أن سجن المعمدان انضم أندرو أحد أتباعه إلى عيسى وجاء معه بأخيه سيمون الذي سماه المسيح باسم كفاس ، أي « الصخرة » . وترجم اليونان اسمه إلى بطرس . وبطرس هذا شخصية بشرية لحيا ودما ، فهو متهور ، جاد ، كريم ، غيور ، هياب يصل به الوجل فى بعض الأحيان إلى حد الجبن الذي لا يسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان السمك في بحيرة الجليل ، وكذلك كان ولدا زبدى Zebedee يعقوب ويوحنا . وانتقل هؤلاء الأربعة بأعمالهم وأسرهم وأصبحوا دائرة ضيقة حول المسيح . وكان متَّى جابيا فى مدينة كبرنوم القائمة على الحدود ؛ أى أنه كان يقوم بعمل للدولة ، وإذن فقد كان في منصبه هذا يخدم رومة ؛ لهذا كان مكروها من كل يهودى يتوّق إلى الحرية . وكان يهوذا الكريوثى وحده دون ساثر الرسل الذى لم يأت من الجليل. وجمع الاثنا عشر كلهم جميع ما يملكون وعهدوا إلى يهوذا أن يتولاها نائبا عنهم، ، وكانوا فى طوافهم مع المسيح فى رحلاته التبشيرية يعيشون على ما يقدمه لهم القرويون ، ويأخذون طعامهم آنا بعد آن مما يمرون به من الحقول ، ويقبلون ضيافة أصدقائهم ومن يهتدون بهديهم . وقد أضاف عيسى إلى الاثنى عشر اثنين وسبعين من الأتباع ، وبعث باثنين منهم إلى كل بلدة يريد أن يزورها ، وقال لهم « لا تحملوا كيسا ، ولا مزوداً ، ولا أحذية »(٦٣٪ . وانضمت بعض النساء الصالحات الرحيات إلى أولئك. الرسل والأتباع وقدمن لهم المعونة ، وأدين لهم تلك الأعمال المنزلية التي لا غنى عنها ، والتي هي أعظم سلوى لحياة الرجال. وعلى يد هذه الجاعة الصغيرة الوضيعة غير المتعلمة أرسل المسيح إنجيله إلى العالم .

### الفصل لرابع

### الإنجيـــل

وكان يعلم الناس بالبساطة التي تتطلبها حال مستمعيه ، ويمزج هذه التعاليم بالقصص الطريفة التي تجعل دروسه تنفذ إلى الأذهان ، وبالأحكم والأمثال القوية بدل الحجج العقلية ، وبالاستعارات ، والحجازات التي لا تقل روعة عن أمثالها في أى أدب من آداب العالم . وكانت طريقة القصص الرمزى التي يلجأ إليها مألوفة في بلاد الشرق ، وقد أخذ بعض تشبيهاته الرائعة ، ولعله أخذها دون علم منه ، عن أنبياء بني إسرائيل ، وكتاب المزامير ، وأحبار اليهود (١٤٠٠) . بيد أن وضوح خطبه واتجاهها إلى هدفها مباشرة ، وروعة خياله وقوته ، وإخلاصه العظيم ، قد رفعت أقواله إلى مستوى الشعر الملهم . ولسنا ننكر أن الغموض يكتنف بعض أقواله ، وأن بعضها يبدو لأول وهلة مما يتجافي مع العدالة (٢٠٠) ، وأن متها ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير ، ولكنها كلها تقريبا نماذج ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير ، ولكنها كلها تقريبا نماذج ما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد المرير ، ولكنها كلها تقريبا نماذج

وكانت بداية تعاليمه هي إنجيل يوحنا المعمدان ، وهذا الإنجيل تفسه يرجع إلى دانيال وأخنوخ ، إذ ليس في التاريخ طفرات . ومن أقواله أن ملكوت الله قد حان أجلها ، وأن الله سيقضي عما قريب على عهد الشر والخبائث ، وأن ابن الإنسان سيأتي « على ستُحبُ السماء » ليحاسب جميع طلبشر الأحياء منهم والأموات (٢٦٠) . ومن أقواله إن الوقت الذي يحب أن يتوب فيه الإنسان من ذنوبه يمر مسرعا ، فأما من تاب وأناب ، وسلك سبيل العدالة ، وأحب الله ، وآمن برسوله ، فإنه يرث ملكوت السموات ، ويسمو إلى القوة والمجد في عالم قد تحرر آخر الأمر من جميع الشرور والآلام والموت .

وكانت هذه الأفكاركلها مألوفة لسامعيه ، ولهذا فإن المسيخ لم يحددها تحديداً واضحا ، ومن ثم نشأت في وقتنا هذا صعاب جمة سببها ما في هذه الأفكار من غموض . ترى ماذاكان يعني بملكوت السموات؟ آهي سماء خيالية خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك ، لأن الرسل والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة أبيهم ينتظرون أن توجد مملكة أرضية ، وكانت هذه هي الرواية اليهودية التي ورثها عنهم المسيح ، ومن أجل هذا كان يعلم أتباعه أن يصلوا إلى الأب قائلين « ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السهاء كذلك على الأرض » .

ولم أينطق إنجيل يوحنا المسيخ بقوله إن « مملكتي ليست من هذا العالم » (١٧٠) إلا بعد أن خبا هذا الأمل . فهل كان يعني بها حالة روحية أو طوبي مادية ؟ لقد كان يتحدث في بعض الأحيان عن ملكوت الله بوصفها حالة من حالات الروح يصل إليها الأطهار المبروون من الذنوب – « ملكوت الله داخلكم » (٢٩٠) ؛ وكان في أحيان أخرى يصورها كأنها مجتمع سعيد في مستقبل الأيام ، حكامه هم الرسل ، ويأخذ من أعنطتي أو أوذى في سبيل المسيح ماثة ضعف (٧٠) . ويبدو أنه لم يكن يرى أن ملكوت الله هي الكمال الخلتي إلا مجازاً ، وأنه يرى أن هذا الكال الخلتي إنما هو إعداد لهذا الملكوت وثمن يو دى للحصول عليه ، وأنه هو الحال التي تكون عليها جميع الأرواح الناجية في الملكوت إذا ما تحقق (٧١) .

ومتى يحين موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . « الحق أقول لكم إ لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينها أشربه جديداً في ملكوت الله » . ومن أقواله لأتباعه : « لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان » (٧٣ ) . ثم أخره قليلا فيما بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا لمبن الإنسان آتيا في ملكوته » (٧٤ ) ؛ « لا يحضى هذا الجيل حتى يكون هذا

كله »(٥٠). ومرّت به لحظات رأى فيها من حسن السياسة أن يحذر رسله بقوله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا الملائكة اللدين فى السهاء ، ولا الابن إلا الأب ه (٧٠). وستسبقه علامات : « وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب . . . تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة ، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن . : . يعثر كثيرون و . ؛ . يبغض بعضهم بعضا . ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ، ويضلون كثيرين ، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين » (٧٧) . وفى بعض الساعات جعل يسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الإنسان إلها عادلا كه جعله موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو يجعل حلول الملكوت عادة عملا من أعمال الله ، وعطية ومعجزة يفاجاً بها الناس من قبل العناية الربانية .

وقد فهم الكثيرون ملكوت الله بأنه طوبى شيوعية ، وحسبوا المسيح ثاثراً اجتماعيا (٢٨). وإنا لنرى فى الأناجيل بعض الشواهد التى توبيد هذا الرأى ، منها أن المسيح لا يخنى احتقاره للرجل الذى يجعل همه فى الحياة جمع المال والانغاس فى الترف (٢٩٠) ، فهو يتوعـــد الفتى البطن بالجوع والشقاء ، ويواسى بالتطويبات التى ضمن لهم بها ملكوت الله . ولما سأله شاب غنى عما يجب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : « بع أملاكك ، وأعط الفقر اء فيكون لك كنز فى السهاء ، و ... اتبعنى » (٢٠٠). ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه انقلاب ثورى للعلاقات ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه انقلاب ثورى للعلاقات لقائمة بين الأخنياء والفقراء ، وسوف نراهم هم والمسيحيين الأولين يوالفون جماعة شيوعية : « وجميع الذين آمنوا كانوا معاً ، وكان عندهم كل شيء مشتركا » (٨١) . وكانت التهمة التى أدين من أجاها عيسى هى أنه كان يتآمر ليكون «ملك اليهود» .

ولكن في وسع الرجل المحافظ أن يجد في العهد الجديد شواهد يؤيد بها آراءه . منها أن المسيح قد اتخذ متلًى صديقا له ، ومتلًى هو الذي ظل كما كان

عاملا من قبل الرومان ؛ ومنها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدنية ، ولم يكن له فما نعلم نصيب في الحركة اليهودية التي تهدف إلى الحركة القومية ، وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح الفريسيين بأن يعطوا «ما لقيصر لقيصر وما لله لله «<sup>(۸۲)</sup> . ولسنا نجد فى قصة الرجل الذي « دعا عبيده » قبل سفره « وسلمهم أمواله »(٨٣) أية شكوى من الربا أو الاسترقاق ، بل إنها تسلم بهاتين السنتين بوصفهما من الأمور التي لا تقبل الجدل . ويبدو أن المسيح يقر ما فعله العبد الذي استثمر العشر الميقات ( ٦٠٠ ريال أمريكي ) التي عهد بها إليه سيده ، فصارت يستثمرها حتى يعود سيده من غيبته ، ويُنطق هذا السيد بتلك العبارة. القاسية : « إن كل مِن له يُعطى ، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه »(٨٤)، وهي خير ما تلخص به أعمال السوق التجارية ، إن لم نقل إنها خير خلاصة لتاريخ العالم . وفي قصة رمزية أخرى نرى العال غاضبين على صاحب العمل الذي يؤجر من عمل ساعة بقدر ما يؤجرِ الذين ظاوا يكدحون طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : « أو ما يحل لى أن أفعل ما أريد بمالى ؟ »(^^) . ويبدو أن المسيح لم يفكر فى القضاء على الفقر ، لأن الفقراء دائمًا معه . فهو كالأقدمين جميعًا يرى أن من الأمور المسلم بها أنه يجب على العبد أن يخدم سيده على خبر وجه : «طوبى لذلك العبد الذي إذا جاءه سیده یجده یفعل هکذا «<sup>(۸۲)</sup> أی ما کلفه به . وهو لا یری من شأنه أن بهاجم النظم الاقتصادية أوالسياسية القائمة في وقته ، بل يفعل عكس هذا فيهاجم ذوى النفوس الثاثرة المتحمسة الذين يغتصبون ملكوتُ السموات (٨٧). أما الثورة التي كان يفكر فها فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثراً ؛ فهي ثورة إذا لم تحدث كانت كل الإصلاحات سطحية سريعة الزوال. فإذا استطاع أن يطهر قابوب الناس من الشهوات الأنانية ، ومن القسوة ، والفجور ، فإن الطوبي

تحل ، ولا يبتى أثر لتلك النظم التى تنشأ من شره الإنسان وعنفه ، وما تستتبعه من الحاجة إلى القوانين . وهذا إذا تم كان أعمق الثورات ، التى إذا قيست إليها الثورات جميعها كانت تغيراً موقوتاً يضم طبقة مكان طبقة ، وتظل الطبقة الغالبة تستغل الناس كما كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . وبهذا المعنى كان المسيح أعظم الثائرين ، أى محدثى الانقلابات فى تاريخ العالم .

وليست أهم أعماله أنه يبشر بدوله جديدة ، بل أهمها أنه يضع الخطوط الرثيسية لمبادئ أخلاقية مثالية . وكانت تلك المبادئ الأخلاقية هي التي تنبأ يقيامها عند ما يحل موعد ملكوت الله(٨٨) ، والتي كان يقصد بها أن يكون الناس خليةين بالدخول في هذا الملكوت. ومن ثم كانت تلك « التطويبات » وما فها من تمجيد للوداعة ، والفقر والرقة ، والسلام لم يسبق له مثيل ، وكانت نصيحته أن يدير الإنسان خده الثاني ، وأن يكون الناس كصغار الأطفال ( لامثلا عليا للفضيلة ! ) ، وكان عدم اهتمامه بالشئون الاقتصادية، وبالفقر ، وبشئون الحكم ، وتفضيله العزوبة على الزواج ، وأمره الناس بأن يتخلوا عن جميع الروابط العائلية لم تكن هذه قواعد للحياة العادية ، بل كانت نظاما يكاد يماثل نظام الأديرة يهيئ الرجال والنساء لأن يختارهم الله لمملكة مرتقبة ، لن تكون فيها شريعة ، ولازواج ، ولا علاقات جنسية ، ولافقر ، ولا حرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا « بيتاً ؛ أو والدين ، أو إخوة ، أو امرأة ، وأولاداً » بل أثنى أيضاً على الذين « خصُوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات »(٨٩) . وما من شك في أن هذه التعاليم قد وضعت مبادئ أُخَلاقية ، ضيقة في أغراضها ، ولكنها عامة في مجالها ، لأنها تطبق فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأعـــداء كما تطبقها على الجاير ان والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله في الهياكل، يل يعبدونه « بالروح ، والصدق » وبكل عمل يعملونه لا بالألفاظ الزائلة .

ترى هل كانت هذه المبادئ الأخلاقية جديدة ؟ ليس ثمة شيء جديد الا الترتيب ، وإن الفكرة الرئيسية التي تدور حولها عظات المسيح – فكرة يوم الحساب وملكوت الله – لهي من الأفكار التي وجدت عند اليهود قبل ذلك الوقت بمائة عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزمن طويل . فقد جاء في سفر اللاويين : « تحب قريبك كنفسك » و « كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك (٩٠) » . وكان اليهود قد أمررُوا في سفر الخروج أن يحسنوا لأعدائهم (٩١) ، وكان الإميال وإشعيا (٩٠) ، قد أشارا عليهم أن يديروا خدهم لمن يلطمهم . وكان الأنبياء أيضا قد جعلوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها ، وكان إشعيا (٩٥) وهوشع (٩٥) ، قد شرعا يبدلان يهوه من رب الجنود وكان إلى إله الحب ، وكان هلل قد صاغ القاعدة الذهبية كما صاغها كنفوشيوس ؛ وليس من حقنا أن نأخذ على يسوع أنه ورث المبادئ الأخلاقية التي كانت سائدة بين شعبه ، وأفاد من تلك المبادئ :.

وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد اليهود ، يؤمن بأفكار الأنبياء ، ويواصل عملهم ، وبجرى على سنتهم ، فلا بخطب إلا فى اليهود . ولما أرسل أتباعه لينشروا إنجيله لم يرسلهم إلا لمدن اليهود : « إلى طريق أمم لا تمضوا ، وإلى مدينة السامرين لا تدخلوا »(٩٦٠) ؛ ومن ثم كان تردد الرسل بعد موته فى أن يحملوا « الأنباء الطيبة » إلى عالم « الكفرة »(٩٧٠) ولما التقى بالسامرية عند البئر قال لها إن « الحلاص لهو من اليهود »(٩٨٠) ، وإن لم يكن من حقنا أن يحكم عليه من أقوال لعلها قد تقولها عليه إنسان له يكن من حاضرا معه ، أو كتبها بعد ستين عاما من الحادثة التي قيلت فيها . ولما طلبت إليه امرأة كنعانية أن يشفى ابنتها أبي فى أول الأمر وقال : « لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة »(٩٩٠) . وقال للأبرص الذي شفاه من عاته « اذهب وأر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر الذي شفاه من عاته « اذهب وأر نفسك للكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى » (١٠٠) : « على كرسى موسى جلس الكتبسة والفريسيون ،

فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه ، لكن حسب أعمالهم لا تعملوا »(١٠١) ، ولما عرض يسوغ أن تعدل الشريعة اليهودية ، سار على سنة هلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة : لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ، ما جئت لأنقض بل لأكمل »(١٠٢) « ولكن زوال السماء والأرض أيسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس »(١٠٢)(\*).

لكنه مع هذا قد بدل كل شيء بقوة أخلاقه وشعوره . فقد أضاف إلى الشريعة البهودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخول في الملكوت بأن يحيوا حياة العدالة ، والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة في مسائل الجنس والطلاق (١٠٠٠) ، ولكنه خففها بأن كان أكثر استعدادا للعفو (١٠٠٠) ، وذكر الفريسين أن السبت قد وضع لخير الإنسان (١٠٧) ، وخفف الشروط الموضوعة على الطعام والطهارة ، وحذف بعض أوقات الصوم ، وأعاد الدين من المراسم والطقوس إلى الصلاح والاستقامة ، وندد بالجهر بالصلوات ، والتظاهر بالصدقات ، والاحتفالات الفخمة بالجنازات ، وترك بالناس أحيانا يظنون أن الشريعة اليهودية سوف تمحى حين تحل الملكوت (١٠٨) .

وقاد قاوم اليهود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينيين ، وكان الذى أغضبهم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن الحطايا والتحدث باسم الإله . وقد هالهم أن يروه يختلط بعال رومة المبغضين ، وبالنساء ذو ات السمعة السيئة : وكان كهنة الهيكل وأعضاء السنهدرين يرقبون نشاطه بعين الريبة ، ويرون في هذا النشاط ماكان يراه هيرودس في نشاط يوحنا وهو أنهستار يخني تحته ثورة سياسية ، وكانوا يخشون أن يتهمهم الحاكم الروماني بأنهم يتحللون مما هو مفروض عليهم من تبعات ليحافظوا بذلك على النظام الاجتماعي .

<sup>( \* )</sup> ربما كانت هذه الفقرات بما تقوله عليه المسيحيون المتهودون الذين أرادوا أن يحطوا من شأن بطرس(١٠٤) ، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بهذا إذ ينقصنا الدليل .

وقد أوجسوا فى نفوسهم خيفة من وعد المسيح بتدمير الهيكل ، ولم يكونوا واثقين من أن هذا التدمير إنما هو تدمير مجازى لايقصد به حرفيته . أما المسيح نفسه فقد ندد بهم تنديداً شديداً .

« الكتبة والفريسيون . . . يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس ، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل أعمالهم يعملونها لكى تنظرهم الناس ، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ، ويحبون المتكأ الأول فى الولائم والمجالس الأولى فى المجامع . ت . لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون . . . أيها القادة العميان . . . أيها الجهال والعميان ! ه : تركتم أثقل الناموس — الحق والرحمة والإيمان ت . . تنقون حارج الكأس والصحفة ، وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة . . . ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة ! . ت . لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبوراً مبيضة ! . ت . تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحونون رياء ونفاقا . ت . إنكم أبناء قتلة الأنبياء ، فاملأوا أئتم مكيال آبائكم ! أيها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم ؟ ت : . إن العشارين والزوانى يسبقونكم إلى ملكوت الله » (١٠٠٠) ه

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حكمه على الفريسيين ؟ أكبر الظن أنه كان من بينهم من يستحقون هذا التقريع ، وأن منهم كثيرين كانوا يفعلون ما فعله المسيحيون بعد بضعة قرون من ذلك الوقت فيستبدلون بطهارة النفس مظاهر التقى الخارجية : غير أنه كان من بين الفريسيين كثيرون يرون أن الشريعة يجب أن تخفف وأن تكون أكثر إنسانية مما هى (١١٠) . ولعل عدداً كبيراً من هذه الطائفة كانوا رجالا مخلصين ، وأشرافاً ظرفاء إلى حد كبير ، يشعرون بأن القواعد الشكلية التى أغفلها يسوع يجب ألا يحكم عليها مستقلة عن غيرها من القواعد ، بل يجب أن يوخذ على أنها جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة اليهود ، وبعثت فيهم العزة والأدب وسط عالم يبغضهم ويعاديهم : وكان بعض

الفريسيين يعطفون على عيسى ، وقد جاءوه ليحذروه من المؤامرات التى كانت تدبر لاغتياله(١١١) ، ولقد كان نقوميدس Nicomedus أحمله المدافعين عنه من أغنياء الفريسيين .

وحلت القطيعة الأخيرة بين عيسى وبينهم حين بدأ يعتقد أنه هو المسيح المنتظر ، ويعلن هذا فى صراحة ووضوح . لقد كان أتباعه ينظرون إليه في أول الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان ، ثم أخذوا يعتقدون شيئاً فشيئاً أنه هو المنقذ الذي سيرفع نير الرومان عن إسرائيل ، ويبسط حكم الله على الأرض ". ولما أن سألوه « قائلين يارب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسراثيل؟ »(١١٢) لم يجبهم إلا بقوله « ليس لكم. أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الرب في سلطانه » وأجاب جواباً شبهاً لهذا الجواب في عموضه حين سأله رسل من عند المعمدان هل هو المسيح المنتظر ۽ وأراد أن يخرج من عقول أتباعه فكرة أنه مسيح سياسي فأنكر كل ادعاء بأنه من نسلّ داود(١١٣٠) . لكن يلوح أن ترقب أتباعه وآمالهم القوية ، وما تبينه من قواه النفسية غير العادية قل أقنعاه تدريجا بأنه رسولُ من عند الله جاء ليعد الناس لحكم الله في الأرض لا ليعيد سيادة اليهودية : ولم يقل ( في الأناجيل الثلاثة المتشامة ــ متى ، ومرقس ، ولوقا ) إنه هو والأب إله واحد أو يسوى نفسه به ، فقد سأل أتباعه : « لماذا تدعونى صالحاً ؟ ليس أحداً صالحاً إلا واحد وهو الله ١١١٤) وقال وهو يصلَّى في جتسمانی : « لیکن لامًا أرید أنا ، بل ما ترید أنت »(۱۱۰) . وقد أخذ لفظ « ابن الإنسان » الذي جعله دانيال مرادفاً للفظ المسيح ، واستعمله في بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه في وضوح ثم انتهى آخر الأمر بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هو رب. السبت أيضاً »(١١٧) \_ وهي عبارة رآها الفريسيون تجديفا في حق الله . وكان يدعو الله ياسم « الأب » دونُ أن يقصد مهذا في بعض الأحيان أباه هو نفسه ، بيد أنه أحيانا أخرى يقول : « أبي » . ويبدو أنه يقصـــد مذا.

أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة (١١٨). وقد ظل وقتاً طويلا ينهى أتباعه عن أن يسموه المسبح ، ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقول بطرس إنه « المسبح ابن الله الحى » (١١٩). ولما اقترب من أورشليم فى آخر يوم اثنين قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إلى الناس ، حياه « جمهور التلاميذ » « قائلين مبارك الملك الآتى باسم الرب » ، ولما طلب إليه بعض الفريسيين أن ينتهر تلاميذه من أجل هذه التحية رد عليهم بقوله : « إنه لو سكت هؤلاء فألحجارة تصرخ » (١٢٠). وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن الجاهير حيته بقولها إنه « ملك إسرائيل » (١٢١) . ويبدو أن أتباعه كانوا لا يزالون يعتقدون أنه مسبح سياسي سيقضى على سلطان الرومان ويجعل الكلمة العليا لليهودية . وكانت هذه الأصوات والتحيات هى التى قضت على المسبح بأن يموت ميتة الثوار .

## الفصرالخامس

#### الموت والتجلي

اقترب عيد الفصح واجتمع في أورشليم عدد كبير من اليهود ليقربوا القرابين للهيكل. وكان البهو الحارجي يضج بأصوات البائعين ينادون على الحيام وغيره من حيوانات الضحايا ؛ والصيارفة يعرضون النقود المتداولة في هذا المكان بدل نقود الوثنيين المتداولة في الإمبراطورية الرومانية . ولما زار عيسي الهيكل في اليوم الثاني بعد دخوله المدينة هاله بما كان تحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فانتابته هو وأتباعه نوبة من الغضب الشديد ، دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة وتجار الحام ، وبعثرة نقودهم على الأرض ، وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل عدة أيام بعد مجيئه يعلم في الهيكل دون أن يتعرض له أحد (١٢٢) . ولكنه كان يخرج منه ليلا ويبيت في جبل الزيتون لخوفه أن يقبض عليه أو يُغتال .

وكان عمال الحكومة – المدنيون منهم والدينيون ، الرومان واليهود – يراقبونه ، وأكبر الظن أن هذه المراقبة قد بدأت من يوم أن خلف يوحنا المعمدان في دعوته . وكان عجزه عن أن يضم إليه عدداً كبيراً من الأتباع مما جعلهم بهملون أمره ، ولكن يبدو أن الاستقبال الحاسى الذي استقبل به في أورشليم حبر زعماء اليهود فصاروا يخشون أن تلتهب حماسة هذه الجماعات التي اجتمعت في عيد فصح ، فتدفعها عواطفها الثائرة ونزعتها الوطنية إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم يحن موعدها بعد ، فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به اليهودية من حدكم ذاتى وحرية دينية . ومن أجل هذا دعا الحاخام الأكبر السنهدرين إلى الاجتماع ،

وقال له: « إنه خبر لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها » (١٢٢٥ ووافقته أغلبية الحاضرين على رأيه وأمر المجلس بإلقاء القبض على المسيح .

وببدو أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع يسوع ، ولعل الذي أوصله إليه بعض أعضاء في السنهدرين نفسه . فني اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبرى ( وهو اليوم الثالث من شهر إبريل ) من العام الثلاثين في أرجح الأقوال (\*) أكل عيسي ورسله عشاء عيد الفصح في دار صديق له في أورشليم ، وكانوا ينتظرون أن ينجى المعلم نفسه بما له من معجزات ؛ لكنه لم يفعل شيئا من هذا ، ورضي بما قدر له ؛ ولعله كان يأمل أن يتقبل الله موته عل أنه تضحية يكفر بها عن ذنوب شعبه (١٢٤) . وقد قيل له إن أحد الاثني عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه ؛ وفي هذا العشاء الأخير اتهم المسيح علناً بهوذا الإسخر بوطي (\*\*) . وقد جرى يسوع على السنن اليهودية فبارك الخمر الذي قدمه للرسل ايشربوه ، ثم غنوا جميعاً أغنية هاليل اليهودية فبارك الخمر الذي قدمه للرسل ايشربوه ، ثم غنوا جميعاً أغنية هاليل اليهودية (١٢٢) . ويقول يوحنا إنه قال لهم « يا أولادي أنا معكم زماناً قليلا بعد ... وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا ... زماناً قليلا بعد ... وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا ... أنتم تومنون بالله فآمنوا بي . في بيت أبي منازل كثيرة ...

ويبدو أن من المعقول جداً أن يطلب المسيح إليهم فى هذه الساعة الرهيبة أن يكرروا هذا العشاء فى مواسم خاصة (كما تتطلب ذلك عادة اليهود)، إحياء لذكراه ؛ وليس ببعيد أنه ، وهوذوالإحساس الشرقى المرهف والحيال الشرقى

<sup>(\*)</sup> ولقد طال الجدل حول الزمن الذي امتدت إليه رسالة المسيح ، والسنة التي مات فيها . ولقد رأينا أن لوقا يحدد تعميد المسيح بعام ٢٨ - ٢٩ . أما تاريخ بولس ، الذي يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه في رسالته إلى أهل غلاطية الإصحاح الأول والثاني ، وتواريخ الحكام الرومان الذين تولوا محاكته ، والرواية المأثورة التي تقول إن معوته كان عام ٢٠ ، كل هذا يتطلب أن يكون اعتناق بولس لدين المسيح في عام ٢١ . انظر الفصل السابع والعشرين . (\*\*) لقد قيلت حجج كثيرة في تفنيد قصة يهوذا(١٢٥) ، ولكنها حجج لا يقتنع عا العقل (١٢٥) .

الوثاب ، قد سألهم أن يتصوروا أن العيش الذى يأكلونه هو جسمه ، وأن الخمر التي يشربونها هي دمه .

ويقال إن الجاعة الصغيرة اختبأت تلك الليلة في حديقة جشيهاني في خارج أورشليم: وفيها عثرت عليهم سرية من شرطة الهيكل (١٢٩) وقبضت على يسوع : وسيق أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين ، ثم نقل منه إلى بيت قيافا : ويقول مرقس إن « المجلس » – ولعل الأصح أن بلخنة من أعضاء السنهلرين – اجتمعت في ذلك المكان . وشهد عليه شهود كثيرون ، وذكروا بنوع خاص تهديده بتخريب الهيكل . ولما سأله قيافا هل هو « المسيح ابن الله؟ » أجابه كما تقول الرواية « أنا هو » (١٣٠) . واجتمع السنهدرين في صباح اليوم التالى وأثبت عليه جريمة التجديف ( وكان عقابها الإعدام في تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الحاكم الروماني ، وكان قد جاء إلى أورشليم ليرقب الجاهير المحتفلة بعيد الفصح .

وكان پيلاطس البنطى رجلا قاسيا ، استدعى إلى رومة بعد وقت ما من هذه الحادثة متهماً بابتزاز المال واستخدام القسوة (١٣١)، وعزل من منصبه على أنه لم يبد له وقتئذ أن هـذا الواعظ الوديع الحلق خطر حقبقى على الدولة ج وسأل الرجل يسوع سوالا يكاد يكون من قبيل المداعبة : « أأنت ملك اليهود؟ » فأجاب يسوع ، حسب رواية متى بقوله « نعم » . ولا يسع الإنسان إلا أن يشلك في هذه التفاصيل التي تناقلها الناس مشافهة في أغلب الظن ، ثم دونوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا بهـذا النص وجب علينا أن نجزم بأن يسوع كان قد قرر أن يموت ، وأن نظرية بولس عن التكفير تجد ما يؤيدها في عمل المسيح نفسه . وينقل يوحنا عن يسوع عن التكفير تجد ما يؤيدها في عمل المسيح نفسه . وينقل يوحنا عن يسوع أنه أضاف إلى جوابه السابق قوله : « لهذا قد ولدت أنا . . . لأشهد للحق » . وسأله پيلاطي « ما هو الحق ؟ » — وهو سوال لعل الباعث عليه نزعة الإنجيل الرابع الميتافيزيقية ، ولكنه يدل بأجلي بيان على ما هنالك

من فروق بين ثقافة الرومان السوفسطائية الساخرة ومثالية اليهودى الواثقة المتحمسة . ومهما يكن من شيء فلم يكن أمام القانون بعد اعتراف المسيح إلا أن يدينه ، وبناء على هذا أصدر پيلاطي وهو كاره حكمه بالإعدام .

وكان الصلب من طرق العقاب الرومانية اليهودية . وكان الجلد يسبقه عادة ، فإذا ما جلد المذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللحم المتورم الدامى . ووضع الجنود الرومان تاجا من الشوك على رأس المسيح يسخرون بذلك من تلقيبه «ملك اليهود» ، كما نقشوا على صليبه باللغات الآرامية واليونانية واللاتينية «عيسى الناصرى هو ملك اليهود» المحدد المورة أو من غير دعاتها فليس ثمة ريب في أن رومة قد حكمت عليه بوصفه من هوالاء الدعاة ، وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا النحو (١٩١٠) . وكانت جماعة صغيرة ، لا يزيد عددها على ما يتسع له فناء بيت پيلاطس ، قد طالبت بإعدام المسيح ؛ فاما أن أخذ يصعد تل جمجمة « تبعه جمهور كبير من الشعب » المسيح ؛ فاما أن أخذ يصعد تل جمجمة « تبعه جمهور كبير من الشعب » من يقول لوقا (١٣٥) ، والنساء اللواتي كن يلطمن وينحن عليه . وما من شك في أن هذا الحكم لم يرق في عين الشعب اليهودي .

وقد أذن لكل من يريد أن يشهد هذا المنظر الرهيب أن يشهده. وكان الرومان الذين يرون أن لا بد لهم أن يحكموا الناس بالإرهاب يختارون لتنفيذ حكم الإعدام فيمن يرتكبون الجرائم التي يحدد لها القانون هذه العقوبة الطريقة التي يسمها شيشرون « أقسى أنواع التعذيب وأبشعها »(١٣١) . فكانت يد المذنب وقدماه تدرق ( أو تربط في حالات نادرة ) إلى الحشبة ، وكانت فيها قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم يُرحم المذنب فيتقتل فإنه يبقى على هذه الحال يومين أو ثلاثة أيام ، يقاسى فيها آلام عدم الحركة ، وهو عاجز عن طرد الحشرات التي تتغذى من لحمه العارى ، فتخور قواه ببطء حتى يقف القلب عن الحركة ويضع حداً لهذا بالألم .

وكان الرومان أنفسهم يشفقون على ضحايا هذا التعذيب فى بعض الأحيان ، ويقدمون لهم شراباً فيفقدهم وعيهم . ويقال إن الصليب كان يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحاً . ويقول مرقس إن لصين صلبا مع يسوع وإنهما كانا يسبانه . ويؤكد لنا لوقا أن واحداً منهما كان يدعو له(١٣٨٠) . ولم يكن مع عيسي أحد من الرسل إلا يوحنا وحده ، وكان معه ثلاث نساء تسمى كل واحدة منهن مريم ، أم المسيح ، ومريم أختها ، ومريم المجدلية ( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد )(١٣٩) . واقتسم الجند ثياب الميت كعادة الرومان ؛ وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوب واحد فإنهم أخذوا يلقون القرعة ليروا من يأخذ الثوب. ولعلنا نقرأ في هذا المعنى الآية الثامنة عشرة من المزمور الثانى والعشرين منسوبة إلى المسيح: « يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون » : ويبدأ هذا المزمور نفسه بتلك الكلمات : « إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني ؟ » . وذلك. هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسيح وهو يحتضر . فهل يمكن أن يكون الإيمان العظيم الذي أعانه في موقفه أمام پيلاطس قلم انقلب في تلك اللحظات المريرة إلى شك أسود؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه. العبارة لا تتفق مع عقائد بولس الدينية فبدلها بقوله : « يا أبتاه في يديك أستودع روحی » ــ وهی عبارة تردد صدی الآیة الخامسة من المزمور الحادى والثلاثين ترديداً يثبر الريب لما فيه من دقة .

وأشفق جندى على المسيح الظمآن ، فجاء بإسفنجة مغموسة فى الحل وقربها من فيه ، فشرب عيسى وقال : «قد أكمل ». وفى الساعة التاسعة ــ الثالثة بعد الظهر ــ « نادى يسوع بصوت عظيم . . . وأسلم الروح » . ويضيف لوقا إلى هذا ــ ويدل بقوله على عطف اليهود ــ « وكل الجموع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر ت. رجعوا وهم يقرعون صدورهم »(١٤١) . واستطاع اثنان من اليهود

الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من پيلاطس بإنزال جثة المسيح عن الصليب فأنزلاها وحفظاها بالند والمر ووارياها التراب .

ترى هل مات حمّا ؟ لقد كان اللصان الله ان إلى جانبه لا يزالان على قيد الحياة ، وقد كسر الجنود ساقهما حتى تتحمل أيديهما ثقل جسمهما ، فيوشر ذلك في حركة الدم ويقف القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث في حالة عيسى ، وإن كان قد قيل إن جنديا طعنه في قلبه بحربة ، فانبثق الدم من الجرح أولا ثم خرج بعده مصل الدم . وأبدى پيلاطس داشته من أن يموت رجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ولم يوافق على أن يرفع بحسد المسيح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد المائة المكلف به أنه قد مات .

وبعد يومن من هذا الحادث زارت مريم المجدلية - وكان حها اليسوع تمتزج به تلك النشوة العصبية التي تمتاز بها عواطفها كلها - قبر المسيح مع مريم أم يعقوب وسالومة فوجدنه فارغا ، فامتلأت قلوبهن خوفا وسروراً معاً ، وجرين لينقلن ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين في الطريق برجل حسبنه يسوع ، فانحنين احتراما له ، وأمسكن بقدميه : وفي وسعنا أن نتصور الأمل الذي انبعث في النفوس الساذجة من هذا النبأ وما لقيه من ترحيب ؛ لقد قهر يسوع الموت وأثبت أنه هو المسيح المنتظر ابن الله ، وملأ ذلك النبأ قلوب «أهل الجليل » بنشوة جعلتهم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأي وحي . الجليل » بنشوة جعلتهم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأي وحي . الطريق الموصل إلى عمواس ، وتحدث إليهم ، وأكل معهم ، ولكن «أمسكت الطريق الموصل إلى عمواس ، وتحدث إليهم ، وأكل معهم ، ولكن «أمسكت أعينهما وعرفاه أعينهما عن معرفته » ثم «أخذ خبزاً وبارك وكسر . : . فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم اختني عنهما » ولكن بعضهم شكوا » (١٤٢٠ . ورجع التلاميذ إلى الجليل فلما « رأوه » بعد قليل و سجدوا له ، ولكن بعضهم شكوا » (١٤٢٠ . وبينا كانوا يصطادون السمك و سجدوا له ، ولكن بعضهم شكوا » (١٤٢٠ . وبينا كانوا يصطادون السمك

رأوا المسيح ينضم إليهم ؛ فألقوا شباكهم ولم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة السمك (١٤٤) ،

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن المسيح صعد بجسمه إلى السهاء بعد أربعين يوما من ظهوره إلى مريم المجدلية . لقد كانت فكرة « انتقال » القديس بجسمه وحياته إلى السهاء من الأفكار الشائعة المألوفة بين اليهود ، فقد رووها عن موسى ، وأخنوخ ، وإليشع ، وإشعيا . وهكذا اختنى السيد المسيح بنفس الطريقة ، التى ظهر بها . ولكن يبدو أن معظم تلاميذه كانوا يعتقدون مخلصين أنه قد وجد معهم بجسمه بعد صلبه . وفى ذلك يقول لوقا : « ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم ، وكانوا كل حين فى الهيكل يسبحون ويباركون الله »(١٤٥)(\*) .

<sup>( \* )</sup> نكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أننا ننقل أقوال المؤلف بنصها ، وأنه ليس لنا أن نعلق عليها أو نبدل فيها . ( المترجم ) .

### البائباليتابع والعشرون

الرســـل ۳۰ ــ ۹۰ م

### الفصل الأول

بطـر س(\*)

نشأت المسيحية من الإيحاء الغامض العجيب الخاص بحلول الملكوت ، واستمدت دوافعها من شخصية المسيح نفسه وتخيلاته ، كما استمدت قوتها

وينزع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معظم ما جاء في رسالة بطرس الأولى وهي إحدى الرسائل السبع الواردة في المهد الحديد معزوة إلى الرسل الاثنى عشر ، وننزع كذلك إلى القول بأن صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع الذي لا يزال مؤلفه مثاراً النزاع . أما باقي الرسائل فيرفضونها لأنهم يشكون كثيراً في صحبها .

<sup>( \* )</sup> إن أهم المراجع التى نعتمد عليها فى كتابة تاريخ هذه الفترة هى « أعمال الرسل » . والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضع مؤلف واجد ، ولكن ليس ثمة ما يمائل هذا الإجماع على أن كاتب السفرين هو لوقا ، صديق بطرس الذى لم يكن من اليهود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شى، عن موت بولس ، فإن النسخة الأصلية منه تكون قد ألفت حوالى عام ٦٣ ليحاول بها صاحبها تسكين عداء الرومان للمسيحية ولبولس ؛ ولكن المرجح أن الكتاب قد ضمت إليه أجزاء أخرى كتبها مؤلف آخر جاء بعد مؤلفه الأول . ويكثر فى هذا السفر ذكر خوارق الطبيعة ، ولكن قصته الأساسية يمكن اعتبارها تاريخا صحيحاً (١) . وقد ضمت فى القرن الثانى عدة « أعمال » و « رسائل » مختلفة مشكوك فها حذف من الكتاب المقدس تحتوى على عدد من القصص الحرافية تروى حياة الرسل بعد المسيح . وكانت هذه « الأعمال » بمثابة الروايات الحيالية التاريخية لذلك العصر ، ولم تكن بالضرورة محاولات يقصد بها الحداع والتمويه . وقد رفضتها الكنيسة المسيحية ، ولكن أتقياء المسيحين آمنوا بها ، وخلطوها خلطاً متزايداً بالتاريخ الصحيح .

من عقيدة البعث والحساب ، والوعد بحياة الحلود ، واتخذت صورة العقائد الثابتة فى لاهوت بولس ، ثم نمت باستيعابها العقائد والطقوس الوثنية ؛ وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة ، بعد أن ورثت ما امتازت به رومة من أنماط وعبقرية منظمة .

ويبدو أن الرسل كانوا جميعاً يؤمنون بأن المسيح سيعود بعد قليل ليقيم ملكوت السموات على الأرض. انظر إلى قول بطرس في رسالته الأولى: « نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات »(٣). وتقول رسالة يوحنا الأولى: « أيها الأولاد ، هي الساعة الأخيرة ، وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي قد صار الآن أضداد كثيرون (نيرون ، قسهازيان ، دومتيان ). من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة »(٤). وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر الأرض ويقيم ملكوت الله ، ويبعث الناس بأجسامهم ، وبعودته إلى الأرض ، هو القاعدة الأساسية للدين المسيحي في أوائل عهده . على أن الأرض ، هو القاعدة الأساسية للدين المسيحي في أوائل عهده . على أن هذه العقائد لم تحل بين الرسل وبين استمرارهم في التمسك بالدين اليهودي . وشاهد ذلك ما جاء في أعمال الرسل: « وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة »(٥) وأطاعوا قوانين التغذية والحفلات (٢) ، واقتصروا في أول الأمر على دعوة اليهود وحدهم إلى دينهم ، وكثيرا ما كانوا يخطبون فيهم في الهيكل (٧) .

وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن المسيح أو عن الروح القدس قوى عجيبة من الإلهام ، وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل عليهم كثيرون من المرضى والعجزة ، ويقول مرقس<sup>(A)</sup> إن بعضهم شفوا حين مسحوا بالزيت – وكان هذا المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة في بلاد الشرق . ويصور مؤلف سفر أعمال الرسل صورة مؤثرة للاشتراكية القائمة على الثقة المتبادلة التي كانت سائدة بين هؤلاء المسيحيين الأولين إذ يقول :

« وكان لجمهور الذين آمنوإ قبلب واحد ونفس واحدة ، ولم يكن أحد

يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندهم كل شيء مشتركا . . . لم يكن فيهم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل ، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج (٩٠) .

ولما كثر عدد المهتديين ، وكثر ما تحت أيدى الرسل من الأموال عينوا سبعة من شمامسة الكنيسة للإشراف على شئون هذه الجاعة ؛ وظل روساء اليهود فترة من الزمن لا يعارضون قيام هذه الشيعة لصغرها وانتفاء الأذى من وجودها ، فلما تضاعف عدد « الناصريين » ( النصارى ) فى بضع سنين قلائل وقفز عددهم من ١٢٠ إلى ٥٠٠٨(١٠)(\*) استولى الرعب على قلب الكهنة ، فقبض على بطرس وغيره وجيء بهم أمام السنهدرين على قلب الكهنة ، فقبض على بطرس وغيره وجيء بهم أمام السنهدرين غالاثيل – أكبر الظن أنه معلم بولس – أشار على المجلس أن يوجل عمالاثيل – أكبر الظن أنه معلم بولس – أشار على المجلس أن يوجل الحكم ؛ ثم وفق بين الرأيين بأن جلد المقبوض عليهم وأطاق سراحهم وحدث بعد ذلك بزمن قليل (٣٠ ؟ . م ) أن استدعى أحد الشهامسة الذين عينوا للإشراف على جماعة المهتديين واسمه اصطفانوس ( أو استيفن ) عينوا للإشراف على جماعة المهتديين واسمه اصطفانوس ( أو استيفن ) للمثول أمام السنهدرين واتهم بأنه « يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى اللمثول أمام السنهدرين واتهم بأنه « يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى أخطار :

« يا قساة القلوب وغير المختونين بالقلوب والآذان ، أنتم دائما تقاومون الروح القدس ، كما كان آباؤكم كذلك أنتم ! أى الأنبياء لم يضطهده آباؤكم ، وقد قتلوا الذبن سبقوا فأنبأوا بمجىء البار الذي أنتم الآن صرتم

<sup>(\*)</sup> فى المرجع الذى يشير إليه المؤلف وهو أعمال الرسل ؛ ؛ ؛ أن عددهم كان خسة آلاف . ( المترجم )

مسلميه وقاتليه ، الذين أخذتم الناموس بترتيت ملائكة ولم تحفظوه »(١٢)(\*).

وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنهدرين فأمر بأن يجر إلى خارح المدينة ويرجم بالحجارة . وكان شاب فارسى يدعى شاول بساعد على هذا الهجوم ؟ وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت في أورشليم ويقبض على أتباع « الكنيسة » ويزجهم في السجن (١٣) .

وفرً المهود المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين يتزعمهم اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فها جماعات مسيحية قوية . أما معظم الرسل الذين يبدو أنهم سلموا من الاضطهاد لأنهم ظلوا يراعون الناموس ، فقد بقوا في أورشليم مع المسيحيين اليهوديين . وبينا كان بطرس يحمل الإنجيل إلى البلاد الهودية صار يعقوب « العادل » « أخو الرب » رئيس الجهاعة المقيمة في أورشليم بعد أن قل عددها ونقصت مواردها . وكان يعقوب يبشر بالناموس بكل" ما فيه من صرامة ، ولم يكن بقل" عن الإسينيين تقشفاً وزهداً ، فلم يكن يأكل اللحم ، أو يشرب الخمر ، ولم يكن له إلا ثوب واحد ، ولم يقص شعره أو يحلق لحيته قط . وظل المسيحيون تحت قيادته سبعة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث حوالي عام ٤١ أن قُتل رجل یدعی یعقوب بن زبیدی ، فقهٔ بض علی بطرس ولکنه فر . ثم قُتُل يعقوب العادل نفسه في غام ٦٢ . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت ثار اليهود على رومة . وأيقن المسيحيون المقيمون في أورشليم أن « نهاية العالم » قد دنت ، فلم يأبهوا بالشئون السياسية ، وخرجوا من المدينة وأقاموا فى بلاد الوثنية الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من نهر الأردن . وافترقت اليهودية والمسيحية من تلك الساعة ، فاتهم اليهود

<sup>(\*)</sup> لايبعد أن تكون خطب اصطفانوس ، وبطرس ، وبولس وغير هم كما وردت في سفر أعمال الرسل من اختراع مؤلف هذا السفر كما جرت بذلك عادة المؤرخين الأقدمين .

المسيحيين بالحيانة وخور العزيمة ، ورحب المسيحيون بتدمير الهيكل على يد تيطس تحقيقاً لنبوءة المسيح . واتقدت نار الحقد فى قلوب أتباع كلا الدينين ، وأملت عليهم بعض ما كتبوا من أعظم آدابهم تتى وصلاحاً .

وأخذت المسيحية اليهودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف قوتها وتترك الدين الجديد للعقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها: وأصمت الجليل ، التي قضى فيها المسيح كل حياته تقريباً ، والتي عفت منها ذكرى المجدلية وغيرها من النساء اللاتي كن من بين أتباعه الأولين ، أصمت أذنها عن سماع الوعاظ الذين جاءوها يدعون أهلها للدخول في دين الناصرى ابن الله . ذلك أن اليهود المتعطشين إلى الحرية ، والذين كانوا يذكرون كل يوم في صاواتهم أن «الله واحد » لم يستسيغوا فكرة «المسيح» المنتظر الذي لا يأبه بكفاحهم في سبيل الاستقلال ، ورأوا أن من العار أن يقال اليهودية قائمة مدى خسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحين السريان المسمين بالإبيونيم («الفقراء») الذين كانوا يجمعون بين التقشف المسيحي والناموس بالإبيونيم («الفقراء») الذين كانوا يجمعون بين التقشف المسيحي والناموس المهودي الكامل ؛ فلما كان آخر القرن الثاني الميلادي حكمت عليهم الكنيسة المسيحية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتها .

وكان الرسل والتلاميذ في هـذه الأثناء قد نشروا الإنجيل بين اليهود المشتتين (١٤) بنوع خاص وهم المنتشرون فيا بين دمشق ورومة . فهدى فليب عدداًمن أهل السامرة وقيصرية ، وأوجد يوحنا جالية مسيحية قوية في إفسوس وأخذ بطرس يعظ في مدن سوريا . وفعل بطرس ماكان يفغله معظم الرسل فاصطحب معه في أثناء تجواله « أختا » لتكون بمثابة زوجة له ومعينة (١٥) . وبلغ نجاحه في شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً يدعى سمعان الحجوسي أن يعرض عليه مالا ليشركه معه في قواه العجيبة . فني يافا أقام تابيثا وكان يبدو أنها قد

ماتت ، وفى قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على مائة . وجاء فى سفر أعمال الرسل أنه رأى رويا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين من الوثنيين والبهود على السواء ، ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد المهتدين من غير البهود بدل أن يعمدهم ويختنهم معا ، وذلك إذا استثينا بعض حالات طريفة . وفى وسعنا أن نحس بما كان يعمر قلوب هؤلاء المبشرين الأولين من حماسة إذا أطلعنا على رسالة بطرس الأولى :

« بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتقربين من شتات پنطس ، وغلاطية ، وكيدوكية وآسيا ، وبيثينية المختارين . . . لتكثر لكم النعمة والسلام . . . أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء . . . أن تكون سير تكم بين الأمم حسنة التي لكي . . . يمجدوا الله في يوم الافتقاد من أجهل الرب . . . كأحرار يلاحظونها . . . فاخضعوا لكل ترتيب بشرى من أجل الرب . . . كأحرار وليس كالذين الحرية عندهم ستره للشر . . أيها الحدام كونوا خاضعين بكل هيبة ، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعتقاء أيضاً . . كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة ملاحظين سير تكن الطاهرة بخوف . ولا تكن زينتكن الزينة الحارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب ، بل . . . زينة الروح الوديع الهادئ . . . كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بل . . . زينة الروح الوديع الهادئ . . . كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بيسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطين إباهن كرامة كالوارثات بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف معطين إباهن كرامة كالوارثات أيضاً معكم نعمة الحيوة . . . غير مجازين عن شر بشر . . . ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعض كم لبعض شديدة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا سردان .

ولسنا نعرف متى شق بطرس طريقه إلى رومة أو المراحل التى وصل بها إلى تلك المدينة . فأما چيروم (حوالى ٣٩٠) فيؤرخ وصوله إليها بعام ٤١ م . وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى فى إنشاء الجالية المسيحية

في عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد (١٨)؛ ويحدثنا لكتانتيوس Lactantius عن قدوم بطرس إلى رومة في عهد نيرون (١٨)، وأكبر الظن أن الرسول زار رومة عدة مرات. وكان وهو طليق، وبولس وهو سجين، يبذلان ما وسعمها من جهد ويتنافسان لهداية أهلها حتى استشهد كلاهما في سبيل هذه الغاية، ولعل استشهادهما كان في عام واحد هو عام ٢٤ (١٩). ويروى أرجن أن بطرس «صلب ورأسه مدلي إلى أسفل، لأنه طلب أن يعذب مهذه الطريقة » (٢٠)، ولعله كان يأمل أن يكون الموت بها أسرع إليه أو (كما يقول المؤمنون) لأنه يرى أنه غير خليق بأن يموت بالطريقة التي مات بها المسيح. وتقول النصوص القديمة إن زوجته قتلت معه، وأنه أرغم على أن يراها تساق للقتل (٢١). وتحدد إحدى القصص المتأخرة حلبة نيرون، القائمة في ميدان الفاتكان، موضعاً لمقتله. وفي هذا المكان شيدت نيرون، القائمة في ميدان الفاتكان، موضعاً لمقتله. وفي هذا المكان شيدت كنيسة القديس بطرس، وقيل إنها تضم عظامه.

وما من شك فى أن تجواله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على الاحتفاظ بكثير من العناصر اليهودية فى الدين المسيحى . فقد ورث هذا الدين عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين اليهودى من توحيد ، وتزمت ، واعتقاد فى البعث والنشور ؛ وهذه الرحلات ورحلات بولس هى التى جعلت العهد القديم الكتاب المقدس الوحيد الذى عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت المجامع اليهودية أهم الأماكن التى تبث فيها الدعوة للمسيحية كما ظل اليهود أهم الجاعات التى تبث بينهم هذه الدعوة حتى عام ٧٠ م . ولهذا انتقلت إلى الطقوس المسيحية أشكال العبادات العبرانية واحتفالاتها وملابسها . وتسلى كذلك أخذت المسيحية عن أساليب اليهود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من كذلك أخذت المسيحية عن أساليب اليهود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من الكبراء ( يرز بتيرى أى قساوسة ) لتولى شئون الكنائس . وقبلت المسيحية فيها كثيراً من الأعياد اليهودية كعيد الفصح وعيد العنصرة ، المسيحية فيها كثيراً من الأعياد اليهودية كعيد الفصح وعيد العنصرة ، وإن كانت قد غيرت أشكالها وتواريخها ، وقد ساعد تشتت اليهود

فى أقطار العالم على انتشار المسيحية ، وكان مما مهد السبيل لهذا الانتشار كثرة انتقال البهود من مدينة إلى مدينة ، والصلات القائمة بينهم فى جميع أنحاء أوربا ، وتجارتهم الواسعة ، والطرق الرومانية المعبدة ، والسلم الرومانية . وكانت المسيحية حسب تعاليم المسيح وبطرس يهودية ، ثم أصبحت فى تعاليم بولس نصف يونانية ، وأضحت فى المذهب الكاثوليكى نصف رومانية ، ثم عاد إليها العنصر اليهودى والقوة اليهودية حين دخلها المذهب البروتستنتى .

# الفصل لثاني

بولس

#### ١ \_ المضطهد

ولد واضع اللاهوت المسيحي في طرسوس من أعمال كليكيا حوالي السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبوه من الفريسيين ، ونشأ ابنه على مبادئ هذه الشيعة الدينية المتحمسة ؛ وظل رسول الأمم طوال حياته يعد نفسه فريسياً حتى بعد أن نبذ الشريعة الهودية . كذلك كان والده مواطناً رومانياً ، أورث ابنه هذا الحق الثمين . وأكبر الظن أن اسم بولس كان هو اللفظ. اليوناني المرادف للاسم العبرى شاول ، ولهذا ظل الاسمان يطلقان على هذا الرسول منذ طفولته (٢٢) . ولم يتلق تعلما راقياً ولم يدرس الكتب اليونانية لأن الفريسيين على بكرة أبيهم لم يكونوا يسمحون بأن يتأدب أبناوهم بهذ الأدب اليوناني الخالص ، ولو أن كاتب الرسائل درس اليونانية لما كتمها لهذا الأسلوب اليوناني الركيك . على أنه عرف كيف يتحدث مهذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب مها المستمعين له من الأثينين ، وأن يشر أحياناً إلى بعض الفقرات المشهورة في الأدب اليوناني . ومن حقنا أن تعتقد أن بعض المبادئ الدينية والأخلاقية الرواقية انتقلت من البيئة المدرسية في طرسوس إلى مسيحية بولس. فهو يستعمل اللفظ الرواقي نيوما (neuma) أي النَّفَس للدلالة على المعنى الذي يستمعل فيه مترجموه الإنجليز لفظ Spirit ( الروح ) . وكان في طرسوس كما كان في معظم المدن اليو نانية أتباع للأرفية، وغير ها من العقائد الخفية ، يعتقدون أن الله الذي يعبدونه قد مات من أجلهم ، ثم قام من قبره ، وإنه إذا دعى بإيمان حق ،

وصحب الله عاء الطقوس الصحيحة استجاب لهم وأنجاهم من الجحيم، وأثهركهم معه فى موهبة الحياة الحالدة المباركة (٢٣٠). وهذه الأديان الغامضة الحفية هى التي أعدت اليونان لاستقبال بولس ، وأعدت بولس لدعوة اليونان .

وبعد أن تعلم الشاب حرفة صنع الخيام ، وتلتى العلم في المجمع الدبنى القائم في المدينة ، أرسله أبوه إلى أورشليم وهناك كما بقول بولس نفسه : « تعلم عند قدمي غمالاثيل على طريقة الناموس الدقيقة » (٢٤٠) . وكان المشهور عن غمالاثيل أنه حفيد هلل ، وقد خلفه في رياسة السنهدرين . وواصل السنة القديمة سنة تفسير الناموس تفسيراً لينا راحي فيه ضعف النفس البشرية . غير أن الفريسيين الذين كانوا أكثر منه تؤمتاً هالهم أن يجدوه ينظر نظرة الإعجاب والتقدير للنساء الوثنيات أنفسهن (٢٥٠). وقد بلغ من علمه أن البهود ، الدين يجلون العلماء أعظم الإجلال ، أطلقوا عليه اسم « جمال الناموس » ، والحديث السونسطائية واتخذ بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة ، والجدلية السونسطائية في بعض الأحيان ، في تفسير الكتاب المقدس ، وهي التي ترى واضحة في في بعض الأحيان ، في تفسير الكتاب المقدس ، وهي التي ترى واضحة في التلمود . وقد بتي بولس إلى آخر أيامه يهودياً في عقله وخلقه على الرغم من قيمه أوليات الهلنية ، ولم ينطق بكلمة يشتم منها أنه يشك في أن شرائع موسي موحى بها من عند الله ، وظل يعتقد في عزة وفخار كما يعتقد البهود أن اختيار الله وحده هو طريق النجاة .

وهو يصف نفسه بقوله: «فى الحضرة ذليل بينكم» (٢٦) ويزيد على ذلك: «ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد ملاك الشيطان ليلطمنى لئلا أرتفع »(٢٧) ولايزيد فى وصف نفسه على هذا. وتصوره الروايات المأثورة وهو فى سن الحمسين رجلاز اهدا متقشفاً مقوس الجسم ، أصلع الرأس ، ملتحياً عريض الجبهة ، أصفر الوجه صارمه ، نفاذ العينين. وعلى هذا النحو تخيله درور

فى صورة تعد من أروع آيات الفن فى العالم كله ؛ ولكن الحقيقة أن هذه الصور التى تمثله أدب وفن لا تاريخ .

أما عقله فكان من طراز شائع كثيراً بين اليهود : كان فيه من نفاذ البصيرة وشدة الانفعال أكثر مما فيه من الدماثة والظرف ؛ وكان فيه من الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية إلى الأشنياء . وكان قوياً في العمل لأنه كان ضيق التفكير . وكان رجلا « أسكرته النشوة الإلهية » أكثر مما أسكرت اسپنوزا نفسه ، يلتهب صدره بالحياسة الدينية بالمعنى الحرف للفظ الالتهاب ـ لقد كان صدره ينطوى « في داخله على الإله » نفسه .

وكان يعتقد أنه ملهم موحى إليه قادر على فعل المعجزات. وكان إلى هذا ذا طبيعة عملية ، قادراً على الجد والتنظيم ، صبوراً إلى أقصى حد فى تأسيس العشيرة المسيحية والمحافظة عليها . وكانت عيوبه وفضائله شديدة الصلة بعضها ببعض لا غنى لكلتهما عن الأخرى شأنه فى هذا شأن الكثيرين من الرجال . فقد كان شجاعا مندفعا ، متعسفا حاسما فى أحكامه ، مسيطراً عجداً ، متعصبا مبتدعا ، فخوراً أمام الناس متواضعا لله ، عنيفا فى غضبه قادراً على أن يستشعر أرق الحب والرحمة ، يشير على أتباعه أن يباركوا من يضطهدونهم ، ولكنه يتمنى لأعــدائه الذين يحتنون أن « يُقطعوا أيضاً »(٢٨) . وكان يدرك أسباب ضعفه ، ويحاول الحلاص منها ، ويقول أيضاً »(٢٨) . وتلخص الحاشية التي كتبت على رسالته الأولى لأهل كورنثوس أخلاقه حين تقول : « السلام بيدى أنا بولس ، إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنا ثيا ! يعمة الرب يسوع المسيح معكم ، عبتى مع جميعكم » . لقد ما الرجل ما لابد أن يكون لكى يستطيع أن يفعل ما فعل .

وبدأ بمهاجمة المسيحية دفاعا عن اليهودية ، وانتهى بنبذ اليهودية دفاعا عن المسيح، وكان فى كللحظة من لحظاته داعيا ورسولا. فلما هاله احتقار اصطفانوس

للناموس انضم إلى قتلته ، وتزعم الاضطهاد الأول للمسيحين في أورشليم ؟ ولما سمع أن الدين الجديد أصبح له في دمشق أتباع كثيرون « تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجهاعات حتى إذا وجد أناس من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم » (٣٦ ؟ م) (٣٠٠) ولربما كان تحمسه لاضطهادهم ناشئا من شكوك خفية سرت وقتتل في نفسه ؛ وكان في مقدوره أن يقسو ، ولكن هذه القسوة لم تكن من النوع الذي لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالججارة حتى يموت ، ولعل لمعنظر اصطفانوس وهو يرجم بالججارة حتى يموت ، ولعل لمعنات من ذكريات الشباب ـ ذكريات صلب المسيح ـ كانت تعود إلى خياله فتضطرب بها ذاكرته وتثقل عليه في سفره ، كانت تعود إلى خياله فتضطرب بها ذاكرته وتثقل عليه في سفره ، وتهيج خياله . ولما اقتربت جماعته من دمشق ، كما جاء في سفر أعمال الرسل :

« فبغتة أبرق حوله نور من السهاء ، فسقط على الأرض وسمع صوته قائلا له شاول ، شاول ، لماذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت يا سيد ؟ فقال الرب (\*) أنا يسوع الذى أنت تضطهده . . . وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً . فنهض شاول من الأرض وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً ، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق ، وبتى ثلاثة أيام لا يبصر . وليس فى وسع أحد أن يعرف العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقبها من انقلاب أساسى فى طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب فى سفره الشاق الطويل فى شمس الصحراء اللافحة ، أو لعل ومضة برق فى السهاء ناشئة من شدة الحرارة ، لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر فى جسم ضعيف ربما كان مصابا للصرع ، وفى عقل يعذبه الشك والإجرام ، فدفع بالعملية التى كانت بجرى فى عقله الباطن إلى غايتها ، وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال تجرى فى عقله الباطن إلى غايتها ، وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال

<sup>(</sup>ه) فى الأصل الإنجليزى « الصوت » ولكن لفظ « الرب » هو الوارد فى الترجمة العربية . ( المترجم )

أقدر الداعين إلى مسيح اصطفانوس . وكان الجو اليوناني الذي يحيط به في طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كما كانت علوم بني جنسة من اليهود تتحدث عن حياة (مسيح) منتظر ، ولم لا يكون يسوع صاحب الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة ، الذي لا يتردد الناس في استقبال الموت من أجله ، هو ذلك المسيح المنتظر ؟ فلما أحس في آخر سفره وهو لا يزال ضعيفا وأعمى بيدى يهودى مهتد ، رحيمتين ، تلمتنان وجهه وتسكنان ألمه « فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور ، فأبصر في الحال وقام واعتمد ، وتناول طعاما فتقوى » (٣٢) . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع دمشق وقال للمجتمعين فيها إن عيسي ابن الله .

### ٢ - المبشر

وأصدر حاكم دمشق ، بإيعاز اليهود الذين ساءهم ما فعل بولس ، أمرآ بالقبض عليه ، فما كان من أصدقائه الجدد إلا أن أنزلوه في سلة من فوق أسوار المدينة . ويقول هو إنه ظل ثلاثة أيام يدعو إلى المسيح في قرى بلاد العرب ، ولما عاد إلى أورشليم عفا عنه بطرس ، واتخذه صديقاً له ، وعاش معه فترة من الزمال . وكان معظم الرسل يرتابون فيه ، ولكن برنابا ، وهو مهتد حديث ، رحب به وقدم له كثيراً من المعونة ، وأقنع كنيسة أورشليم أن تحمل مضطهدها القديم بشرى مجيء المسيح الذي سيقيم عما قريب ملكوت الله . وحاول اليهود ، الذين يتكلمون اللغة اليونانية والذي جاءهم بالإنجيل ، أن يقتلوه ، ولعل الرسل خشوا أن تعرضهم حماسته الشديدة للخطر فأرسلوه إلى طرسوس .

وظل فى مسقط رأسه تمانى سنين لا يعرف عنه التاريخ شيئاً ، ولعله شعر مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنتشربين اليونان وما فيه من تبشير بمجىء المنقذ . ثم أقبل عليه برنابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطاكية . وأخذ الرجلان يعملان معا ( ٤٣ – ٤٤ ؟ ) فهديا كثيراً من الناس ، فلم تلبث أنطاكية أن فاقت سائر المدن في عدد من بها من المسيحيين . وفيها أطلق الوثنيون على « المؤمنين » ، أو « التلاميذ » أو « القديسين » كما كانوا يسمون أنفسهم اسم الكرستيانوي أي أنباع المسيح أي الإنسان الممسوح . وهنا أيضاً انضمت « الأمم » أي غير البهود إلى الدين الجديد . وكان معظم هؤلاء ممن « يخشون الله » وكانت كبرتهم من النساء اللاتي آمن ببعض طقوس البهودية وبما فيها من دعوة إلى الوحدانية .

ولم يكن الإخوة في أنطاكية فقراء كأمثالهم في أورشليم ، فقد كانت. فيهم أقلية لا بأس بها من طبقة النجار ، فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية الناشئة إلى جمع قدر من المال ليستعينوا به على نشر الإنجيل ، « فوضع ». روُساء الكنيسة ﴿ أَيْدَبِهُم ﴾ على برنابا وبولس وبعثوهما فيما يسميه التاريخ «رحلة القديس بولس التبشيرية الأولى» (٤٥ ــ ٤٧؟) وهي تسمية تستخف بشأن برنابا . وأبحر الرجلان إلى قبرص ، ولقيا نجاجاً مشجعاً بين اليهود الكثيرين المقيمين في تلك الجزيرة . ثم ركبا السفينة من يافوس إلى برجا في يمفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فها للخطرحتى وصلا إلى أنطاكية في يسيديا Pisidia . واستمع إليهما الكنيس ورحب بهما فلما بدأًا يعظان « الأمم أ كما يعظان اليهود غضب عليهما اليهود المتمسكون بدينهم وحملوا موظنى البلدية على إخراج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه الصعاب نفسها في إقونيوم Iconium ، ورجم بولس في لسرًّا بالجَجارة وجر على وجهه إلى خارج المدينة ، وترك فى العراء ظناً من أعدائه أنه مات . بيد أن قلبي بولس وبرنابا كانا لا يزالان يفيضان غبطة بروح القدس فحملا الإنجيل إلى دوربي Derbe ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبحرا منها إلى أنطاكية السورية ، وفيها واجهتهما أعقد مشكلة في تاريخ المسيحية .

ذلك أن بعض التابعين الممتازين في دمشق سمعوا أن المبشرين كانا يقبلان

المهتدين من « الأمم » دون أن يحتم عليهم الحتان ، فجاءوا إلى أنطاكية « يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا »(٢٣٠) . ولم يكن الحتان عند اليهودى من الطقوس التى توجبها صحة الجسم ، بقدر ما كان رمزاً مقدسا لعهده القديم الذى عاهد عليه الله ، ولهذا روع اليهودى المسيحى حين فكر فى نكث ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنابا أنه إذا نال هولاء المبعوثون بغيتهم فإن المسيحية لن يقبلها إلا عدد قليل من غير اليهود ، وأنها ستبقى « بدعة يهودية » ( كما سماها هيني فيا بعد ) لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى أورشليم لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إلى أورشليم تقريبا لا يزالون يتعبدون مخلصين فى الهيكل . فأما يعقوب فقد تردد كثيراً فى قبول رأيهما ، وأما بطرس فقد دافع عن المبشرين ، واتفتى الجميع آخر الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن الزنى ، وعن أكل المخنوقة والدم وما ذبح على النصب (٢٤) . ويبدو أن بولس يسر الأمر بأن وعد العشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشيء من المال المطرد وعن أكل المخنوقة والدم وما ذبح على النصب (٢٤٠) . ويبدو أن بولس يسر الأمر بأن وعد العشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشيء من المال المطرد الزيادة فى كنيسة أنطاكية (٣٥) .

لكن هذه النتيجة كان لها من الخطر ما يحول دون البت فيها بهذه السهولة. فقد جاءت من أورشليم إلى أنطاكية طائفة أخرى من المسيحيين المهود المستمسكين بدينهم ، ورأت بطرس يأكل مع الكفرة وأقنعته بأن ينفصل هو واليهود الذين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير المختنين ، ولسنا نعرف رأى بطرس في هذه المسألة ، ولكن بولس يخبرنا أنه «قاوم بطرس مواجهة » في أنطاكية (٢٦) ، واتهمه بالرياء ؛ ولعل بطرس لم يرغب ، كما لم يرغب بولس ، في أكثر من أن تكون «كل الأشياء لكل الناس » .

والراجح أن بولس قام برحلته التبشيرية الثانية في عام ٥٠ من التاريخ الميلاري . وكان قد اختلف مع برنابا الذي اختفى وقتئذ في موطنه بجزيرة قبرص

ولم يعد له ذكر فى التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فى آسية الصغرى ، وضم إليه فى لسترا تلميذاً يدعى تيموثاوس أحبه من كل قلبه الذي ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من يحب . وسافرا معا واجتازا فريجيا وغلاطية حتى وصلا شمالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفها تعرف بولس بلوقا وَهُو مَمْنَ اعْتَنْقُوا الْهُودِيَّةُ مِنْ غُيرِ الْحُتَّنَانُ ؛ وكانْ لُوقًا رَجَلًا طيب القلب كبيز العقل وهو فى أكبر الظن صاحب الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل ـــ وهما السفران اللذان خففا من حدة النزاع الذى امتاز به تاريخ المسيحية منذ بدايته . ثم أبحر بولس وتيموثاوس ومساعد آخر يدعى سيلاس من ترواس إلى مقدونية ، ووطثت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلما وصلا إلى فلبي ، وهي المكان الذي هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض عليهما بتهمة تكدير السلام ، وجلدا ، وزجا فى السيجن ، ثم أطلق سراحهما حين عرف أنهما مواطنان رومانيان . وانتقلا من فلبي إلى تسالونيكي ( سالونيك ) ، وفيها دخل بولس المجمع وظل ثلاثة أسبات يخطب فى الهود ، نآمن بدعوته عدد قليل منهم ، وأسسوا فيها كنيسة لهم ، وأثار غيرهم أهل المدينة عليه واتهموه بأنه يدعو لملك جديد ، واضطر أصدِقاوُه أن يخرجوه خلسة إلى بيريه في أثناء الليل . وهناك تقبل البهود الدعوة بقبول حسن ، ولكن أهل تسااونيكي جاءوا يتهمون بولس بأنه عدو للمهودية ، فأقلع منها إلى أثينة على ظهر سفينة (٥١؟) وحيداً كسىر القلب كاسف البال .

وهنا فى قلب الديانة الوثنية وعلومها وفلسفتها ألنى نفسه بلا صديق ، ولم يكن فى هذا البلد إلا عدد قليل من اليهود الذين يستمعون إلى مواعظه . وكان عليه أن يقف يين الناس فى السوق العامة كما يفعل أى خطيب حديث يريد أن يتحدث إلى الجاهير ، وينافس عشرات الحطباء فى إيصال دعوته إلى آذان المارة . وكان بعض من يستمعون إليه يناقشونه فيا يقول ، وبعضهم الآخر يسخرون منه ويسألون : « ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول ؟ »(٢٧) : وأظهر عدد من

الناس اهتماما بقوله ، وأخذوه إلى الأريوبجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا أهدأ من السوق العامة يسمع الناس فيه صوته . وقال لهم إنه رأى فى أثينة مذبحا نقش عليه « لإله مجهول » . وأكبر الظن أن هذا النقش كان يعبر عن رغبة من نقشوه في التسبيح بحمد إله لا يعرفون اسمه على وجه التحقيق ، أو في استرضاء هذا الإله ، أو طلب معونته ؛ ولكن بولس فسره بأنه اعتراف منهم بجهلهم كنه الله ، ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال البليغة : « فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه ، هذا أنا أنادي لكم به ، الإله الذي خاق العالم وكل ما فيه ، هذا إذاً هو رب السهاء والأرض لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي . . . هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شيء . . . وصنع من دم واحد كل أمة من الناس . . . لكي يطلبوا الله لعلهم يلتمسونه فيجدونه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيداً لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد ، كما قال بعض شعرائكم أيضاً (\*) ، لأننا أيضا ذريته ، فإذاً نحن ذرية الله لاينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان . فالله الآن يأمر جميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا مَتَعْاضِيا عن أزمنة الجهل ، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات »(٣٨) .

ولقد كانت جرأة منه أن يحاول التوفيق بين المسيحية والفلسفة اليونانية (\*\*) ومع هذا فإنه لم يتأثر بهذه المحاولة إلا عدد قليل ؟ ذلك أن ما سمعه الأثينيون من الآراء قبل ذلك الوقت قد بلغ من الكثرة ما يحول بينهم وبين التحمس لما يلتى إليهم منها أياكان شأنه . وغادر بولس المدينة يائسا وذهب إلى كورنثة ، وكانت التجارة قد جمعت فيها جالية كبيرة من

<sup>(\*)</sup> ينقل بولس هذه العبارة من « ترنيمة زيوس » لكلينثير أو من فينومينا لأراتس Aratus' phainom na

<sup>(</sup>هـ هـ) لعل من واجبنا أن نعزو هذه الحطبة إلى موُّلف سفر أعمال الرسل المتأدب بأدب اليونان .

اليهود. وأقام في هذه المدينة ثمانية عشر شهراً ( ٥١ - ٥٩ ؟ م) يكسب فيها قوته بصنع الحيام ويخطب كل سبت في كنيسها . وأفلح في هداية رئيس الكنيس ، وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له اليهود فاتهموا بولس أمام غاليون Gallio الحاكم الروماني بأنه يستميل « الناس على أن يعبدوا الله يخلاف الناموس » . فأجابهم غاليون بقوله : « إذا كان مسألة عن كلمة وأسهاء ، وناموسكم ، فتبصرون أنتم ، لأنى لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور » ، ثم طردهم من المحكمة . وأخذت الطائفتان تنضاربان « ولكن لم يهم غاليون شيء من ذلك » (٢٩٠) . وعرض بولس الإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة ودخل كثيرون منهم في بولس الإنجيل على غير اليهود من أهل كورنثة ودخل كثيرون منهم في دينه ، ولعل المسيحية قد بدت لهم أنها صورة أخرى من الأديان الحفية ، والبر ها قد مزجوها بتلك العقائد القديمة ، وأثروا في بولس فجعلوه يفسر المسيحية تفسيراً يألفه العقل الهلنستي .

ثم انتقل بولس من كورنثه إلى أورشليم (٥٣؟) ليسلم على الإخوة . . ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة ، وزار فيها الجاليات المسيحية في أنطاكية وآسية الصغرى ، وبعث فيهم القوة والعزيمة بحاسته وثقته . وقضى في إفسوس عامين ، وأتى فيها بأمثال عجيبة جعلت كثيرين من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات ، وحاولوا أن يشفوا مرضاهم بلمس الأثواب التي لبسها ، ووجد صانعو التماثيل التي كان عابدو الأوثان يضعونها في هيكل أرطيس أن تجارتهم كسدت ، ولعل بولس قد أعاد هنا ما أعلنه في أثينة من تشهير بعابدى الصور أو الوثنيين . وقام رجل يدعى دمتريوس ممن كانوا يصنعون نماذج من فضة للضريح العظيم رجل يدعى دمتريوس ممن كانوا يصنعون نماذج من فضة للضريح العظيم ليتبرك يها الحجاج الصالحون ، قام هذا الرجل بتنظيم مظاهرة احتجاج على بولس والدبن الجديد ، وسار على رأس جماعة من اليونان إلى ملهى

المدينة ، وظاوا ساعتين كاملتين بنادون: « عظيمة هي أرطيس الإفسيسين! » وأفلح أحد موظني المدينة في تفريق هذا الجمع الحاشد ، ولكن بولس رأى من الحكمة أن يغادرها إلى مقدونية

وقضى بضعة أشهر سعيداً وسط الجماعات التي أوجدها في فلبي ، وتسالونيكي وبيريه . ولما سمنم أن الانشقاق والفساد أخذا يفتان في عضد الإخوة في كورنئة لم يكتف بلومهم الشديد في عدة رسائل بعث بها إليهم، بل انتقل إليهم بنفسه (٥٦؟) ليواجه من كانوا يذمونه ويفترون عليه ي وكانوا قد ادعوا أنه يستفيد ماديا من عظاته ، ويسخرون من الروى ألقى كان يحدثهم عنها ، وطابوا من جديد أن يتمسك المسيحيون جميعاً بالشريعة اليهودية . فأخذ بولس يذكر الإخوة الثائرين أنه كان حيثًا حل يكسب . . قوته بعمل يديه ، ويأ١٠.الكسب المادى فقد سألهم هل يعرفون ما عاد عليه من أسفاره ــ لقد جلد سبع مرات ، ووجم مرة ، وتحطمت به السفينة ثلاث مرات ، وتعرض لمئات الأخطار من اللصوص ، والوطنيين المتحمسين ، والغرق في الأنهار (٢٠٠ . وترامى إليه وهو في هذه المحنة أن «جماعة المحتتنين » قد نقضوا ، على ما يبدو ، اتفاق أورشليم وذهبوا إلى غلاطية وطلبوا إلى جميع المهتدين أن يطيعوا الشريعة اليهودية إطاعة كاملة . فما كان منه إلا أن كتب إلى أهـل غلاطية رسالة تفيض بالغضب ، انفصل بها نهائيا عن المسيحيين المتهودين ، وأعلن فيها أن الناس لا ينجون لاستمساكهم بشريعة موسى بل بإيمانهم القوى الفعال بالمسيج المنقذ ابن الله . ثم سافر إلى أورشليم، وهو لِا يعلم ماذا ينتظره فيها من محن وبلايا أشد ، ليدفع عن نفسه أمَّام الرسلُّ ، وايخشل في المدينة المقدسة بعيد العنصرة القديم . وكان يرجو أن يسافر من أورشليم إلى رومة ، وإلى أسبانيا نفسها ، ولا يستريح حتى تسمع كل ولاية من ولايات الإمبراطورية بأخبار المسيح الذي قام من بين الموتى وبما وعد به أنباعه الصالحين .

## ٣ - العالم الديني

واستقبله زعماء الكنيسة الكبرى «أحسن استقبال» (٥٧؟) ولكنهم حين اختلوا به حذروه بأن قالوا له: «أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين آمنوا وهم جميعاً غيورون للناموس، وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد . . . سيسمعون أنك قد جئت ، فافعل هذا الذي نقول لك . عندنا أربعة رجال عليهم نذر . خذ هؤلاء وتطهر معهم وأنفق عليهم ، فسيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك . بل تسلك وأنفق عليهم ، فسيعلم الجميع أن ليس شيء مما أخبروا عنك . بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس «(١٤) .

وتقبيل بولس النصيحة راضيا ، وأجرى طقوس التطهير ، ولكن بعض انهود رأوه في الهيكل فرفعوا عقيرتهم قائلين إنه «هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضداً للشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من الغوغاء ، وجروه خارج الهيكل «وبينا هم يطلبون أن يقتلوه » إذ أقبلت كتيبة رومانيه وأنقدته من القتل بأن قبضت عايه . والتفت بولس ليتحدث إلى الجاهير وأكد لهم أنه يهودي ومسيحي . فنادوا بقتله ، فأمر الضابط الروماني بجلده ، ولكنه ألهي الأمر حين علم أن بولس يتمتع بحق المواطنية المومانية . وجيء بالسجين في اليوم الثاني أمام السنهدرين ، فخاطب بولس المجلس وأعلن أنه فريسي ، ونال بذلك بعض التأييا ، ولكن أعداءه المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه ، فأخذه الضابط إلى الثكنات . وجاءه في تلك الليلة ابن أخت له يجذره ويقول له إن أربعين من اليهود قد أقسموا ألا يأكلوا أو يشر بواحتي يقتلوه . وخشي الضابط أن يحدث في المدينة اضطراب يضر به ، فأرسل بولس ليلا إلى فيلكس والى قيصرية .

وجاء رئيس الكهنة ومعه بعض الشيوخ من بيت المقدس إلى قيصرية بعد

خمسة أيام من ذلك الوقت وقالوا إمهم وجدوا بولس « مفسدا وألهينج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة » . وأقر بولس أنه يدعو إلى دن جديد ، وأضاف إلى ذلك قوله إنه يؤمن « بكل ما هو مكتوب في الناموس » . فأ كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين ، ولكنه مع ذلك أبتى بولس تحت الحراسة ومنع أحدا من أصحابه أن يأتي إليه . وبق بولس على هذه الحال عامين كاملين ( ٥٨ – ٢٠ ؟ ) ، ولعل فيلكس كان يرجو أن يحصل على رشوة طيبة .

ولما عين فستوس والياً بعد فيلكس عرض أن يحاكم بولس أمامه في دمشق ، ولكن بولس خشى هذا الجو المهتاج فلجأ إلى ما له من حق بوضفه مواطنا رومانيا ، وطلب أن يحاكم أمام الإمبراطور نفسه . وبينا كان الملك أغرباس ( أچربا ) ماراً بقيصرية أذن له بالمثول بين يديه مرة أخرى وحكم عليه بأن علمه الكثير قد جعله يهذى ولكنه فيا عدا هذا برىء . وقال أغرباس إنه « كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه أغرباس إنه « كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه في البحر زمناً طويلا صادفتها في أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى البحارة والمسافرين مثلا طيباً مشجعاً للرجل الذي يسمو على الموت ، الواثق من النجاة . وتحطمت السفينة على صخور مالطة ، ولكن من عليها جميعاً من النجاة . وتحطمت السفينة على صخور مالطة ، ولكن من عليها جميعاً المياساتية إلى إبطاليا .

وعامله ولاة الأمور الرومان برفق ، وانتظروا حتى يأتى الشاكون من فلسطين ، وحتى يجد نيرون متسعا من الوقت يستمع فيه إلى قضيته . وسمح له أن يعيش فى بيت يختاره هو لنفسه ، وأن يوكل جندى بحراسته . ولم يكن فى مقدوره أن يتنقل فى المدينة بكامل حريته ، ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . ولهذا دعا زعماء اليهود فى رومة أن بوافوه فى المنزل الذى يقيم فيه ، فجاءوا

واستمعوا إليه وهم صابرون ، ولكنهم لما رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة الناموس الهودى ضرورية للنجاة ، تولوا عنه ، فقد كان يبدو لهم أن الناموس هو عماد الحياة الهودية وسلواها اللذان لا غنى لها عنهما . وناداهم بولس قائلا : « فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون ! »(٢٦) وغضبت الجالية المسيحية التي وجدها في رومة من موقفه هذا كما غضب منه الهود . ذلك أن هولاء الإخوان وجلهم من الهيود كانوا يفضلون المسيحية التي جاءت إليم من أورشليم ، فكانوا يختنون ، وكانت رومة لا تكاد تفرق بينهم وبين الهود الأصليين . ورحب هولاء ببطرس ولكنهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن يهدى بعض سكان رومة من غير الهود ، ومن بينهم بعض ذوى المناصب بعض سكان رومة من غير الهود ، ومن بينهم بعض ذوى المناصب الكرى ، ولكنه ضاق ذرعا بوحدته في سجنه وأحس بوطأة القيود المفروضة عليه .

وكان يجد بعض السلوى فيا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أتباعه البعيدين عنه ، وكان قد قضى عشر سنين يكتب مثل هذه الرسائل ، وما من شك في أن مجموعها يزيد كثيراً على العشر التي وصلتنا منسوبة إليه (\*). ولم يكن يكتبها هو بقلمه ، بل كان يملها ، وكثيراً ما يضيف إليها حاشية بخط يده غير الأنيق ويبدو أنه تركها دون أن يراجعها ، تركها بكل ما فيها من تكرار وغموض وخطأ نحوى . ولكن ما فيها من شعور عميق يفيض بالإخلاص ، وغيرة وغضبة قوية للقضية الكبرى التي وهب حياته للدفاع عنها ، وكثرة ما فيها من أقوال نبيلة رائعة ، كل هذا قد جعلها أقوى وأبلغ ما كتب من الرسائل في أدب العالم كله ؛ وإن ما في أدب شيشرون من سحر ليبدو ضديلا إذا قيس إلى ما فيها من إيمان قوى فياض . فهي تشتمل على ألفاظ حب قوية

<sup>(\*)</sup> وفى وسعنا أن نعد الرسائل الموجهة إلى أهل غلاطية ، وكورنشوس ، وروميه من وسائله بحق ؛ وأن نمرجح أن الرسائل الموجهة إلى أهل تسالونيكى ، وفيلبى ، وكولوسى ، وفليمون مى أيضاً له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إنسوس نفسها قد تكون أيضاً من رسائله . خ

ينطق بها رجل كانت كنائسه في منزلة أبنائه الذين يحميهم ويرد عنهم الأذى بأعظم ما يستطيع من قوة ، وفيها هجوم عنيف على أعدائه الذين لا حصر لهم ، وتأنيب شديد للمذنبين والمارقين ، والحصيمين الساعين إلى التفرقة ؛ ولا يخلو جزء منها من إنذار ونصح رحم رقيق «وكونوا شاكرين ، لتكن فيكم كلمة المسيح بغيني وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة متر نمين في قلوبكم للرب » ( به بعضاً بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة متر نمين في قلوبكم للرب » ( به وهاهي ذي كلبات كبيرة يرددها العالم المسيحي كله ويعتز بها : « الحرف يقتل ، ولكن الروح يحيي » ( م المعاشرات الردية تفسد الأخلاق المحيدة » ( الكن الروح يحيي » ( م المعاشرات الردية تفسد الأخلاق المسيور» ، « كل شيء طاهر للطاهرين » ( المعاشر بي بيوبه بل بريائه الشبيه الشرور » ( م المياسة : وهالى السياسة :

« استعبدت نفسی للجمیع لأربح الأكثرین ، فصرت للمهود كیهودی لأربح المهود ، وللذین تحت الناموس كأنی تحت الناموس الأربح الذین تحت الناموس ، وللذین بلا ناموس كأنی بلا ناموس مع أنی لست بلاناموس . . . لأربح الذین بلا ناموس ، . . صرت للكل كل شیء لأخلص علی كل حال قوما ، و هذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لا كون شريكا فيه »(٢٩) :

وقد احتفظت بهده الرسائل الجاعات التي وجهت إليها وكثيراً ما كانت تتلوها على الناس جهرة ، ولم يكد يختم القرن الأول حتى كان الكثير منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا كلمنت الروماني يشير إليها في عام ٩٧ ، ويشير إليها أيضا بعد قليل من ذلك الوقت كل من أجناسيوس Ignatius وبوليكارب Polycarp ؛ ولم تلبث أن دخلت في أخص خصائص اللاهوت المسيحي . ولقد أنشأ بولس لاهوتاً لانجد له إلا أسانيد غامضة أشد الغموض في أقوال المسيح . وكانت العوامل التي أوحت إليه بالأسس التي أقام عليها ذلك اللاهوت هي انقباض نفسه ، وندمه ، والصورة التي استحال إليها المسيح في خياله ، ولعله قد

تأثر بنبذ الأفلاطونية والرواقية للهادة والجسم واعتبارها شراً وخيثاً ؛ ولعلم تذكر السنة المهودية والوثنية سنة التضحية الفدائية للتكفير عن خطايا الناس: أما هذه الأسس فأهمها أن كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم ، وأن لا شيء ينجيه من العذاب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيئته (\*\*)(٠٠). وتلك فكرة كانت أكثر قبولا لدى الوثنين منها لدى المهود . ولقد كانت مصر ، وآسية الصغرى ، وبلاد اليونان تومن بالآلهة من زمن بعيد بنى الإنسان أوزريس ، وأتيس وديونيشس لليقم التي ماتت لتفتدى بموتها بنى الإنسان أوكانت ألقاب مثل سوتر (المنقله) واليوثريوس Eleutherios بنوتها (الرب) للنجى ) تطلق على هذه الآلهة ، وكان لفظ كريوس Kyrios (الرب) الذي سمى به بولس المسيح هو اللفظ الذي تطلقه الطقوس اليونانية . اللبي سمى به بولس المسيح هو اللفظ الذي تطلقه الطقوس اليونانية . المسورية على ديونيشس الميت المفتدى (٢٠٠) ، ولم يكن في وسع غير المهود من أهل أنطاكية وسواها من المدن اليونانية ، الذين لم يعرفوا عيسى به مو دا سر أقوله لكم » (٣٠) .

وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعبى المؤسى بعض آراء صوفية غامضة كانت قد ذاعت بين الناس بعد انتشار سفر الحكمة ، وفلسفة فليمون . من ذلك قول بولس إن المسيح هو. « حكمة الله » (٤٥) و « ابن الله الأول » بكركل خليقة ،

<sup>( \* )</sup> لقد كان اليهود الأقدمون يشتركمون مع الكنمانيين ، والمؤابيين ، والفينيقيين ، والفرنيقيين ، والقرطاجنين وغيرهم من الشموب في عادة التضحية بطفل ، بل بطفل محبوب ، لاسترضاء الساء الفضيى . ثم أصبح في الإمكان على توالى الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محكوم عليه بالإعدام . وكان البابليون يلبسون هذا الضحية أثوابا ملكية ، لكى يمثل بها ابن الملك ، ثم تجلد وتشتق . وكان هذا نفسه يحدث في رودس في عيد كرونس . وأكبر الظن أن التضحية بحمل أو جدى في عيد الفصح ليست إلا تخفيفاً لهذه التضحية البشرية اقتضاء تقدم المدنية . وفي ذلك يقول فريزر Frazer « وفي يوم الكفارة كاهن اليهود الأعظم يضع كلتا يديه على جدى عى ، ويمترف فوق رأسه يجميع ما ارتكبه بنو إسر ائيل من مظالم ، حتى إذا ماحمل الحيوان خطايا الشعب على هذا النحو أطلقه في البرية ه(٥) .

فإنه فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق ، الذى هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل المراه من الأسر ، وليس هو المسيح المنتظر ( المسيا ) اليهودى ، الذى سينجى إسرائيل من الأسر ، بل هو الكلمة الذى سينجى الناس كلهم بموته . وقد استطاع بولس مهذه التفسيرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع الواقعة وعن أقواله التي لم يسمعها منه مباشرة ، واستطاع بذلك أن يقف على قدم المساواة مع الرسل الأولين ، الذين لم يكونوا يجارونه في آرائه الميتافيزيقية . لقد كان في وسعه أن يخلع على حياة المسيح وعلى حياة المينان نفسه أدوارا عليا في مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة أبيها والأبدية بأجمعها . وكان في وسعه فوق هذا أن يجيب عن الأسئلة المربكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إلها حقاً فلم رضى أن يقتل المربكة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إلها حقاً فلم رضى أن يقتل بفتل نقال : إن المسيح قد قتل ليفتدى بموته العالم الذى استحوذ عليه الشيطان بسبب خطيئة آدم . فكان لابد أن يموت ليحطم أغلال الموت ، ويفتح أبواب السهاء لكل من نالوا رضوان الله .

ويقول بولس إن عاملين اثنين يقرران من سوف ينجيهم موت المسيح وهما اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العالم إلى نهايته من ينالون نعمته ورضوانه ومن تحل بهم نقمته (٢٥٠) . ومع هذا فقد نشط بولس في نقوية إيمان الناس حتى يكون إيمانهم هذا سبيلا إلى نيل رضاء الله . وقال : إن الروح لا تستطيع أن تحس بذلك التبدل العميق الذي يخلق صاحبها خلة آ جديداً ، ويوحد بين المؤمن وبين المسيح ، ويمكنه من الاشتراك في ممار موته . ويقول بولس إن الأعمال الطيبة ، وإطاعة كل ما جاء في أو امر الشريعة اليهودية البالغ عددها ٦١٣ أمراً ، لايكفيان ما جاء في أو امر الشريعة اليهودية البالغ عددها ٦١٣ أمراً ، لايكفيان أو أن تطهر النفس من الذنوب . لقد اختتم عهد الناموس بموت المسيح ، ووجب ألا يكون الآن يهودي ويوناني ، أو عبد وحر ، أو ذكر وأنثى ووجب ألا يكون الآن يهودي ويوناني ، أو عبد وحر ، أو ذكر وأنثى ورجب ألا يكون الآن يهودي ويوناني ، لكن بولس لم يمل قط من أن يغرس «لانكم جميعا واحد في المسيح » (١٨٠٠) . لكن بولس لم يمل قط من أن يغرس

فى قلوب الناس فاثلية العمل الطيب مقترناً بالإيمان ؛ وإن أشهر ما قيل من العبارات عن الحب نفسه لهى ألفاظه هو :

إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى محبة فقا. صرت تحاساً يطن أو صنجا يرن ، وإن كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم ، وإن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجبال ، ولكن ليس لى محبة فلست شيئاً ، وإن أطعمت كل أموالى ، وإن سلمت جسدى حتى أحترق ولكن ليس لى محبة فلا أنتفع شيئاً ، المحبة تتأتى وتترفق ، المحبة لا تحسد ، المحبة لا تتفاخر . . . ولا تطلب ما لنفسها . . . وتحتمل كل شيء . . . أما الآن فيثبت الإيمان والرخاء والمحبة ، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة » (٥٩) .

أما الحب الجنسى فيجزه بولس ، ولكنه لا يشجعه مطلقاً . ومن أقواله فقرة توصى (٢٠٠) . ولكنها لا تثبت ، أنه قد تزوج : « ألَّعَلَّنا (هو وبرنابا) ليس لنا سلطان أن نجول بأحت زوجة كباقى الرسل وإخوة الرب وصفا ؟ » ولكنه فى فقرة أخرى يسمى نفسه عزبا(٢١٠) . وكان يشبه يسوع فى تجرده من الشهوات الجسمية (٢١٥) ، ولقد روع حين سمع بالشذوذ الجنسى بين الإناث والذكور (٢١٥) . وسأل أهل كورنثه قائلا : « أولستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذى فيكم . . فمجدوا الله فى أجسادكم » (٢١٥) ، وعنده أن بقاء البنات عدارى خير من الزواج ، ولكن أبطلقين والمطلقات حرام ، إلا إذا كان المطلق نوجا لامرأة غير مومنة أو كانت المطلقين والمطلقات حرام ، إلا إذا كان المطلق نوجا لامرأة غير مومنة ألمرأة أن تطبع زوجها ، وعلى العبد أن يطبع سيده « الدعوة التى دعى فيها كل واحد ( أى اعتنق المسيحية ) فليليث فيها ، دعيت وأنت عبد فلا مهمك ، وهو عبد قهو عتين الرب ، كذلك أيضاً الحر المدعو هو عبد المسيح و (٢٠٠) .

خلك أن الحرية والاسترقاق لم يكن لها شأن يذكر إذا كان العالم قريبا من عهايته . ولهذا السبب عبته لم يكن للحرية القومية شأن كبير « لتخضع كل تفس للسلاطين الفائقة ، لأنه ليس سلطان إلا من الله ، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله هر٥٠٠ . لقد كان خليقاً برومة ألا تقضى على فيلسوف مجامل طبع إلى هذا الحد .

## ٤ - الشهيد

تقول الرسالة الثانية المشكوك فيها والمرجهة إلى تيموثاوس: «بادر أن تجيء إلى سريعاً لأن ديماس قد تركني ، إذ أحب العالم الحاضر... وكريسكيس وتيطس... لوقا وحده معى... في احتجاجي الأول لم بحضر أحد معي ، بل الجميع تركوني ... ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم في الكرازة ويسمع جميع الأمم ، فأنقذت من فم الأسد... فإني أنا الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضر: قد جاهدت الجهاد رالحسن ، أحملت السعى ، حفظت الإيمان هراد) ؟

لقد كان فى حديثه شجاعاً جريثاً , وتقول إحدى الروايات القديمة إنه أطلق من السجن ، وإنه سافر إلى آسية وأسيانيا ، وعاد منهما إلى المدعوة ، وألنى نفسه مرة أخرى سجيناً فى رومة . ولكن أكبر الظن أنه لم يحرر . لقد كان بلا زوجة تونسه أو ولد يسليه ، وقد فارقه جميع أصدقائه إلا واحداً منهم ، فلم يبق له نصير إلا إيمانه المقوى ، ولعل هذا الإيمان أيضاً قد تزعزع . ولقد كان يعيش كما يعيش خبره من المسيحيين فى ذلك العصر موملا أن يشد عودة المسيح ، وكان قد كتب إلى أهل فليى يقول : ونتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب ، ، وقال إلى أهل كورنثة : « الوقد منذ الآن مقصر لكى يكون الذين لم نساء كأن ليس لمم . . . والذين يشترون كأنهم لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العالم ليس لمم . . . والذين يشترون كأنهم لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العالم تزول : . . ماران أثا ، المسيح معكم » (١٠) . لكنه فى رسالته الثانية لأهل

تسالونیکی لامهم لأنهم یهملون شئون العالم انتظاراً لقرب مجیء المسیح ، وقال إنه « لا یأنی إن لم یأت الارتداد أولا ویُستعلَن إنسان الخطیئة . ( الشیطان ) مظهراً نفسه أنه إله »(۲۰) .

ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول في أثناء سجنه أن يوفق بين عقيدته الأولى وبين تأخر عجىء المسيح للمرة الثانية ، وأخذ يضع أمله في أن يراه بعد أن يموت ، وجعل سلواه ذلك التوفيق العظيم بين العقيدتين اللذي أنجى المسيحية ـ وهو استبدال الأمل في الاتحاد بالمسيح في السياء بعد الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسيح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه حوكم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاكم السياسي وقف مع الرسول الديني وجها لوجه ، وتغلب أولها على الثاني . ولسنا نعرف حقيقة التهمة التي وجهت إليه ، وأكبر الظن أنه اتهم في هذه المرة بما اتهم به هو وزملاؤه في تسالونيكي وهو أنهم « يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك في تسالونيكي وهو أنهم « يعملون ضد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك لدينا سجل قديم لهذه المحاكم ، وليس لدينا سجل قديم لهذه المحاكم ، ولكن ترتليان ـ وقد كتب بعد مائتي عام من وقوعها ـ يقول إن « بولس استشهد في رومة في عهد نيرون »(١٧) . ونرجح أنه وهو مواطن روماني قد كرم بأن قتل بمفرده ، فلم يختلط بالمسيحين الدين صلبوا بعد حريق عام ٦٤ ،

وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشهدا في وقت واحد وإن كان كلاهما قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصور إحدى القصص الموثرة هذين الرجلين. المتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان في طريقهما إلى الموت . وقد شيد له في القرن الثالث ضريح في موضع على طريق أستيا Oatia يعتقد رجال الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مرَّة بعد ذلك الوقت ، وكان كلما جدد يزداد رونقاً. وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلقا الشهيرة المعروفة باسم والقديس بولس وراء الجدران San Paols fuori le Mura

ولم يشعر معاصرو بولس بأثره في التو والساعة ، لأن الجماعات التي أنشأها كانت أشبه بجزائر صغرى في بحر الوثنية الواسع الخضم ، ولأن كنيسة رومة كانت من صنع بطرس وبقيت وفية لذكراه ، ومن أجل هذا ظل بولس مائة عام كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت الأجيال الأولى من المسيحيين ، وأخلت أحاديث الرسل الشفهية تضعف ذكراها في الأذهان ، وأخذ العقل المسيحي يضطرب بمثات من عقائد الزيخ والضلال ، لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطاراً لمجموعة من العقائد أضفت على الجاعات المتفرقة انزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قوية .

ومع هذا كله بتى الرجل الذي فصــل المسيحية عن الهودية من حيث

الجوهر والأساس يهوديا فى قوة خلقه ، وصرامة مبادئه ؛ ولما أن أراد رجال العصور الوسطى الدينيون أن يجعلوا الوثنية كثلكة براقة لم يجدوه ما يتفق مع هذه النزعة ، فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس ، وقلما كانوا يقيمون له تمثالا أو ينطقون باسمه ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل أن يجعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى ، ويجد فيه كلفن Calvin النصوص القائمة التى أخذ عنها عقيدته الجرية . وبهذا كانت البروتستنتية نصراً لبولس على بطرس ، وكان الاعتقاد بأن النجاة إنما تكون بالإيمان والعقيدة نصراً لبولس على المسيح .

# الفصل لثالث

#### يوحنا

لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس في صورة واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسيح ، وأن تترك صورة يرحنا في خفاء وعموض . ولقد انحدر إلينا مؤلَّفان كبيران مقرونان باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . وَيحاول النقاد أن يرجعوا سفر الروّيا إلى عام ۲۹ ــ ۲۰ (۲۲) ؛ ويعزوه إلى يوحنا آخر هو يوحنا « اللاهوتي » الذي ذكره پيياس Papias ( ١٣٥ ) (٧٢) . أما چستن مارتن Justin Martin ( ۱۳۵ ) فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول ( المحبوب « الكن . لكن يوزبيوس ذكر من عهد بعيد يرجع إلى القرن الرابع أن بعض العلماء يشكون في صحة نسبته إليه . وما من شك في أن صاحب هذا السفركان رجار ذا مكانة عظيمة لأنه يخاطب كنائس آسية بلهجة المهدد صاحب السلطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفترض مؤقتا أنه هو ) ، فإن فى مقدورنا أن نفهم سبب تسميته : كما سمى أخوه يعقوب ، باسم بوارم من Boanerges أي ابن الرعد . وكانت إفسوس ، وأزمير ، وپرغامس ، وساردیس وغیرها من مدن آسیة الصغری تنظر إلی یوحنا لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكنيسة الأعلى . وتقول الروايات التي ينقلها يوزبيوس (٧٤) إن دومتيان نني يوحنا إلى بطمس Patmos وإنه كتب في هذه الجزيرة من جزائر بحر إيجه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا . وقد عمر يوحنا طوبلا حتى قال الناس إنه مخلد :

ويشبه سفر الرويا سفرى دانيال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد كانت روى النبوءات الرمزية أحد الأساليب التي يلجأ إليها يهود ذلك العصر في كثير من الأحوال ؛ ووجدت روى أخرى غير روى يوحنا ، ولكن

هذا السفر سما عليها جميعاً في بلاغته الجذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة الشائعة التي تقول إن حلول ملكوت الله يسبقه حكم الشيطان ، وانتشار الشرور والآثام ، فيصف حكم نيرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ، ويقول إنه لما خرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتهم الملائكة جيوش ميخائيل ، وقذفت بهم إلى الأرض فقادت العالم الوثني في هجومه على المسيحية . ونيرون هو الوحش وعدو المسيح في هذا الكتاب فهو مسيح من عند الشيطان ، كما أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة بأنها « الزانية الفظيمة الحالسة على المياه الكثيرة التي زني معها ملوك الأرض » ، « وسكر سكان الأرض من خر زناها » وهي « زانية بابل » مصدر جميع الظلم والفساد ، والفسق والوثنية ، ومركزها وقمتها . هنالك ترى القياصرة المجدفين المتعطشين للدبهاء ، يطلبون إلى الناس أن يخضوهم بالعبادة التي يحتفظ بها المسيحيون للمسيح .

ويبصر المؤلف في عدة روى متنابعة ما سوف يحل برومة وبالإمبر اطورية من ضروب العقاب . سترسل عليها أسراب من الجراد تظل خمسة أشهر تعذب سكانها أجمعين عدا المائة ألف والأربعة والأربعين ألفاً من اليهود الذين يحملون على جباههم خاتم المسيحية (٧٧) . وتأتى ملائكة أخرى فتصب سبع قوارير من غضب الله على الأرض ، فيصاب الناس بقروح شديدة ، ويتحول البحر إلى دم كدم الميت يموت منه كل ما في البحر من الكائنات الحية . ويطلق ملك آخر حرازة الشمس بأجمعها على الذين لم يتوبوا ، ويلف ملك غيره الأرض في ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من الملائكة ضعفي عشرة آلاف مرة عشرة آلاف من الفرسان يذبحون ثلث أهل الأض ، ويخرج أربعة فرسان يقتلون الناس « بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض » ويحدث زلزال تندك منه الأرض ، وتحدم رومة وتسقط قطع ضخمة من البرد على من بتى من الكفار ، وتدمر رومة تدميرا تاما ، ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخيرة في وجه الله ،

ولكنهم يموتون عن آخرهم ، ويلتى بالشيطان وأتباعه إلى الجحيم بعد أن يمنوا بالهزيمة فى كل مكان . ولن ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ والذين عذبوا من أجل المسيح ، والذين غسلوا فى دم الخروف (٧٩) سيجزون الجزاء الأوفى » .

ثم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفترس بنى الإنسان ، وتعود الخطيئة فتفشو مرة أخرى في عالم خال من الإيمان ، وتبذل قوى الشر آخر جهدها لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى ، ويلقى بالشيطان وأتباعه هذه المرة في الجحيم حيث يبقون جميعاً إلى أبد الدهر . ثم يحل يوم الحساب الأخير فيقوم الموتى جميعاً من القبور ، ويخرج الغرقى من البحار . وفي ذلك اليوم الرهيب «يلتى في البحيرة المتقدة بنار كبريت » كل « من لم يوجد مكتوبا بن سفر الحياة »(١٨) ، ويجتمع المؤمنون ليأكلوا « لحوم ملوك ، ولحوم قواد ، ولحوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا ، صغيرا وكبيراً »(١٨) ، من لم يبالوا بدعوة المسيح . وستقوم سماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض ، وستكون أساساتها من الحجارة الكريمة ، ومبانها من فضة أو ذهب شبه زجاج نتى ، وسورها يشب ، وكل باب من أبوابها الاثنى عشر لوالواة واحدة ، وسيجرى وسورها يشب ، وكل باب من أبوابها الاثنى عشر لوالواة واحدة ، وسيجرى غيها نهر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته « شجرة حياة » . ويقضى على حكم الشر إلى أبد الدهر ، ويرث الأرض من يؤمنون بالمسيح ، ولا وجع طلى حكم الشر إلى أبد الدهر ، ويرث الأرض من يؤمنون بالمسيح ، ولا وجع ها بعد ، ولا يكون حزن ، ولا صراخ ، ولا وجع فها بعد » (١٤) .

وقدكان لسفر الرويا أثر عاجل عميق دائم ، وكان ما تنبأ به من نجاة للمومنين الصادقين ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التي حفظت حياة الكنيسة في عصور الاضطهاد . كذلك كانت فكرة العود اسعيد سلوى أولئك الذين أحزنهم طول انتظارهم عودة المسبح وسرى ما فيه من صور واضحة وعبارات مشرقة في أقوال العالم المسيحي العبية والأدبية ، وظل الناس تسعة عشر قرناً

يفسرون حوادث التاريخ على أنها تحقيق لما فيه من رومى ، ولا يزال يضنى لونه القاتم ومذاقه المرّ على عقيدة المسيح فى بعض البقاع النائية عن عالم الرجل الأبيض.

وقد يبدو من غير المعقول أن يكون كاتب سفر الرويا هو نفسه كاتب الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر الرويا سفر يهودى وأن الإنجيل فلسفة يونانية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الروى في سورة الغضب التي أعقبت اضطهاد نبرون وكان لها من هذا الاضطهاد ما يبررها ، ثم كتب الإنجيل في أيام نضجه وشيخوخته ونزعته المينافيزيقية (٩٠؟ م) . وربما كانت ذكرياته عن السيد المسيح قد ذهب بعضها إن كان في وسع الإنسان أن ينسى ذكريات المسيح ؛ وما من شك في أنه قد سمع في الجزائر والمدائن ينسى ذكريات المسيح ؛ وما من شك في أنه قد سمع في الجزائر والمدائن من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطيرة القائلة إن و أفكار الله ، هي الخط الذي شكلت بمقتضاه الأشياء كلها ، ثم جمع الرواقيون هذه الأفكار في عبارتهم المعروفة فسكرة القرائم الخصبة . ثم جسد الفيثاغوريون الجسدد هذه الأفكار فجعلوها شخصا قدسي ثان ، به يخلق الله الخلق ويتصل بالعالم .

وإذا ما ذكرنا كل هذا ونحن نقرأ بداية الإنجيل الرابع الذائعة الصيت ، واستبقينا لفظ Logos اليونانى بدل ترجمته الإنجليزية Word (أو العربية كلمة / أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة :

« فى البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله . . . كل شىء به كان ، وبغيره لم يكن شىء مما كان ؛ فيه كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا » .

وإذ كان يوحنا قد عاش مدى جيلين في بيئة هانستية فقد بذل جهده

لكي يصبغ بالصبغة اليونانية العقيدة الصوفية البهودية القائلة بأن حكمة الله كانت شيئاً حياً (٨٣) . والعقيدة المسيحية القائلة بأن عيسى هو المسيح المنتظر، كما أحس من قبل فيلون العالم المتضلع في البحوث العقلية اليونانية بالحاجة إلى صياغة العقائد البهودية من جديد كي توائم عقلية اليونان ذوى النزعة الفلسفية ، ولقد واصل يوحنا ، عرف أو لم يعرف ، ما بدأه بولس من فصل المسيحية عن اليهودية فلم يعرض المسيح على العالم ، كما كان يعرض حليه من قبل ، بوصفة يَهُوديا يلتَّزمُ الشريعة اليهودية إلى حد ما ، قللُ فلك أو كثر ؛ بل أنطقه في خطابه للبهود بقوله «أنتم» وبحديثه عن الناهوس بقوله « ناموسكم » . ولم يكن « مسيحاً منتظراً » ارسل لينجى خرا إسرائيل الضالة ، بل كان ابن الله الخالد معه ؛ ولم يكن المحكم بين الناس في المستقبل فحسب ، بل كان هو الخالق الأول للكون . فإذا نظرنا إلى المسيح هذه النظرة ، كان في وسعنا أن نغفل إلى حد ما حياة الرجل يسوع المهودية إذ نراها تذوى ويذهب سناها كما يذهب عند الطائفة اللاأدرية غبر المؤمنة ؛ أما فكرة المسيح الإله فقد هضمتها وامتصتها تقاليد العقل الهلنستي الدينية وَالفلسفية ، ومن ثم كان في وسع العالم الوثني ــ بل وفى وسع العالم المضاد ألسامية ــ أن يحتضنها ويرضي بها .

إن المسيحية لم تقض على الوثنية ، بل تبنتها ، ذلك أن العقل اليونانى المتضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهوت الكنيسة وطقوسها ، وأصبحت اللغة اليونانية التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة أداة الآداب ، والطقوس المسيحية ، وانتقلت الطقوس اليونانية الخفية إلى طقوس القداس الحفية الرهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . فجاءت من مصر اليونانية على إحداث هذه النتيجة المتناقضة الأطراف . فجاءت من مصر الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل ، والاتصال الصوفى الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل ، والاتصال الصوفى

بالله ، ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية ، وطمس معالم العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضاً استمدت الأديرة نشأتها والصورة التى نسجت على منوالها : ومن ثريجيا جاءت عبادة الأم العظمى ، ومن سوريا أخذت تمثيلية بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هى التى بعثت للمسيحية بطقوس ديونيشس ، وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس جاءت عقيدة رجوع المسيح وحكمه الأرض ألف عام ، وعصور الأرض ، واللهب الأخير الذى سيحرقها ، وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور . فن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسيح نوراً « يضى ، في الظلمة والظلمة فالقداس حداً جعل الآباء المسيحين يتهمون إبليس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل به ضعاف العقول (٨٥).

وقصارى القول أن المسيحية كانت آخر شيء عظيم ابتدعه العالم الوثِني القديم .

## البائباليام والعشرون

نمو الكنيسة

من ٩٦ إلى ٣٠٩م

## الفصل لا ول

## المسيحيون

كانوا يجتمعون فى حجراتهم الخاصة أو فى معابد صغيرة ، وقد نظموا أنفسهم على مثال المجامع اليودية . وأطلقوا على كل جماعة منهم اسم و الإكليزيا \* Ekklesia وهو اللفظ اليونانى الذى كان يطلق على الجمعية الشعببية فى حكومات البلديات – وكانوا يرحبون بالعبيد كما كان يرحب بهم فى عبادات إيزيس ومثراس ، ولم تبذل أية جهود لتحريرهم ، ولكنهم كانوا يواسون بأن يقال لهم إنهم سيعيشون فى ملكوت يكون الناس فيه جيعا أحراراً ، وكان معظم الذين اعتنقوا الدين الجديد فى أول الأمر من الطبقات الدنيا بينهم عدد قليل من الطبقات الوسطى – البدنيا وعدد أقل من الأغنياء ، ولكنهم مع هذا لم يكونوا من وسفلة الناس ، كما يدى سيلسس الأغنياء ، ولكنهم مع هذا لم يكونوا من وسفلة الناس ، كما يدى سيلسس التبشير بالمال ، ويجمعون الأموال لمساعدة الجاعات المسيحية الفقيرة . وقلاكانت تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريف ، فلم يعتنق هولاء الدين تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريف ، فلم يعتنق هولاء الدين

الجديد إلا آخر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هي السبب في أنْ أطلق لفظ البجانيين Pagani (أي القرويين أو الفلاحين) على سكان دول البحر الأبيض المتوسط قبل اعتناقهم المسيحية .

وكان يسمح للنساء بالدخول في المجامع الدينية ، وكان لهن بعض الشأن في أداء الواجبات الصغرى ، ولكن الكنيسة كانت تطلب إليهن أن يحيين حياة التواضع والخضوع والعزلة حتى تستحى غير المسيحيات من حياتهن ؛ فكن يؤمرن بأن يأتين للصلاة والعبادة محجبات ، لأن شعرهن يعد من أكبر المغربات ، وكان يخشى أن يفتتن به الناس والملائكة أنفسهم أثناء الصلاة (٢٠) ، بل إن القديس چيروم كان يرى أن يقص هذا الشعر كله (٣٠). كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل أو الحلى ، وأن يتجنبن الشعر المستعار بنوع خاص ، لأن بركة القس إذا نزلت على الشيعر الميت المأخوذ من رأس غير رأس لابسه صعب غليا أن تعرف أى رأس تباركه (١٤) . وقد أصدر بولس أوامر صارمة لأتباعه فقال :

و لتصمت نساوً كم فى الكنائس لأنه ليس مأذوناً لهن أن يتكلمن . . .
 ولكن إذا كن يردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن رجالهن فى البيت لأنه قبيح
 بالنساء أن تتكلم فى كنيسة ، .

« فإن الرجل لا ينبغي أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده ، وأما المرأة فهى مجد الرجل ، لأن الرجل ليس من المرأة ، بل المرأة من الرجل ، ولأن الرجل يخلق من أجل المرأة ، بل المرأة من أجل الرجل ، لهذا ينبغي للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة » .

هذه هى النظرة اليودية واليونانية لا النظرة الرومانية للمرأة ؛ ولعلها كانت ثورة على الإباحية التي انزلقت إليها بعض النساء بإساءة استعال ما أوتين من حرية ، ومن حقنا حين نقرأ هذه النذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد أفلحن في أن يكن فاتنات مغريات على الرخم من عطلهن من الحلى والعطور ،

وبمعونته براقعهن ، فمارسن بدهائهن ماكان لهن من سلطان فى الزمن القديم . وقد وجدت الكنيسة للأرامل وغير المتزوجات من النساء أعمالا كثيرة نافعة ، فقد نظمتهن فى جماعات « الأخوات » ، وعهدت إليهن القيام ببعض أعمال الإدارة أو الصدقات ، وأنشأت على توالى الزمن طبقات مختلفة من الراهبات كانت أعمالهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسيحية .

وقد وصف لوشيان حوالى عام ١٦٠ و أولئك البلهاء » المسيحين ، اللذين يزدرون الأشياء الدنيوية وبرون أنها ملك مشرك بينهم جميعا »(٢) و وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن أننا و نحن » ( المسيحين ) « نشترك جميعاً في كل شيء عدا زوجاننا » ، وأضاف إلى ذلك قوله بتهكمه اللاذع : و فإذا وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا ، حللناها بالضبط عند النقطة التي يجعل غير نا من الرجال اشتراكهم قويا فعالا »(٧) ؛ وليس من حقنا أن تأخذ هذه الأقوال بحرفيتها ؛ ذلك أن الشركة ، كما يفهم من فقرة أخرى في أقوال ترتليان ، لا تعني أكثر من أن كل مسيحي يجب عليه أن يسهم في رصيد الجهاعة المشتركة بقدر ما تمكنه موارده ، وما من شك في أن الاعتقاد السائد بأن النظام القائم في العالم سيقضي عليه بعد قليل قد جعل هذا التبرع سهلا على المسيحيين ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنموا بأنهم يجب ألا يفاجأوا يوم على المسيحيين الأولين يعتقدون على المعتقد الإسينيون أن الرجل الغني الذي لا يشرك الناس فيا لا حاجة له من ماله لص (٢) . وقد هاجم يعقوب « أخو الرب » الثروة بألفاظ تنم غي ثورة نفسية مريرة :

لا هلم الآن أيها الأغنياء ، ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة ، غناكم قد تهرأ ، وثبابكم قد أكلها العث ، ذهبكم وفضتكم قد صدئا . وصدأهما ... يأكل لحومكم كنار ، قد كثرتم فى الأيام الأخيرة ، هو ذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحاصدين قد دخل إلى أذنى

رب الجنود ... أما اختار الله فقراء هذا العالم ... ورثة الملكوت ؟ ١٠٠٠ . ويضيف إلى هــــذا أن الغنى سيذبل كما تذبل الأزهار في حر الشمس اللافع(١١) .

وسرى فيا اعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام المشركة عنصر من عناصر الشيوعية ، فقد كان المسيحيون الأولون يجتمعون كثيراً في عيد الحب Agapé ويكون ذلك عادة في مساء يوم أحد السبوت . وكان العشاء يبدأ وينتهى بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس ، وكان القس يبارك الخبز والحمر . ويبدو أن المؤمنين كانوا يعتقدون أن الحبز والحمر كانا هما لحم المسيح ودمه ، أو أنهما يمثلان لحمه ودمه (١٢) . وكان عباد ديونيشس ، وأنيس ، ومثراس يؤمنون بما يشبه هذه العقائد في المادب التي يأكاون فيها الأجساد المسحورة المختمم أو رموز هذه وكانت هذه القبلة في بعض المجتمعات يتبادلها الرجال فيا بينهم أو النساء فيا بينهن ، لكن هذا القيد الثقيل لم يكن يراعي في البعض الآخر ، ثم وجد كثيرون من المشتركين في هذا الحفل البيج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين، وندد ترتلبان وغيره بما أدى إليه من الإباحية الجنسية (١١) . وكانت الكنيسة توصى بألا تفتح الشفاه في أثناء التقبيل ، وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة (١٠).

وفى وسعنا أن نصدق ما كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحيين الأولين كانت مثالا يز دجر به العالم الوثنى على الرغم من هذا الحادث السالف الذكر وأمثاله ، وعلى الرغم من تشهير الوعاظ الذين كانوا يطلبون إلى المؤمنين أن ينشدوا الكيال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأخلاقية السهاوية أن تهذب ما فى الإنسان من غرائز حيوانية ، و تضع له قانونا أخلاقيا ضالحا للحياة مهما يكن الثمن الذى تقاضته من حرية العقل والتفكير ، وذلك بعد أن ضعفت الأديان

الأديان القديمة وزال ماكان لها من أثر ضئيل فى تدعيم الحياة الخلقية ، وبعد أن أخفقت المحاولات التي بذلتها الرواقية لإيجاد قانون أخلاق قريب من القانون الطبيعي ، فلم يكن لها أثر إلا في الصفوة المختارة من الناس. . لقد كان الاعتقاد بحلول ملكوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود حَكَمَ عدل مطلع على جميع أعمال البشر ، يعلم ما تخبثه الصدور ، لا يعزب عنه مثقال ذرة ، ولا يستطيع أحد أن يفر منه أو يخدعه : يضاف إلى هذه الرقابة القدسية رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض. ذلك أن الذنوب لم يكن من السهل إخفاؤها في هذه الجاعات الصغيرة ، وأن المجتمع كان يوجه أشد اللوم علنا لمن يكشف أمرهم ممن يخالفون من أعضائه القانون الإخلاق الجديد . وقد حرم على المسيحيين الإجهاض ووأد الأطفال وهما اللذان كانا يقاميان على عدد كبير من أفراد المجتمعات الوثنية ، وسوى بيه ما وبين القتل العمد(١٦) . وكثيراً ما أنقذ المسيحيون الأطفال الذبن تركوا في العراء ليقضوا نحبهم ، وعمدوهم ، وربوهم مستعينين بما كان يقدم لهم من عون من مال الجهاعة العام(١٧). كذلك حرمت الكنيسة على المسيحيين الذهاب إلى المسترن ، أر مشاهدة الألعاب العامة ، أو الاشتراك الحفلات التي تقام في الأعياد الوثنية ، وإن لم تفلع في هذا بقدر ما أفلحت في تحريم الإجهاض ووأد الأطفال(١٨) . وقصارى القول أن المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى البهود المتأهبين للقتال من صرامة أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكارا وتعد ذلك من المثل الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلاً لأنه مانع من الإباحية الجنسية ، ولأنه وسيلة سخيفة لحفظ النسل . ولكن الزوج والزوجة كانا يشجعان على الامتناع عن العلاقات الجنسية (١٩٦) . أما الطلاق فلم يكن يسمع به إلا إذا كان أحد الزوجين وثنيا وأراد أن يلغي زواجه بمن اعتنق المسيحية . وكانت الكنيسة تقاوم زواج الأرامل من النساء والرجال ، وقد حرم اللواط ودم دُمَّا قل أن

یکون له مثیل فی شدته فی التاریخ القـــدیم . وفی ذلك یقول ترتلیان : د أما من حیث المسألة الجنسیة فإن المسیحی یقنع بالمرأة ه(۲۰)

وقد وجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن يستقبلوا يوم الحساب الرهيبطاهرين من الدنس ، فكانوا لذلك يرون فى كل لذة من ملذات الحواس غواية من غوايات الشيطان، ولهذا أخلوا ينددون بعالم الحسم ويعملون لكبت الشهوات بالصوم وبكثير من أنواح التعذيب البدنى ، وكانوا ينظرون بعين الريبة إلى الموسيقى ، والحبز الأبيض ، والحمور الأجنبية ، والحامات الدفئة ، وحلق اللحية ، ويرون في هذه الأعمال استهانة بإرادة الله الجلية الواضحة للعيان (٢٤) . واتخذت الحياة حتى عند المسيحى العادي نفسه لونا أشد قتاماً

مما خلعته عليها الوثنية ، إلا حينها كانت تعمل على استرضاء الآلهة السفلى للدفع أذا لها . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحي ما كان يراعي في السبت البهودي من جد ووقار حين حل أولها محل الثاني في القرن الثاني بعد الميلاد.

فقد كان المسيحيون يجتمعون فى ذلك اليوم المعروف عندهم بيوم الرب ، ليقيموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستهم يتلون عليهم نبذاً من الكتاب المقدس ، ويومونهم فى الصلاة ، ويلقون عليهم مواعظ فى المقائد ، والتعاليم الأخلافية ، والجدل الطائني . وكان يسمح لأفراد الجاعة وخاصة النساء ، فى الآيام الأولى أن « ينطقوا » فى أثناء الغيبوبة أو النشوة بألفاظ لا يستطيع أن يشرح معناها إلا المقسرون الصالحون ؛ ولما أن أدت هذه الأعمال إلى كثير من التهييج والفوضى فى شئون الدين ، عمدت الكنيسة إلى عدم تشجيعها ثم منعتها آخر الأمر منعاً باتا . ووجد القساوسة أنفسهم مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جماع الحرافات لا إلى خلقها .

وقبل أن يختم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد انخذت شكل القدائس المسيحى . وأخذ هذا القدائس ينمو نمواً بطيئاً بالاعتهاد على صلاة الهيكل اليهودية ، وعلى الطقوس اليونانية الحاصة بالتطهير ، والتضحية البديلة ، والاشتراك عن طريق العشاء الربانى فى قوى الإله القاهرة للموت ، حتى صار فى آخر الأمركومة من الصلوات ، والمزامير ، والقراءات ، والمواعظ ، والترتيلات ، وما هو أهم من هذا كله وهو التضحية الرمزية بحمل الله للتفكير عن الحطايا ، وهى التضحية التى حلت فى المسيحية على القرابين الدموية فى الأدبان القديمة . واستحال الخبز والحمر اللذان كانا يعد آن فى الطقوس القديمة هدايا توضع على المذبح أمام الإله بفضل تدشين القساوسة له إلى جسم المسيح ودمه ، وأصبحا يقدمان لله بوصفهما تكراراً لتضحية يسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا موكب مؤثر رهيب يشترك فيه العابدون فى حياة منقذهم ومادته نفسيهما .

وكانت هذه فكرة خلع عليها طول الزمن قداسة ، فلم يكن العقل الوثنى في حاجة إلى شيء من التدريب لاستقبالها وإدماجها في « طقوس القداس الخفية » وبها أضحت المسيخية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد كانت هذه عادة حقيرة في منشئها(٢٠) ، جيلة في تطورها ، وكان قبولها أسيحية وسيلة من أحكم الوسائل التي سلكتها لتوائم بينها وبين رموز العصر وحاجات أتباعها ؛ ولم يكن في طقوسها كلها طقس يمائل القداس في بعث الحاسة في النفس الوحيدة المقفرة ، وتقويتها على مواجهة العالم الذي يناصها العداء (١٠) ت

وكان ٥ منح البركة ، للخبز والحمر أحد الأسرار السبعة المسيحية المقدسة ، وهي الطقوس التي يعتقد الناس أنهم ينالون بها البركة الإلهية . وهنا أيضاً تستخدم الكنيسة شيعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية صلة وتعلى مكانتها ، وتجدد في كل مرحاة من مراحل الملحمة الإنسانية صلة الحالق بالمخلوق وهي الصلة التي تقويه على احتمال متاعب الحياة وآلامها ، ولسنا نجد في القرن الأول الميلادي إلا ثلاث شعائر دينية يومن المسيحيون بقداستها – التعميد ، والعشاء الرباني ، ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر الشعائر كانت أصولها موجودة في عادات المجتمعات الدينية من ذلك الوقت البعيد . ويلوح أنه كان من عادة المسيحيين الأولين أن يضيفوا إلى التعميد وضع الأيادي » على من يعمدون ، وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس الموح القدس في المؤمنين ومهمدون ، وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس الروح القدس في المؤمنين ومهمدون ، وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس الروح القدس في المؤمنين ومهمدون ، وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس الروح القدس في المؤمنين ومهمدون ، وبذلك يُدخل الرسول أو القسيس الأيام وأصبح هو تثبيت العاد (٢٩٠).

ولما استبدل تعميد الأطفال شيئاً فشيئاً بتعميد الكبار شعر الناس بحاجتهم الحالتطهير الروحى بعدمر حلة الطفولة ؛ فاستحال الاعتراف العام بالحطيئة اعتراف خاصا أمام القس ، الذي يقول بأنه تلق من الرسل أو خلفائهم من الأساتخة حق خاصا أمام القس ، الذي يقول بأنه تلق من الرسل أو خلفائهم من الأساتخة حق

<sup>(</sup>ه) وكنان الحيز والهاء المقدمان يقديمان لمأبدى مثراس قى أثناء طقومه الخفية ، والمقد دهش الغزاة الفاتحون حين وجدوا طقوساً مماثلة لهذا ، منتشرة بين هنود المكسيك وبير و .

الربط والحل ، أى فرض الكفارات وغفران الذنوب(٣٠٠).

ولقد كان فرض الكفارات هذا من الأنظمة التي يمكن أن يساء استخدامها لسهولة نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هذا يمد المذنب بقوة تمكنه من إصلاح نفسه ، ويوفر على النفوس القلقة متاعب الندم العصيبة ه

وكان الزواج في تلك القرون لا يزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتها ، وأخلت تطالب الزوجين به ، فرفعت الزواج بهذا العمل من عقد زمنى يستطاع حله إلى عهد مقدس لا يستطاع نقضه . وقبل أن يحل عام ٢٠٠ بعد الميلاد اتخذت عادة و وضع الأيادى » صور « الرسامة الكهنوتية » ، وبمقتضاها أصبح الأساقفة وحدهم حق رسامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ ثم استمدت الكنيسة في آخر الأمر من رسالة المعقوب (٥: ١٤) و دهن المركة بالأخيرة التي يتلقاها من المريض بالزيت المقدس بعد الموت » وهي الركة بالأخيرة التي يتلقاها من القس حين يدهن المسيحي المحتضر أعضاء المحس والأطراف ، فيطهره مرة أخرى من الحطايا وبهيئه للقاء الله . ولو أننا حكمنا على هذه الشعائر مرة أخرى من الحطايا وبهيئه للقاء الله . ولو أننا حكمنا على هذه الشعائر عرفيتها ، لكان هذا منتهى السحف منا والجهالة ، لكننا إذا أدركنا أنها تعد عرفيتها ، لكان هذا منتهى السحف منا والجهالة ، لكننا إذا أدركنا أنها تعد علاج للنفوس وأقربه إلى الحكمة .

وكانت طريقة الدفن المسيحية آخر ما تكرم به حياة المسيحى . ذلك أن من عقائد الدين الجديد عودة الحياة إلى الجسم والروح ، ولهذا كان يعنى بالميت أشد العناية ، فيقوم قسيس بالحدمة الدينية للميت وقت دفنه ، وتوضع كل جثة وحدها في قبر خاص ؛ ثم أخذ المسيحيون حوالى عام ١٠٠ يتبعون العادات السورية والتسكانية القديمة فيدفنون موتاهم في سراديب – وأكبر الظن أن هذا لم يكن بقصد إخفائها بل كان رغبة منهم في الاقتصاد في الأمكنة

والنفقات ، فكان العال يحفرون طرقات طويلة تحت الأرض محتلفة البعد عن سطحها ، توضع فيها أجسام الموتى فى دياميس بعضها فوق بعض بمتدة على جانبى هذه الطرقات . وسار الوثنيون واليرود على هذه السنة نفسها ، ولعلهم فعلوا هذا ليسهلوا مشقة الدفن ونفقاته على الجمعيات التى كانت تقوم بهذه المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات ملتوية عمداً ، وقد يبعث هذا على الظن بأنها كانت تستخدم محانى فى أوقات الاضطهاد ، فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة دفن الموتى فى السراديب ، وأضحت الدياميس أماكن معظمة يحج إليها الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت السراديب ونسيها الناس ، ولم تكشف إلا بطريق المصادفة عام ١٥٧٨ .

وهذه السراديب وما فيها من نقوش بارزة ومظلمات هي التي احتفظت بمعظم ما بتي لنا من الفن المسيحي الأول . فهنا ظهرت في عام ١٨٠ الرموز التي أصبحت فيها بعد ذات شأن أيمان شأن في المسيحية : اليمامة الممثلة للروح بعد أن تحررت من سجن الجسم ؛ والفنقس (\*\*) Phoenix الذي عادت الحياة إلى رماده بعد احتراقه ، وغصن النخلة شعار النصر ، وغصن الزيتون رمز السلام ، والسمكة وقد ضمت إلى الشعائر المسيحية لأن اسمها اليوناني i.ch-th-u-s يتكون من الحروف الأولى من العبارة Jesous أيضا نجد تلك الفكرة الذائعة الصيت ، فكرة الراعي الصالح ، ممثلة تمثيلا أيضا نجد تلك الفكرة الذائعة الصيت ، فكرة الراعي الصالح ، ممثلة تمثيلا صريحاً على تمثال لعطارد يحمل معزى . وتتمثل في هذه الرسوم أحياناً رشاقة رسوم يمپي ، ونشاهد ذلك في الأزهار ، والكروم ، والطيور التي كان يزدان بها قدر دومتيان . وهذه النقوش في العادة من أعمال صغار الصناع المغمورين الذين يفسدون وضوح الحطوط اليونائية والرومائية بالغموض

<sup>(</sup>ه) طائر خرافی یقولون عنه إنه عاش خسهانة عام وحیدا فی البریة ، وبعد أن حرق نفسه علی كومة الحریق عادت الحیاة إلى رماده ، ولهذا كان یعد رمزاً للخلود . (المترجم)

الشرق . ذلك بأن المسيحية كانت فى تلك القرون الأولى منهمكة فى شئون الدار الآخرة انهماكا يحول بينها وبين العناية بتزيين دار الدنيا . يضاف إلى هذا أنها سارت على السنة اليهودية سنة كراهية التماثيل ، وخلطت بين التصوير وبين عبادة الأوثان ، وذمت النحت والتصوير لأنهما فى أكثر الأحيان يمجدان العرى ، وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن التشكيلي بناء المسيحية ، أما الفسيفساء فكانت أكثر انتشاراً ، فكانت جدران الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق الأشجار وأزهارها وبخروف عيد الفصح ، وصور من العهد القديم .

وكانت صور شبية بهذه تنقش نقشاً غير منفن على التوابيت . وكان المهندسون المعاربون في هذه الأثناء يعملون على تكييف الباسسلقات اليونانبة – الرومانية للوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ولم تكن الهباكل الصغيرة التي كانت تضم الآلهة الوثنية نموذجا صالحا للكنائس المعدة لاستقبال الجاعات الكبيرة ، أما صحن الباسلقا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا الغرض ، وكأن قباءها قد أعد لأن يكون هو المحراب ؛ وفي هذه الأضرحة ورثت الموسيقي المسيحية على استحياء النغم ، والوزن ، والسلم الموسيقى ؛ وكان كثير من رجال الدين يعارضون في أن تغني النساء في الكنيسة ، بل وكان كثير من رجال الدين يعارضون في أن تغني النساء في الكنيسة ، بل يشرخية دنسة في الرجل القابل للتهبيج على الدوام ((٢٠) : لكن المجتمعين في الكنائس كثيراً ما كانوا يعبرون بترانيمهم عن أملهم ، وشكرهم ، ومجتهم ؛ وأضحت الموسيقي على توالى الأيام أجمل الزينات ، وأرق الوسائل خلمة الدين المسيحي .

وهذا الدين فى جملته أعظم الأديان التى عرضت على بنى الإنسان جاذبية ، فهو يعرض نفسه دون ما قيد على جميع الأفراد، والطبقات ، والأمم ؛ ولم يكن كالدين اليهودى مقصوراً على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها كما كانت الشعائر الرسمية فى رومة وبلاد اليونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس

جميعاً وارثين لانتصار المسيح على الموت تعلن المساواة التامة الأساسية بين جميع بني الإنسان ، وتجعل كل الفروق في المراتب الدنيوية أموراً عارضة تافهة ؛ وقد وهبت البائسين ، والمحطمين ، والمحرومين ، والپائسين ، والأذلاء ، جميعاً فضيلة الرحمة التي لم يكن لهم بها عهد من قبل ؛ كما وهبتهم العزة والكرامة التي ترفع من قدرهم وتعلى شأنهم ، ووهبتهم فوق ذلك وحياً وإلهاماً ينبعث من صورة المسيح وقصته ومبادثه الأخلاقية ؛ وأضاءت حياتهم بما تبعث فهم من أمل في ملكوت الله المقبلة ، وفي السعادة الدائمة بعد الموت ؛ ووعدت أشد الناس ذنوباً بالعفو عن ذنوبهم وبقبولهم فى الناجين من العقاب فى الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقلقها طول البحث فى المشاكل المعقدة كمشاكل أصل الحياة ومصمر الإنسان والشر والآلام فقد جاءت إليها بمجموعة من العقائد الموحى بها من عند الله تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن تجد نها السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت إلى الرجال والنساء الذين يحيون حياة ألفاقة والكدح بمباهج العشاء الربانى والقداس ، وهما من الشعائر التي تجعل كل حادثه كبرى في الحياة منظرآ خطيرًا في مسرحية الله والإنسان ؛ وجاءت إلى الفراغ الخلقي الذي خلقته الوثنية المحتضرة ، وإلى فتور الرواقية وفساد الأبيقورية ، وإلى العالم الذي أنهكته علل الوحشية ، والقسوة ، والظلم ، والفوضى الجنسية ؛ وإلى الإمراطورية الجانحة إلى السلم ، والتي بدت في غير حاجة إلى فضائل الرجولة القوية ، أو إلى آلهة الحرب ، جاءت إلى هذه كلها بقانون أخلاق جديد قائم على الأخوة ، والرحمة ، والتأديب ، والسلام .

وبعد أن تشكل الدين الجديد بحيث يني بحاجات الإنسان أخذ ينتشر بين الناس بما أوتى من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا الدين ينصب نفسه داعياً له بحاسة لاتقل في قوتها عن حماسة الثوار . وكانت طرق الإمبر اطورية الرومانية ، وأنهارها ، وشواطئ بحارها ، ومسالكها التجارية

أهم العوامل التي عينت الخطوط الرئيسية لنماء الكنيسة المسيحية ، فاتجه هذا النمأء شرقا من أورشلم إلى دمشق ، والرها ، ودورا ، وسلوقية ، وطشقونة ؛ واتجه منها جنوبا عن طريق بصرى ، وبطرا إلى بلاد العرب ؛ وغربا عن طريق سوريا إلى مصر ، وشمالا عن طريق أنطاكة إلى آسية الصغرى وأرمينية ؛ ومن إنسوس. وترواس وراء بحر أيجه إلى كورنثة (كورنثوس ) وتسالونيكي ، وإلى درهكيوم وراء الطريق الإجناسي ؛ ثم اخترق البحر الأدرباوى إلى برنديزيوم ، أو عن طريق سلا وكربيدس إلى بتيولى ورومة ؛ وعن طريق صقلية ومصر إلى شمالي أفريقية ، واختر ق البحر المتوسط أو جبال الألب إلى أسبانيا وغالة ، ومنها إلى بريطانيا . ثم سار الصليب على مهل في أعقاب الحكم الروماني ، وشق النسر الروماني الطريق للمسيح ؛ وكانت آسية الصغرى في ذلك الوقت حصن المسيحية الحصين ، ولم يكد يحل عام ٣٠٠ حتى كانت الكثرة الغالبة من سكان إفسوس وأزمير من المسيحيين (٣٢) . وعلا شأن الدين الجديد في شمالى أفريقية ، فأضحت قرطاجنة وهبو مركزين رثيسيين للعلم والجدل المسيحيين ، وفهما وجد آباء الكنيسة اللاتينية ، العظام ـ تُرتليان ، وكبريان ، وأوغسطين ؛ وهنا اتخذت نصوص القداس اللانينية وترجمة العهد القديم اللاتينية صورتهما المعروفتين وبلغ عدد الجالية المسيحية في رومة قبيل آخر القرن الثالثُ نحو مائة أَلف ، وكان في وسع الجالية أن تمد يمعونتها المالية غبرها من الجاليات ، وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها بالسلطة العليا على سائر الكنائس.

ويمكننا أن نقول بوجه عام إنه لم يحل عام ٣٠٠ بعد الميلاد حتى كان ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً من سكان الغرب من المسيحيين . وفي ذلك يقول ترتليان (حوالي ٢٠٠) ، « يجهر الناس بأن الدولة مكتظة ينا ، ذلك أن الحلائق على اختلاف سنهم ، وأحوالهم ، ومراتبهم ، مهرعون إلينا ، وينضوون تحت لوائنا . إنا أبناء الأمس القريب ، ولكننا وغم هذا قد ملأنا العالم كله »(٣٢) .

### الفصلالثاني

#### تنازع العقائد

لو أن عادات وعقائد مختلفة متناقضة لم تنشأ في مراكز المسيحية المتعددة المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما والحاضعة إلى تقاليد وبيئات محتلفة ، لو أن هذا لم يحدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة . ولقد قدر للمسيحية اليونانية بنوع خاص أن يطغى عليها سيل من البدع الدينية بتأثير عادات العقل اليونائي الميتافيزيقية المولعة بالنقاش والجدل ؛ وليس من المستطاع فهم المسيحية على حقيقتها إلا إذا عرفنا ما دنهل فها من هذه البدع ، لأنها وإن غلبتها لم تسلم من بعض ألوانها وأشكالها .

وكان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجاعات اللسيحية المنتشرة في أنحاء العالم: هي أن المسبح ابن الله ، وأنه سيعود لإقامة مملكته على الأرض ، وأن كل من يؤمن به سينال النعيم المقيم في الدار الآخرة. ولكن المسيحين اختلفوا في موعد عودة المسبح ؛ فلما أن مات تيرون ، وخرب تيطس الهيكل ، ولما أن دمر هدريان أورشليم ، رحب كثيرون من المسيحيين بهذه الكوارث وعد وها بشائر بعودة المسيح .

ولما أن هددت الفوضى الإمبر اطورية فى أواخر القرن الثانى ، ظن ترتليان وغيره أن آخرة العالم قيد دنت (٢٥) ؛ وسار أحد الأساقفة السوريين على رأس. قطيعه إلى الصحراء ليلتقى بالمسبح فى منتصف الطريق ، وأفسد أسقف آخر فى ينطس نظام أتباعه بأن أعلن أن المسيح سيعود فى خلال عام واحد (٣٥) ولما لم تصدق. كل هذه العلامات ، ولم يعد المسيح ، رأى عقلاء المشيحين أن يخففوا من وتع هذه الخيبة بتفسير مو عد عودته تفسيراً جديداً ، فقيل في ورسالة معزوة إلى برنابا

إنه سيعود في خلال ألف عام (٣٦) ؛ وقال أشد هؤلاء حذراً إن عودته ستكون حين ينقرض و جيل اليهود أو شعبهم عن آخره ، أو حين لا يبتى أحد من غير اليهود لم يصل إليه الإنجبل ؛ أو كما يقول إنجيل يوحنا : إنه سيرسل بدلا منه الروح القدس أو المقرالي (\*) ؛ ثم نقل الملكوت آخر الأمر من الأرض إلى السهاء ، ومن حياة الناس في هذه الدنيا إلى الجنة في الدار الآخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسيح بعد ألف عام أصبح لا يلتى تشجيعاً من الكنيسة ، وانتهى الأمر بأن صارت تقاومه وتحكم على القائلين. يه بالزيغ والضلال .

وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هي التي أقامت صرح المسيحية ، وأن الأمل في الدار الآخرة هو الذي أبقي علما (\*\*\*) .

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع المسيح قد انقسموا في الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى مائة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا إلى ذكر العقائد الدينية المحتلفة التي حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة ثم عجزت عن الوصول إلى غرضها ، والتي اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق ، لو أننا فعلنا هذا لكان ذلك جهلا منا بالغرض من كتابة التاريخ .

<sup>(</sup> ه ) إنجيل متى ١٤ : ١٦ : ٢١ ( المترجم )

<sup>(</sup> و و ) يفسر آلاف من المسيحيين ، ومنهم كثيرون من العاملين بها ، اضطرابات هذه الايام بأنها النفر المنبئة بقرب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير المسيحيين ، والملحدين يعتقدون بأن ستكون على الأرض جنة تحتى منها الحروب والشرور . ويمكن تشبيه عقيدة النميم في الدار الآخرة وجنة الدنيا بدلوين يتبادلان النزول في بئر إذا نزلت إحداها ارتفعت الأخرى . فلما أن ضعف شأن الأديان اليونانية والرومانية القديمة ، ثارت الاضطرابات الشيوعية في أثينة ( ٢٣٤ ق . م ) ، وبدأت الثورة في رومة ( ٢٣٣ ق . م ) ، ولما أخفقت هاتان الحركتان ، نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلغت ذروتها في الدين المسيحي ، ولما أن ضعفت العقيدة المسيحية في القرن الثامن عشر بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى الغيور . وعلى هذا الاعتبار يكون مستقبل الدين مضمونا لا خوف عليه .

وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن الأدرية (\*\*) -- أى طلب العلم الربانى (gnosis) عن طريق التصوف -- لم تكن كفراً بالمسيحية بقدر ما كانت عقيدة منافسة لها : لقد نشأت هذه العقيدة قبل المسيحية ، وكانت تبشر بوجود المنقذ (Soter) قبل أن يولد المسيح (٣٧) . وأكبر الظن أن سمعان المجوسي السامري الذي عاب عليه بطرس اتجاره بالرتب الكهنوتية كان هو نفسه مؤلف كتاب المعرض الأكمر الذي جمع فيه طائفة لا حصر لها من الأفكار الشرقية عن الخطوات المعقدة التي يستطيع بها العقل البشري أن يصل إلى العلم اللدني بالأشياء كلها . وفي الإسكندرية امتزجت الأرفية ، والفيثاغورية الحديدة ، والأفلاطونية الجديدة بفلسفة فيلون العقلية ودفعت بسيليدس الجديدة ، والأفلاطونية الجديدة بفلسفة فيلون العقلية ودفعت بسيليدس المحديدة ، والأفلاطونية الرباني » و « إيوناب » العالم المجسدة (\*\*\*) ؛ وأوجد أنظمة عجيبة من « الفيض الرباني » و « إيوناب » العالم المجسدة (\*\*\*) ؛ وأوجد بردسانس Basilides ( ۲۰۰) في الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه المده الإيونات شعراً ونثراً . وعرض ماركس الأدرى The Onostic Marcus في غالة أن يكشف للنساء أسرار ملائكتهن الحارسة ، وكان كل ما أوحي في غالة أن يكشف للنساء أسرار ملائكتهن الحارسة ، وكان كل ما أوحي به إلمهن إطراء لهن ونفاقاً ، وقبل في نظير ذلك أن يستمتع مهن (٨٠٪) .

وكان أعظم الملاحدة الأولين من غير الأدريين ، ولكنه تأثر بآرائهم الدينية . وتتلخص قصة مرسيون Marcion وهو شاب ثرى من أهل سينوب في أنه جاء إلى رومة حوالى عام ١٤٠ معتزماً أن يتم ما بدأه بولس وهو تخليص المسيحية من اليهودية . وكان مما قاله مرسيون إن المسيح حسب رواية الأناجيل،

<sup>(\*)</sup> مذهب شيعة كانت تقول إن المادة قديمة وإن الشر من طبيعتها وتخلط بين النصرانية ومذهب الماديين والمجوس . (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> جمع إيون وهو فى الفلسفة القديمة صفة من صفات الله تجسدت وكان لها نصيب فى خلق العالم . ( المترجم )

قد قال إن أباه إله رحم ، غفور ، محب ؛ على حين أن يهوه ، كما يصفه العهد القديم ، إله غليظ القلب ، صارم في عدله مستبد ، إله جرب ؛ ولا يمكن أن يكون يهوه هذا أبَّا للمسيح الوادع . وتساءل مرسيون قائلًا ﴿ أى إله خير تطاوعه نفسه بأن يقضى على البشر جميعاً بالشقاء لأن أباهم الأول أكل تفاحة ، أو رغب في المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن بهوه موجود ، وهو خالق العالم ، ولكنه خلق لحم الإنسان وعظامه من المادة ، ولهذا ترك روح الإنسان مسجونة في قالب من الشر . وأراد إله أكبر من يهوه أن يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل اينه إلى الأرض ؛ وظهر المسيح ؛ وكان عند ظهوره في سن الثلاثين ، في جسم طيني غير حقيقي ، وكسب بموته لخيار الناس منزة البعث الروحي الحالص . ويقول مرسيون إن الأخيار هم الذين يفعُلون ما فعله بولس فينبذون يهوه والشريعة اليهودية ، وبرفضون الكتب العبرانية المقدسة ، ويتجنبون الزواج ، واللذات الجنسية جميعها ، ويتغلبون على الجسم بالزهد الشديد . وعمل مرسيون على نشر هذه الآراء بإصدار عهد جديد غبر العهد المعروف يتكون من إنجيل لوقا ورسائل بولس م وأصدرت الكنيسة قراراً بحرمانه ، وردت إليه المال الكثير الذي وهبه إليها حين جاء إلى رومة .

وبينا كانت الشيعتان الأدرية والمرسبونية آخذتين في الانتشار السريع في الشرق والغرب ظهر زعيم جديد لشيعة ضالة أخرى في ميسيا Mysia. فقد قام في عام ١٥٦ رجل يدعى منتانس Montanus يندد بتعلق المسيحيين المتزايد بشئون هقدا العالم وبازدياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة ، وأخذ يطالب بالعودة إلى بساطة المسيحية الأولى وصرامتها ، ويرد حق التنبؤ أو القول الملهم إلى أعضاء الجاعات المسيحية . وآمنت امرأتان تدعيان پريسلا Priscilla ومكسمليا أعضاء الجاعات المسيحية . وآمنت امرأتان تدعيان پريسلا Maximilla ومكسمليا النبوءات الباقية لهذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يتنبأ في أثناء نشوته الدينية بنبوءات بلغ من فصاحتها أن أتباعه الفريجيين أخذوا يلقبونه بالجدى الذي وعد بنبوءات بلغ من فصاحتها أن أتباعه الفريجيين أخذوا يلقبونه بالجدى الذي وعد

به المسيح ، ويلقونه بنفس الترحيب الحاسى الذى كان يصدر من أتباع ديونيشس . وكان مما تنبأ به أن ملكوت السموات قد دنت ساعتها ، وأن أورشليم الجديدة التي يقول بها سفر الرؤيا ستنزل من السياء على سهل قريب بعد زمن قليل . ثم سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس حشد من الناس بلغ من الكثرة درجة خلت معها بعض المدن من سكانها . وحدث في هذا الوقت ماحدث في بداية عهد المسيحية فامتنع الناس عن الزواج وعن التناسل ، وجعلوا متاعهم ملكا مشاعاً بينهم ، وعمدوا إلى التقشف والزهد استعداداً لجيء المسيح (٢٩). ولما اضطهد أنطونينس الحاكم الروماني المسيحين في آسية الصغرى هرع مئات من أتباع منتانس إلى محاكمه سعياً منهم إلى الستشهاد ، ورغبة في الجنة . ولم يستطع أنطونينس أن يحاكمه مكلهم كلهم فاكتني بإعدام بعضهم وطرد معظمهم وقال لهم : « أيها الحلائق التعساء ! إذا كنتم تريدون الموت حقاً ، فهل عدمتم الحبال وأجراف الصخر العالية ؟ » (٠٠) وأعلنت الكنيسة أن تعاليم منتانس كفر وضلال ، وأمر چستنيان في القرن وأعلنت الكنيسة أن تعاليم منتانس كفر وضلال ، وأمر چستنيان في القرن السادس الميلادي بإبادة هذه الشيعة عن آخرها ، فاجتمع بعض أتباع منتانس في كنائسهم ، وأضرموا فيها النار ، واحترقوا فيها أحياء (١٠) .

أما الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما يخطئه الحصر ، فحنها شيعة الزهاد التى عمدت إلى قمع شهواتها بمختلف الوسائل ، وقالت إن الزواج من الحطايا ؛ ومنها شيعة المتخيلة (Docetists) (\*) القائلة بأن جسم المسيح لم يكن لحا و دما بل كان شبحا أو خيالا ، ومنها الثيودوتية التى لم تكن ترى فى المسيح أكثر من إنسان ، والمتبنية (\*\*) ، وأتباع بولس السموساتي Samosata وكانت هاتان الطائفتان تعتقدان أن المسيح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل إلى درجة الألوهية بكماله الحلتي ؛ ومنها الظاهرية Modalists والسابلية

<sup>(\*)</sup> والاسم مشتق من اللفظ اليونان dokein أى يبدو . (المترجم)

<sup>(</sup> المترجم) أى التي تقول إن المسيح ابن الله بالتبي لا. بالطبيعة . (المترجم)

ر أتباع سابليوس) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقانيم منفصلة بل هي صور مختلفة يظهر فيها الله للإنسان، ومنها المنكرون وجود شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له. وهوالاء كلهم يعتقدون أن الأب والابن شخص واحد ؛ واليعاقية الذين يعتقدون أن للمسيح طبيعة واحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيئة واحدة ، وتغلبت الكنيسة على هذه الشيع كلها بما كان لها من نظام خير من نظمها جميعا ؛ وبتمسكها الشدديد بمبادئها ، وبفهمها طبائع الناس وحاجاتهم أكثر منها .

وظهر في القرن الثالث خطر جديد في بلاد الشرق لهدد كيان المسيحية ، ذلك أن شابا صوفيا فارسيا يدعى مانى الطشةونى أعلن عند تتويج شابور . ( ٢٤٢ ) أنه المسيح المنتظر ، وأن الإله الحق أرسله إلى الأرض ليقوم حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأخذ مانى عقائده من الزردشتية ، والمثراسية ، واليهودية ، والأدرية ؛ فقسم العالم مملكتين متناقستين هما مملكتا الظلمة والنور ؛ وقال إن الأرض تتبع مملكة الظلمة ، وإن الشيطان هو الذي خلق الإنسان ، ولكن ملائكة إله النور استطاعت بطريقة خفية أن تدخل إلى البشرية بعض عناصر النور وهي العقل والذكاء والتفكير . وقال ماني إن في النساء أنفسهن بصيصاً قليلا من النور ، ولكن المرأة هي خير ما صنع الشيطان ، وهي عامله الأكبر في أغواء الرجل وإيقاعه في الذنوب. فإذا امتنع الرجل عن العلاقات الجنسية ، والكلف بالنساء وعن السحر ، وعاش عيشة الزهد ، ولم يطعم إلا الأغذية النباتية ، وصام عن الطعام بعض الوقت ، فإن ما فيه من عناصر النور يتغلب على الدوافع الشيطانية ، ويهديه إلى النجاة ، كما يهديه النور الرحيم . وظل مانى ينشر دعوته بنجاح ثلاثين عاماً كصلب بعدها بناء على طلب كهنة المجوس ، وحشى جلده بالقش ، وعلق على أحد أبواب مدينة السوس ؛ وبعث استشهاده \* الناس حماسة قوية ، فانتشرت مبادئه في غربي آسية وشمالي أفريقية ، واعتنقها أوغسطين مدى

عشرين عاما ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلديانوس ، وفتوح المسلمين ، وظلت تحيا حياة مضمحلة مدى ألف عام إلى أن ظهر چنكيزخان .

وكانت الأديان القديمة لاتزال هي أديان الكثرة الغالبة من سكان الإمبر اطورية ؛ فأما المهودية فقد ضمت في مجامعها المتفرقة المطرودين من أَتَبًاعِها بعد أن عضهم الفقر بنابه ، وأخذت تنفس عن تقواها بترتيل التلمود ؛ وظل السوريون يعبدون بعل وإن أسموه بأسماء يونانية ، كما ظل الكهنة المصريون قائمين على خدمة آلهتهم الحيوانية الكثيرة بإخسلاص وُولاء ؛ واحتفظت سيبيسل ، وإيزيس ، ومثراس ، بأتباعها إلى آخر القرن الرابع ؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانية في عهد أورليان ؛ واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى آلهة الرومان القديمة في هياكلها ، وظل المبتدئون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا ، والمواطنون الذين يتطلعون إلى المراكز العليا في الدولة يؤدون مناسك دين الأباطرة في مختلف أنحائها ؛ لكن هذه الأديان القديمة فقدت حيويتها ، ولم تعد تشر في الناس ذلك الإخلاص القلبي الذي يبعث الحياة في الدين اللهم إلا في أماكن قليلة متفرقة ؛ ولم يكن سبب هذا الضعف أن اليونان والرومان قد تركوا أديانهم التي كانت في يوم من الأيام إما جيلة محببة أو قوية صارمة ؛ بل كان سببه أنهم فقدوا إرادة الحياة.، وعمدوا إلى الإسراف في تحديد النسل إلى أبعد الحدود ، أو إنهاك الجسم ، أو الحروب المدمرة ، فقل عددهم إلى الحد الذي أفقد الهياكل عبَّادها في الوقت الذي فقدت فيه الأرض زرَّاعها .

وبينا كان أورليوس يقاتل المركمانيين على ضفاف الدانوب فى عام ١٧٨ حاولت الوثنية محاولة خطيرة أن تحمى نفسها من المسيحية ؛ وكل ما نعرف عن هذه المحاولة مستمد من تحتاب أرجن Origen المسمى ضد سلمسسن Celsus وما فيه من عبارات نقلت فى غير عناية من كتابه كلم الحمق المسسى و

وكان سلسس هذا ــ وهو ثانى رجل نذكره فى قصتنا بهذا الإسم ــ رجلا من رجال الدنيا الذين يمتعون أنفسهم بنعيمها ، ولم يكن من الفلاسفة ، وكان يحس أن الحضارة التى يستمتع بها مرتبطة أشــد الارتباط بالدين الرومانى ، ولذلك أخذ على عانقه أن يدافع عن هذا الدين بأن بهاجم المسيخية التى كانت وقتئذ أكبر أعدائه وأشدهم بأساً . وعمد إلى دراسة الدين الجديد دراسة دهش من غزارتها أرجن العالم النحرير . ثم أخذ بهاجم ما فى الكتاب المقدس من أمور لا تجوز ، على حد قوله ، إلا على بسطاء العقول ، كما هاجم صفات يهوه ، وما يعزى إلى معجزات المسيح من أهمية ، وما بين موت المسيحين بالنار التى سيحترق بها العالم آخر الأمر ، وبيوم الحساب ، المسيحين بالنار التى سيحترق بها العالم آخر الأمر ، وبيوم الحساب ،

« من السخف أن نظن أنه حين يأتى الله بالنار ، كما يفعل الطهاة ، سيحترق بها سائر البشر ولا يبقى إلا المسيحيون – لا الأحياء منهم وحدهم ، يل من ماتوا من زمن طويل ، فيقوم هؤلاء من قبور هم فى الأرض بأجسامهم التى كانت لهم قبل الموت . الحق أن هذا هو أمل الدود ! . . . وليس فى وسع المسيحيين أن يُقنعوا بهذه "العقائد إلا المغفلين ، الأراذل ، ضعاف العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف ، والأساكفة ، والقصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وكل من هو مذنب آثم ، أو أبله أضله الله سواء السبيل » (٢٤) .

وقد روع سلسس انتشار المسيحية ، وعداؤها للوثنية وازدراؤها إياها ، هى أو الحدمة العسكرية ، والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمبر اطورية أن تحمى نفسها من البرابرة الذين يحومون حول أطرافها فى جميع جهاتها إذا خضع أهلها لهذه الفلسفة المسالمة ؟ وكان يرى أن من واجب المواطن الصالح أن

يدين بدين بلاده والعصر الذي يعيش فيه ، دون أن ينتقد علناً ما فيه من سخافات ، لأن هذه السخافات لا أهمية لها ، أما الشيء المهم حقا فهو أن يكون للدولة دين يوحدها ، ويعين على الحلق الكريم ، ويثبت قواعد الولاء لها .

ونسى سلسس ما صبه على المسيحيين من إهانات ، فدعاهم إلى أن يعودوا إلى الآلهة القديمة ، وأن يعبدوا عبقرية الإمبراطور الحارسة ، وأن ينضموا إلى سائر مواطنهم فى الدفاع عن الإمبراطورية التى يتهددها الحطر . غير أن أحداً لم يلق بالا إلى هذه الدعوة ؛ ولسنا نجد له ذكراً فى الآداب الوثنية ، وكان قسطنطين أكثر منه حكمة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع أن ينجى رومة .

### *الفصل كشاكث* افلوطينس

يضاف إلى هذا أله سلسس كان متقدما عن العصر الذي يعيش فيه ؛ فقد كان يطلب إلى التهن أن يتخلقوا بأخلاق السادة المهدين المتشككين في وقت كانو يعتر لون فيه مجتمعاً استعبد الكثيرين منهم إلى عالم متصوف يجعل من كل إنساناً إلها أنها وكان شعور الناس مهذه القوى التي لاتدركها الحواس ، وهو الشعور الذي يقوم عليه الدين ، قد أخد ينتشر انتشاراً واسعاً ويتغلب على مادية العصر الذي كان يزدهي بما فيه ، والذي كانت تسوده المادية والجعرية . وكانت الفلسفة في ذلك الوقت تتخلى عن تفسير التجارب الحسية التي هي ميدان العلوم الطبيعية ، وتوجه همها كله إلى دراسة العالم الغير المنظور . وأنشأ الفيثاغوريون الجدد والأفلاطونيون الجدد من نظرية فيثاغورس في تناسخ الأرواح ، وآراء أفلاطون في الأفكار من نظرية فيثاغورس في تناسخ الأرواح ، وآراء أفلاطون في الأفكار الجواس الحسمية ، وأنه يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج التي الحواس الحسمية ، وأنه يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج التي الحطت مها الروح من عالم السهاوات وسكنت في جسم الإنسان .

وكان أفلوطينس أكثر الممثلين لهذه الفلسفة الدينية الصوفية . وكان مولده في ليقوبوليس عام ٢٠٣ م ، أى أنه كان قبطيا مصريا ذا اسم روماني وتربية يونانية . وعثر على الفلسفة في سن الثامنة والعشرين ، وأخذ ينتقل من معلم إلى معلم دون أن يجد في أحد منهم بغيته حتى وجد طلبته في الإسكندرية ، فقد كان فيها وقتئذ أمونيوس سكاس Ammonius Saccas ، فقد كان فيها وقتئذ أمونيوس سكاس لتوفيق بين المسيحية وهو رجل مسيحي ارتد إلى الوثنية ، وكان يحاول التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية ، كما فعل تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمذ أفلوطينس على أمونيوس عشر سنين انضم إلى جيش موجه إلى بلاد

الفرس لعله يتلتى الحكمة عن المجوس والبراهمة أنفسهم . فلما وصل إلى أرض الجزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية ، ثم ذهب إلى رومة ( ٢٤٤ ) وبتى فيها حتى توفى . وقد انتشر مذهبه الفلسنى وأصبح طراز ذلك العصر ، فضمه الإمبراطور جالينوس Gallienus إلى حاشيته ، ورضى أن يساعده على أن ينشئ في كمهانيا مدينة أفلاطونية تُحكم على مبادئ جمهورية أفلاطون ، لكن جالينوس رجع فيا بعد عن وعده ، ولعله فعل ذلك ليوفر على أفلوطينس إخفاقه المخزى .

وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القديسين وسط ترف رومة ورذائلها ؛ فلم يكن يعنى بجسمه ؛ بل إنه «كان يستحى أن يكون لروحه جسد » على حد قول پرفيرى Porphyry (٢٣) . ومن الأدلة الناطقة باحتقاره جسده أنه أبي أن يقف أمام المصورين بحجة أن جسمه أقل أجزائه شأنا ـ وفى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنى بالروح لا بالجسم . وحرم على نفسه اللحم ، ولم يأكل من الخبز إلا قليلا : وكان بسيطاً في عاداته رحيها في أخلاقه ، وابتعد عن كل العلاقات الجنسية ، وإن لم يذمها . وكان تواضعه هو الحليق بالرجل الذي يرى الجزء في ضوء الكل . ولما حضر أرجن درسه علت وجه أفلوطينس حمرة الحجل وأراد أن يختم محاضرته فقال : « إن تحمس المحاضر يزول حين يحس بأن مستمعيه لا يجدون ما يتعلمونه منه 🕊 (الله على الله على الله عليه الله على ولكن عنايته الشديدة بموضوعه ، وإيمانِه بما ينُحَدِّث عنه قد عوضاه خير العوض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفلسفية كتابة إلا متأخرآ وسجلها مع ذلك وهو كاره . ولم يراجع قط مسودته الأولى ، ولا تزال الَهِ سُاوَاتَ رَغُمُ مَا بَدْلُهُ بِرَفَيْزَى مِنْ عَنَايَةً فَى نَشْرِهَا أَكُثُرُ الْمُؤْلِفَاتِ اضطرابا فى تاريخ الفلسفة (\*).

<sup>( \* )</sup> وقد رتب پرفیری هذه الرسائل الأربع و الخمسین فی تسع مجموعات زاعماً آن ۹ هور الرقم الكامل فی نظریة فیثاغورس ، لأنه مربع ۳ الثالوث الكامل الانسجام(۴۵٪.

لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعترف متفضلا بوجود المادة ، وكل ولكنه يقول إن المادة في حد ذاتها هي إمكانية الشكل غير-المتشكلة ، وكل شكل نتخذه المادة تعطيه إباها طاقتها الداخليسة أى النفس (Psyche) ، والطبيعة هي مجموع الطاقة أو النفس التي تنتج كلية الأشكال في العالم ؛ والحقيقة الدنيا لا تنتج الحقيقة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس فينتج الأدنى الصورة المجسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية خلقه في الرحم وتكون أعضائه البطيء عضواً بعد عضو حتى يكتمل نموه من عمل النفس أو المبدأ أعضائه البطيء عضواً بعد عضو حتى يكتمل نموه من عمل النفس أو المبدأ الحيوى الذي فيه ؛ والجسم يتشكل تدريجا بتوقان النفس أو توجيهها . ولكل الحيوى الذي فيه ؛ والجسم يتشكل تدريجا بتوقان النفس أو توجيهها . ولكل شيء نفس الى طاقة داخلية الصورة الناضجة ، فهى تطور وقف دون المادة خبيئة إلا لأنها لم تتلق الصورة الناضجة ، فهى تطور وقف دون الكمال ؛ والشر هو إمكانية الحر .

ولسنا نعرف المادة إلا عن طريق الفكر — عن طريق الإحساس ، والإدراك ، والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا مجموعة من الأفكاو (كما قال هيوم فيما بعد) ، وهي أكثر ما تكون شيء افتراضي مراوغ يضغط على أطراف أعصابنا («إمكانية الإحساس الدائمة» التي يقول بها مل) ؛ وليست الأفكار شيئاً ماديا ؛ وما من شك في أن فكرة الامتداد في المكان لا تنطبق عليها ؛ والقدرة على تحصيل الأفكار واستخدامها هي العقل ؛ وهو قمة الثالوث البشري المكون من الجسم : والنفس ، والعقل . والعقل مقدار محدد من حيث اعتماده على الإحساس ؛ وهو حر لأنه أرتى صور النفس المبدعة المشكلة .

والجسد عضو النفس وسجنها معا ؛ والنفس تدرك أنها نوع من الحقيقة أرقى من الجسد ؛ وتشعر بما لها من صلة بنفس أكبر منها وأوسع ، أى بحياة وقدرة كونينتين من نوع ما ؛ وهي حين تعمل لتبلغ بالفكر إلى حد الكمال تأمل أن تنصل مرة أخرى بتلك الحقيقة الروحية العليا التي سقطت منها على ما يبدو في أثناء كارثة أو محنة -عدثت في بداية الحليقة . وهنا يستسلم أفلوطينس في بعض

ثوبات من تفكر في إلى الأهرية التي يقول إنه يرفضها ، ويصف سقوط. النفس درجة بعد درجة من السماء إلى الإنسان ذي الجسد ؛ وهو على العموم. يفضل الفكرة الهندية التي تقول إن النفس تنتقل من صور الحياة الدنيا إلى العليا أو من صورها العليا إلى الدنيا ، حسب فضائلها ورذائلها ، في كل صورة من صور الحياة تنتقل إليها . وهو يبدو في بعض الأحيان فيثاغوريا مازحا ، كما نراه في قوله: « إن الذين يسرفون في حب الموسيقي يصبحون. فى تجسدهم الثانى طيوراً مغردة ، والفلاسفة الذين يتجاوزون الحد في. التفكير يتحولون إلى نسور (٢٦) . وكلماكانت النفس أكثر رقياكانت أكثر إصراراً في سعمها إلى أصلها القدسي ، ومثلها في ذلك كمثل الطفل الذي ضل من أبويه أو كمثل الجائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة على أن تبلغ الفضيلة ، أو الحب الحقيقي ، أو الإخلاص إلى ربات الفن ، أو الفلسفة التي تحتاج إلى صبر طويل ؛ وستعثر على السُّلم الذي نزلت عليه، وترقاه إلى ربها . فلتتطهر النفس إذن ، وللرغب رغبة صادقة في الجوهر غبر المرثى ، ولتفقد العالم عن طريق التأمل ؛ ولعلها في لحظة من اللحظات. التي تخفت فها كل ضوضاء الحواس ، وتنقطع المادة عن طرق أبواب العقل ، ستحس فجاءة بأنها مستعرقة في محيط الكينونة ، في الحقيقة الروحية النهائية (وقد كتب ثورو وهو يطفو لاهيا على بزكة والدن يقول : « لقد فارقت الحياة في بعض الأحيان، وبدأت أكون ») : ويقول أفلوطينس :

« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذي يحق لها أن تصل إليه في رؤيتها : . : وتشهيد نفسها قد أضيئت ، أى ملئت بنور عقلي ؛ أو بعبارة أصح تدرك أنها ضياء خالص ، غير مثقلة ، نشيطة ، خفيفة ، تسير في طريقها إلى أن تكون إلها «(٧٧) ؟

ولكن ما هو الإله ؟ يقول أفلوطينس إنه « هن » أيضاً ثالوث ــ من الوحدة (ben) ، والفكر (nous) ، والنفس (psyahe) . و « من وراء

الكاثن يوجد الواحد » ؛ وفي خلال الفوضي الظاهرية البادية في التعدد. الدنيوى تسرى الحياة الموحِّدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه موجود ، وكل صفة موجبه نصفه بها ، أو ضمير متحيف نحله محله ، تحديد له غير لائق به . وكل ما نستطيع أن نسميه به هو أنه ، واحد ، وأول ، وخيَّر ، وأنه هدف رغبتنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل العالمي ، وهو المقابل عند أفلاطون للأفكار أي النماذج المشكلة ، والقوانين المتحكمة في الأشياء ؛ أو أنها أفكار الله أو عقل الواحد ، أو نظام العالم ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تبقى مع أن المادة صور متغيرة من الأشكال التي تأتى وتروح ، فإن هذه الأفكار هي الحقيقة الصحيحة الباقية . ولكن الوحدة والعقل ، وإن أمسكا الكون وحفظاه من التفكلك ، لا يخلقانه ؛ بل الذي يخلقه هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ـ أي العنصر الذى يبعث الحياة والذى يملأ الأشياء جميعها ويكسها قوتها وصورتها المقررة لها . ولكل شيء ، من الذرّة الصغيرة إلى الكوكب الكبير ، نفس تبعث فيه النشاط ، هي في ذاتها جزء من النفس العالمية ، والنفس الفردية ليست خالدة إلا من حيث هي باعثة الحياة أو الطاقة لا من حيث هي كائن متمنز (٩٠) . وليس الحلود هو بقاء الشخصية ، بل هو اندماج النفس في الأشياء التي لا تموت (٥٠) .:

والفضيلة هي حركة النفس نحو الله ؛ وليس الجال مقصوراً على التناسق والتناسب كما ظن أفلاطونوأرسطوبلهوالنفس الحية ، أو الألوهية غير المنظورة التي في الأشياء ، وهي غلبة الروح على الجسد، والصورة على المادة ، والعقل على الأشياء ؛ والفن هو تحويل هذا الجال العقلي أو الروحي إلى وسط آخر : ويمكن أن تدرب النفس على أن ترتفع من طلب الجال في المادة أو في الصور البشرية إلى طلبه في النفس الحفية ، في الطبيعة وسننها ، وفي العلم ، وما يكشف عنه من نظام دقيق بديع ، وإلى طلبه آخر الأمر في الوحدة القدسية التي تؤلف بين نظام دقيق بديع ، وإلى طلبه آخر الأمر في الوحدة القدسية التي تؤلف بين

الأشياء كلها ، بما فيها الأشياء المتنافرة المتعارضة ، وتجعل منها نظاماً متناسقاً سامياً يثير الدهشة والإعجاب(٥١) . والجهال والفضيلة شيء واحد فى نهاية الأمر – وهما اتحاد الجزء مع الكل وتعاونه معه .

و ارجع إلى نفسك وتأمل ، وإذا لم تجد نفسك جميلا فافعل مع ذلك ما يفعله صانع التمثال . . . فهو يقطع هنا ، ويصقل هناك ، ويجعل هذا الخط أخف ، وذاك أنتي ، حتى ينشأ لتمثاله وجه جميل . فافعل أنت مثل فعله : واقطع كل شيء زائله ، وقوّم كل معوج . . . ولا تنقطع عن نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاملة مستقرة في الحرم النتي الطاهر »(٥٢). إنا. لنحس في هذه الفلسفة بما نحس به في المسيحية المعاصرة لها من جوٌّ روحاني ــ نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب الحياة الدنيوية او اتجاهها نحو الذين ، وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجيب أن يكون أفلوطينس وأرجن تلميذين زميلين وصديقين ، وأن ينشئ كلمنت Clement أفلاطونية مسيحية في الإسكندرية . وأفلوطينس هو آخر الفلاسفة الوثنيين العظام ، وهو مسيخي بلا مسيح ، مثله في هذا كمثل إبكتتس وأورليوس . ولقد قبلت المسيحية كل سطر من أسطره تقريباً ، وما أكثر صحائف أوغسطين التي تردد نشوة هذا الصوفي الجليل . وعن طريق فيلون ، ويوحنا ، وأفلوطينس ، وأوغسطين ، غلب أفلاطون أرسطو ، وتعمق في أبعد أغوار اللَّاهوت الكنسي ، وأخذت الثغرة القائمة بنن الفلسفة والدين تضيق شيئاً فشيئاً ، ورضى العقل مدى ألف عام أن يسير في ركاب الدين .

## الفصلالرابع

#### حساة الدين

وهنا كسبت الكنيسة طائفة من المؤيدين كانوا أحصف عقول الإمبر اطورية ، منهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذي أنشأ أسرة قوية من الآباء » جاءوا بعد الرسل ، ووهيوا إليسيحية فلسفة غلبوا أعداءها بحججها القوية . ومنهم چستين Justin الذي حكم عليه بأن يُلتي للوحوش لأنه أبي أن يرتد عن دينه ، فكتب ، وهو في طريقه إلى رومة ، عددا من الرسائل تفيض إخلاصا وحماسة وتكشف عن الروح التي كان المسيحيون يلقون بها الموت :

« فليعلم جميع الناس أنى أموت طائعاً فى حب الله ، إذا لم يحل أحد بينى وبين الموت . وأتوسل إليكم ألا تأخذكم بى رأفة أرى أنها فى غير أوانها ، بل اتركونى تنهشنى السباع التى أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتهمنى فلا تترك قطعة من جسدى ، حتى إذا نمت نومى الأخير لا أكون كلاً على أحد من الناس . . . ألا ما أشد شوقى إلى الوحوش التى أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيبى النار والصليب أو القتل صلباً ] ، وقتال الوحوش ، والتقطيع والتمزيق ، وتهشيم العظام ، وبتر الأطراف ، وتحطيم جسمى كله ، وأقسى أنواع العذاب الشيطانى وبتر الأطراف ، وتحطيم جسمى كله ، وأقسى أنواع العذاب الشيطانى إذا كنت بهذه الطريقة أصل إلى يسوع المنسيح ه (٥٠٠) .

وكتب كودراتس Quadratus ، وأثينا جورس Athenagoras وكثيرون غيرهما « دفاعاً » عن المسيحية ، وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة إلى الإمبراطور . وكتب منوسيوس فلكس Minucius Felix حواراً رائعاً يكاد يضارع كتاب شيشرون في بلاغته ، أجاز فيه لكاسليوس Caecilius

أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا ، ولكنه جعل أكتاڤيوس يرد عليه بأدب جم كاد يقنع كاسليوس بأن يعتنق المسيحية . ولما جاء جستين Justin السامرى إلى رومة في عهد أنطونينس افتتح فيها مدرسة لتعليم الفلسفة المسيحية ، وحاول في « دفاعين » بليغين أن يقنع الإمبراطور و « فرسمس Verissimus الفيلسوف » بأن المسيحيين مواطنون مخلصون ، لا يتوانون عن أداء الضرائب ، وأنهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحون عوناً عظيم القيمة للدولة . وظل عدة سنين ينشر تعاليمه دون أن يصاب بأذى ، ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء ، ولهذا استطاع أحد الفلاسفة المنافسين له أن يغرى ولاة الأمور في عام ١٦٦ بالقبض عليه هو وستة من أتباعه وإعدامهم على بكرة أبيهم . وبعد ست سنين من ذلك الوقت قام إبرينيوس Irenaeus أسقف ليون بحملة قوية يدعو فيها إلى وحاءة الكنيسة ، وذلك في كتابه المسمى معارضة الالحاد Adversus Haeresse وهو حملة قوية على كافة ضروب الإلحاد . وقد قُال إبرينيوس إنه لا سبيل إلى منع المسيحية أن تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالخضوع لسلطة واحدة تحدد لهم مبادئ دينهم \_ وتلك السلطة هي قرارت مجالس الكنيسة الأسقفية .

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية في تلك الفترة هو كونتس سبتميوس ترتليانس Quintus Septimius Tertuilianus القرطاجني . وكان مولده في اللك المدينة حوالي عام ١٦٠ ، وكان والده قائداً رومانيا على مائة ، ولما شب درس البلاغة في نفس المدرسة التي تعلم فيها أبوليوس Apuleius ، ثم اشتغل بالمحاماة عاماً واحداً في رومة . واعتنق المسيحية في كهولته وتزوج بمسيحية ، ونبذ كل اللذائد الوثنية ورسم قساً (كما يقول نجيروم) . فلما تم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالب التي عادت عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين المسيحي ، وضم إليها حماسة الرجل المؤمن المهتدى إلى دينه . لقد كانت المسيحية اليونانية فلسفة لاهوتية صوفية ، فلما اعتنق ترتليان دينسه الجديد جعل المسيجية اللاتينية ديناً

أخلاقيا ، قانونيا ، عمليا ؛ وكانت له قوة شيشرون وحدته ، وفحش چوڤنال في هجائه وسفاهته ؛ وكان في مقدوره أحياناً أن ينافس تيطس في تركيز . كل ما لديه من حقد وضغينة في عبارة واحدة . وكان إيرنيوس قد كتب باللغة اليونانية ، فلما جاء منوسيوس وترتليان أصبحت الأداب المسيحية في الغرب لاتينية ، وأصبح الأدب اللانيني مسيحيا .

وبينا كان الحكام الرومان فى قرطاجنة يتهمون المسيحيين بعدم الولاء للدولة ويحاكمونهم على هذه التهمة ، وجه ترتليان فى عام ١٩٧ إلى محكمة خيالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهى المعروفة باسم الرفاع Apologeticus أكد فيها للرومان أن المسيحيين «لا ينقطعون عن الدعاء لجميع الأباطرة ، وسلامة الأسرة الحاكمة ، ويطلبون إلى الله أن يهب البلاد جيوشاً باسلة ، ومجلس شيوخ وفى أمين ، وأن يمن على العالم بالهدوء »(أف) . وامتدح عظمة التوحيد ، وقال إنه وجد أدلة عليه عند كتاب ما قبل المسيحية ! «انظروا إلى ما تشهد به النفس ، ذاتها وهى بقطرتها مسيحية »(٥٥) وبعد عام من ذلك الوقت انتقل بسرعة عجيبة من الدفاع المقنع إلى الهجوم العنيف ، وأصدر كتابه المسمى فى المسرح De Spectaculis وهو وصف ساخر للمسارح وأصدر كتابه المسمى فى المسرح البذاءة ، وللمدرجات التى وصفها بأنها الرومانية التى قال عنها إنها حصون البذاءة ، وللمدرجات التى وصفها بأنها أكبر دليل على قسوة الإنسان على أخيه الإنسان ، وختمها بذلك الوعيد المربر:

« وستشهدون مناظر أخرى - مناظر اليوم الحالد الأخيريوم الحساب: ٥ هـ يوم يحترق هذا العالم الذي بلغ سن الشيخوخة ، ويحترق أهله جميعاً في لهيب نار واحدة . ألا ما أوسع هذا المنظر في ذلك اليوم ! وما أشدعجبي ، وأعلى ضحكي ، وأكثر ابتهاجي وطربي حين أرى هذا العدد الجم من الملوك - وكان يظن أتهم ينعمون في ملكوت السموات - يثنون ويتوجعون في أعماق الظلام ! - والحكام الذين اضطهدوا اسم يسوع تذوب أجسامهم في لهب أشدحرارة من جميع

النيران التي أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! – وأرى حكماء وفلاسفة تعلوهم حمرة الحجل أمام تلاميذهم وهم يحترقون معاً ! . . . وممثلي المآسي وهم الآن أعلى صوتاً في مأساتهم مما كانوا أي يوم من أيام حياتهم ، واللاعبين ذوى الأجسام اللدنة في أعماق النار ، وسائتي المركبات تشوى لحومهم على عجلة اللهب ! " (٥٦٠) .

وهذا الحيال المفرط فى القوة يخرج صاحبه عن قواعد الدين السلم . ذلك أنه لما تقدمت بر تليان السن انقلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط فياض يطلب به اللذة ويصرفه فيها ، انقلب إلى تنديد شديد بجميع أسباب السلوى عدا سلوة الدين والأمل فى نعيم الآخرة ، فكان يخاطب المرأة بأوقح الألفاظ ويصفها بأنها «الباب الذى يدخل منه الشيطان» ويقول لها « من أجلك مات يسوع المسيح ، (٥٧) .

وكان ترتليان في يوم من الآيام قد أحب الفلسفة ، وألف فيها ، كتباً ككتاب في النفسي De Anina حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ الرواقية فيا وراء الطبيعة . أما الآن فقد نبذ كل تفكير منطقي منفصل عن الإلهام والوحي، وقصر أسباب بهجته على ماكان يحتويه دينه من أمور لا يصدقها العقل السليم . ولقد مات ابن الله: ذلك شيء معقول لا لشيء إلا أنه مما لا يقبله العقل . وقد دفن ثم قام من بين الموتى : وذلك أمر محقق لأنه مستحيل» (٩٥٠) . واستغرق الرجل في تزمت نكد مكتئب بلغ من أمره أن خرج وهو في الثامنة والحمسين من عمره على المبادئ السليمة للدين المسيحي ، لأنها في رأيه ملوثة عالاً ساليب الدنيوية ، واعتنق المبادئ المنتانية (٣٠) لأنه يراها تطبيقا مستقيا عالاً لتعالم المسيح ، وندد بجميع المسيحيين الذين يقبلون أن يكونوا جنوداً ، عالاً لتعالم المسيح ، وندد بجميع المسيحيين الذين يقبلون أن يكونوا جنوداً ، وبجميع الآباء الذين لا يحجبون بناتهم وبجميع الأساقنة الذين يغفرون خطايا المذنين التاثبين ، وانهي به الأمر وبجميع الأباء الذين ، وانهي به الأمر وبجميع الأباء الذين ، وانهي به الأمر وبجميع الخالق على البابا لقب و راعي الزانين » pastor moechorum (٥٠) .

<sup>﴿ ﴾</sup> الله كان يقول بها منتانس القريجي . وقد سبق الكلام عليها . ( المترجم )

لكن الكنيسة از دهرت في أفريقية على الرغم من هذه الأفعال ، فقد قام فيها أساقفة علصون من طراز سيريان Cyprian رفعوا أبرشيه قرطاجنة إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل عما بلغته رومة . أما في مصر فقد كان نماء الكنيسة أبطأ منه في قرطاجنة ، وقد اختفت مراحله الأولى من التاريخ فأصبحنا لا نعرف عنها شيئاً . غير أننا نسمع فجاءة في أواخر القرن الثانى عن مدرسة لتعليم أصول الدين بالسؤال والجواب قائمة في مدينة الإسكندية قرنت المسيحية بالفلسفة اليونانية ، وأخرجت للعالم أبوين من أعطم آباء الكنيسة هما كلمنت وأرجن . وكان كلاهما واسع الاطلاع على الآداب الوثنية ، عبا لها على ظريقته ألحاصة . ولو أن الروح التي كانت تغمرهما ما كان له من أثر متلف شديد .

ولما بلغ أرچينز ادمنتيوس Origenes Adamantius السابعة عشرة من عمره ( ٢٠٢) قبض على والده بتهمة أنه مسيحى ، وحكم عليه بالإعدام ، وأراد ابنه أن يشاركه فى السجن وفى الاستشهاد ، ولم تستطع أمه أن تمنعه من ذلك إلا بإخفاء ملابسه كلها ، فأخذ يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فيها على احتال مصيره ؛ وقد جاء فى إحدى هذه الرسائل : د احذر أن ترجع عن آرائك من أجلنا »(٢٠٠) . وأعدم الوالد ووقع عبء كفالة الأم والأطفال عن آرائك من أجلنا »(٢٠٠) . وأعدم الهده من استشهاد كثيرين من المسيحيين فى الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشهاد كثيرين من المسيحيين فى نفس أرجن مزيداً من التتي والإيمان ، فعمد إلى حياة الزهد والتقشيف ، وأكثر من الصوم ، وأقلل من ساعات النوم ، وافترش الأرض ، ومشى حافياً ، وعرض نفسه للبرد والعرّى ؛ وأخيراً عمد إلى خصى نفسه (\*\*) واطاعة للآية الثانية عشرة من الإصحاح التاسع عشر من إنجيل متى بعد أن تزمت " تفسيرها أشد الزمت . وفي عام ٢٠٣ خلف كلمنت في رياسة

<sup>( ﴿ )</sup> يقول جبن : ﴿ وَإِذْ كَانَ مَنْ عَادَةً أَرْجِنَ أَنْ يَفْسَرُ الْكَتَابِ الْمُقْلَسِ تَفْسِيرًا عَالِيًا فَإِنْ مَا يُؤْسِفُ لَهُ فَى رَأْيِنَا أَنْهُ فَى هَذِهِ الْخَالَةُ وحدها اتبع المعنى الحرفي لتلك الآية ﴿(١٦) .

المدرسة الأفريقية . ومع أنه لم يكن قد تجاوز الثامنة عشرة من العمر فقد اجتذب إليه علمه وبلاغته كثيرين من الطلبة وثنيين ومسيحيين على السواء، وطبقت شهرته جميع أنحاء العالم المسيحى .

ويقد ر بعض القدامى عدد «كتبه» بستة آلاف ؛ وكان الكثير منها بطبيعة الحال نبذاً وجيزة ، وحتى على هـذا الاعتبار قال فيها چيروم متسائلا: « مين منا يستطيع أن يقرأ كل ماكتب ؟ »(٦٢) ولقد قضى أرجن عشرين عاماً هائما بحب الكتاب المقدس ، واستخدم طائفة كبيرة من المختزلين والنساخين يضعون فى أعمدة متوازية النص العبرى للعهد القديم ، ولحل جواره ترجمة يونانية حرفية لهـذا النص ، وفى خانة أخرى ترجمة يونانية له منقولة عن الترجمة السبعينية ، وفى رابعة أكويلية وخامسة سياكوسية وسادسة ثيودوتية (\*).

ثم أخذ يوازن هذه التراجم المختلفة بعضها ببعض ، واستعان بمعرفته باللغة العبرية فأخرج للكنيسة ترجمة سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ينقع غلته فأضاف شروحاً بعضها غاية فى الإسهاب إلى كل سيفر من أسفار الكتاب المقدس . ويحتوى كتلبه المبارىء الأولى Peri archon أول عرض فلسنى منظم للعقيدة المسيحية ؛ وقى كتابه الشررات (Stromateis) أخذ على عاتقه أن يثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثنيين . وأراد أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية الاستعارية التي استطاع بها الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر وبين ما يقبله العقدل المنطق ، والني بها وفق فيلون بين المهودية والفلسفة اليونانية .

ومن أقوال أرجن في هذا المعنى أن من وراء المعنى الحرق لعبارات الكتاب

<sup>(\*)</sup> ولم يبق من هذه التراجم الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم الرياعية المحتوية على التراجم اليونانية الأربع .

المقدس طبقتين من المعانى أكثر منه عمقاً – هما المعنى الحلتى والمعنى الروحى – لاتصل إليهما إلا الأقلية الباطنية المتعلمة . وكان يرتاب في صحة ما ورد في سفر التكوين إذا فهم بمعناه الحرف ؛ ويفسر ماكان يلقاه بنو إسرائيل من يهوه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة إنما هو رموز ؛ وقال إن القصص الواردة في الكتاب المقدس والتي تقول إن الشيطان صعد بعيسى إلى جبل عال وعرض عليه ملكوت الأرض ليست إلا أساطر (٦٣) . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قذ اخترعت في بعض الأحيان لكي توضح بعض الحقائق الروحية (٦٤) . ويقول متسائلا :

« أى رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث ، وأن المساء والصباح ، قد كانت كلها من غير شمس أو قمر أو نجوم ؟ وأى إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن الله قد زرع جنة عدن كما يزرع الفلاح الأرض ، وغرس فيها شجرة الحياة . . . حتى إذا ما ذاق إنسان ثمرتها نال الحياة ؟ »(١٥٠) .

وإذا ما واصل أرجن أقواله اتضح لقارئه أنه رواق ، وفيثاغورى حديث ، وأفلاطونى حديث ، وأدرى ؛ وأنه مع هذا كله مصر على أن يكون مسيحيا . ولو أننا طلبنا إلى رجل مثله أن يترك الدين الذى نشر فيه ألف كتاب وتخلى من أجله عن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولقد درس ألم أرجن ، كما درس أفلوطينس على أمونيوس سكاس Ammonius Saccas ، أرجن وإنا ليصعب علينا أحيانا أن نفرق بين فلسفته وفلسفتهما . فالله عند أرجن ليس هو مهوه ، بل هو الجوهر الأول لجميع الأشياء . وليس المسيح هو الإنسان الآدى الذى يصفه العهد الجديد ، بل هو العقل الذى ينظم العالم ؛ وهو مهذا الوصف قد خلقه الله الأب ، وجعله خاضعاً له (١٦٠٠) . والنفس عند أرجن ، كما هى عند أفلوطينس ، تنتقل فى مراحل وتجسدات عند أرجن ، كما هى عند أفلوطينس ، تنتقل بعد الموت فى مراحل متالية عبد أن تدخل الجسم ، وهى تنتقل بعد الموت فى مراحل متالية

مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجميع الأنفس حتى أطهرها تتعذب زمناً ما في المطهر ولكنها كلها تنجو آخر الأمر ، وسيكون بعد « اللهب الأخبر » عالم آخر ذو تاريخ طويل ، ثم عالم ثالث ، ورابع . . . كل واحد منها خير من سابقه ، وهذه العوالم الكثيرة المتتالية ستحقق على مهل الحطة التي رسمها الله (٢٧) .

ولسنا نعجب إذا رأينا دمريوس ، أسقف الإسكندرية ، ينظر بعين الريبة إلى الفيلسوف النابه الذى تزدان به أبرشيته والذى يراسل الأباطرة . وقد أدت هذه الريبة إلى أن رفض دمتريوس أن يرسمه قسبًا بحجة أن الحصاء يجعله غير أهل للكهنوت . ولكن أسقفين فلسطينيين رسماه أثناء سفره فى يلاد الشرق الأدنى . واحتج دمتريوس على هذا العمل وقال إن فيه اعتداء على حقوقه ، وعقد مجمعًا من رجال الدين الذين كانوا تحت رياسته ، وألنى هذا المجمع رسامة أرجن ونفاه عن الإسكندرية ، فانتقل إلى قيصرية وواصل علمه فى التدريس ، وكتب فيها دفاعه الشهير عن المسميحية المسمى مسر سلمس ، وكتب فيها دفاعه الشهير عن المسميحية المسمى بقوّة الحجج التى أدلى بها سلسس ، ولكنه رد عليها بقوله إن كل صعوبة ، وكل فكرة بعيدة عن المعقول ، فى العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية وكل فكرة بعيدة عن المعقول ، فى العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية آراء أصعب منها وأبعد منها عن العقل ، ولم يستنتج من هذا أن كلتا لعقيدتين باطلة ، بل استنتج أن الدين المسيحي يعرض أسلوباً للحياة النبل مما يستطيع أن يعرضه دين محتضر يدعو إلى عبادة الأصنام .

وامتد اضطهاد ديسيوس للمسيحيين حتى وصل إلى قيصرية فى عام ٢٥٠ ، وقبض على أرجن ، وكان وقتئذ فى الحامسة والستين من عمره ، ومد على العذراء ، وقيد بالأغلال ، ووضع فى عنقه طوق من الحديد ، وبتى فى السيجن أياما طوالا . ولكن الموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح أرجن ، غير آيان المتعذيب ألحق أشد غير آي حياته لم تطل بعد ذلك أكثر من ثلاث سنين ، لأن التعذيب ألحق أشد

الضرر بجسمه بعد أن هد الزهد المتواصل قواه ، ومات فقيراً كما كان حين بدأ يعلم الناس ، ولكنه كان أعظم المسيحيين شهرة فى زمنة :

ولما أن ذاعت بدعه ، ولم تعد سراً مقصوراً على تعدد قليل من تلاميذه ، رأت الكنيسة أن لا بد لها أن تتبرأ منه ، وطعن البابا أنستيسيوس في عام ٠٠٤ في آرائه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية ، وأصدر عليه قرار الحرمان في عام ٥٠٣ . لكننا لا نكاد نجد عالما مسيحيا ممن جاءوا بعده بعدة قرون لم يغتر ف من بحر علمه الفياض ، ولم يعتمد على كتبه ، وأثر دفاع ه دفاعه عن المسيحية في عقول المفكرين الوثنين كما لم يوثر فيها « دفاع ه آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب ، بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة النماء ، دعامتها الكتاب المقدس ، ولكنها تمتر باعتادها على العقل .

## الفصل لخامس

### تنظيم السلطة الدينية

لعل للكنيسة عذرها في الطعن على ارجن وحرمانه : ذلك أن تفسيراته الرمزية لم تجعل من المستطاع إثبات أى شيء فحسب ، بل إنها فضلا عن ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة المسيح الأرضية ، وأعادت للفرد حقه في الحُكم في الوقت الذي كانت تقول فيه إنها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكنيسة ، وقد رأت نفسها وجهاً لوجه أمام حكومة قوية ، أحست بحاجتها إلى الوحدة ، ولم يكن في وسعها أن تأمن على نفسها إذا رضيت أن تمزقها إلى مائة شيعة صغرى كل ريح تهب عليها من عقل رجل من أتباعها ، أو من عقل زنديق خارج علمها ، أو نبي مشغوف ، أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً : إن المسيحيين « تفرقوا شيعاً كثيرة ، حتى أصبح هم "كل فرد منهم أن يكوبن لنفسه حزباً » (٦٨) . واستطاع إبرينيوس أن يحصى في عام ١٨٧ عشرين شيعة مختلفة من المسيحيين ، وأحصى إيفانيوس في عام ٣٨٤ ثمانين ؛ وكانت الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسيحية في كل نقطة من نقاطها ، وأخذ المؤمنون المسيحيون ينضمون إلى هذه الشيع الجديدة : وأحست الكنيسة أن عصر شابها التجريبي يوشك أن ينتهى ، وأن نضجها سيحل بعد قليل ، وأن علمها أن تحدد مبادئها ، وأن تعلن على الناس شروط العضوية فيها . .وكان لا بد لذلك من ثلاث خطواط ليست فيها واحدة سهلة : وضع قانون عام مستمد من الكتاب المقدس ، وتحديد العقائد ، وتنظيم السلطة .

وتفيص الآداب المسيحية في القرن الثاني بالأناجيل ، والرسائل، والرومي،

و « الأعمال » . ويختلف المسيحيون أشد الاختلاف من حيث قبولهم هذه الكتابات على أنها تعبير صادق عن العقيدة المسيحية أو رفضها . فقد قبلت الكنائس الغربية مثلا سفر الرؤيا ، أما الكنيسة الشرقية فهى بوجه عام ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعترف بالإنجيل ، كما يقول به العبرانيون ، وبرسائل يعقوب ، أما الكنيسةالغربية فترفضهما . ويذكر كلمنت الإسكندرى ضمن الكتب المقدسة رسالة كتبت في أواخر القرن الأول الميلادية اسمها تعالم الرسل الاثنى عشر .

ولما نشر مرسيون «عهداً جديداً » اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد ما تعترف به وما لا تعترف به من الأناجيل . ولسنا نعرف متى حددت أسفار العهدد الجديد التي نعرفها الآن واعترف بها – أى اعترف بصحة نسبتها لأصحابها وبأنها موحى إليهم بها ؛ وكل ما نستطيع - أن نقوله واثقين أن هتامة لاتينية كشفها مراتورى Muratori في عام ١٧٤٠ وسميت باسمه ، ويرجع الباحثون تاريخها إلى عام ١٨٠ تقريباً ، نفترض أن هذا التحديد تم قبل ذلك الوقت .

وتكرر اجتماع المجالس والمجامع الكنسية تكراراً متزايداً في القرن الثانى ؟ واتقصرت في القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن يختتم ذلك القرن اعتر ف بأن هـذه المجالس هي الفيصل الأخير العقيدة المسيحية « الكاثوليكية » أي العامة . وتغلب الدين القديم على البدع الدينية لأنه أشبع حاجة الناس إلى عقيدة محددة تخفف من حدة النزاع وتهدئ الشكوك ، لأنه كان مؤيداً بسلطان الكنيسة .

وكانت مشكلة التنظيم تنحصر فى تحديد مركز هذا السلطان. فقد يبدو أن المجامع الدينية المتفرقة ، بعد أن ضعف سلطان الكنيسة الأصلية فى أورشليم، أخذت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً ، إلا إذا أنشأتها جماعات أخرى أو كانت تحت حماية هذه الجماعات. لكن

كنيسة رومة كانت تدعى أن الذى أنشأها هو الرسول بطرس وتستشهد. بقول عيسى: «أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا فى السموات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا فى السموات، لكن بعضهم يقول إن هذه العبارة مدسوسة عليه، وإنها تورية لا يلجأ إليها إلا شيكسير. غير أنه يحتمل مع هذا أن بطرس، إن لم يكن هو الذى أوجد الجالية المسيحية فى رومة، كان يعظها ويخطب فيها، وأنه عين لها أسقفها (٧٠٠). وقد كتب إيرنيو ويؤيد ترتليان (٧٠٠) هده الرواية، ويهيب سيريان (٧٥٢) أسقف ورومة المنافسة الكبرى لرومة بجميع المسيحين أن يقبلوا زعامة كرسى رومة الأسقني (٧٥٢)

ولم يترك الأساقفة الأولون الدين تربعوا على «عرش بطوس» أثراً في التاريخ. ويبرز من بينهم ثالثهم البابا كلمنت (\*\*) موالف رسالة باقية إلى الآن أرسلها حوالى عام ٩٦ إلى كنيسة كورنئة يدعو أعضاءها إلى نبذ الشقاق والمحافظة على النظام (٧٢). وفي هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة ، بعد جيل واحد من موت بطرس ، إلى مجمع ديني بعيد حديث من له سلطان عليه . وكثيراً ما كان الأساقفة الأخرون يتحدون سلطان أسقف رومة وحقه في الإشراف على قراراتهم وإن كانوا يعترفون «بأولوية» هسذا الأسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكنائس الشرقية تحتفل بعيد القيامة في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان العبرى أيا كان ذلك اليوم في الأسبوع ، أما الكنائس الغربية فقدد أجلت ذلك العيد إلى يوم الأحد التالى لهذا التاريخ .

<sup>(\*)</sup> كان لقظ (بابا) «أب» اللى أصبح فى الإنجلسيزية Pope يطلق فى الثلاثة: القرون الأولى على كل أسقف مسيحى ..

ولما زار پوليكارب Polycarp ، أسقف أزمير ، مدينة رومة حوالي عام ١٥٦ حاول أن يقنع أنتسيتس Anticetus ، أسقف رومة ، بأن يحتفل بعيد القيامة في اليوم الذي تحتفل به فيه الكنيسة الغربية ، لكنه لم يفلح في محاولته ، ولما عاد إلى بلده رفض اقتراحاً ، عرضه عليه البابا ، يقضى بأن تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربي . وكرر البابا فكتور (١٩٠) طلب أنتسيتس وصاغه في صيغة الأمر ، فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة آسية الصغرى ، فما كان من فكتور إلا أن بعث برسائل إلى المجامع الدينية المسيحية يحرم فيها الكنائس التي عصت أمره ؛ واحتج كثيرون من الأساقفة في الشرق وفي الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادي ، ويبدو أن في الشرق وفي الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادي ، ويبدو أن

وكان زفرينس Zfephyrinus الذي خلفه ( ٢٠٧ – ٢١٨ ) « رجلا ساذجا غير متعلم »(٢٧) ، ولهذا رفع إلى رياسة الشهامسة رجلا كان ذكاؤه أقل باعثاً للريبة من أخلاقه ، ليساعده في إدارة شئون أسقفية رومة الآخذة في الاتساع . ويقول أعداء كالستس Callistus إنه بدأ حياته عبداً ، ثم صار من رجال المال والمصارف ، واختلس الأموال المودعة عنده فحكم عليه بالأشغال الشاقة ، ثم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً في أحد المجامع الدينية فحكم عليه بالعمل في مناجم سردينية ؛ ولكنه هرب منها بأن احتال على وضع فحكم عليه بالعمل في مناجم سردينية ؛ ولكنه هرب منها بأن احتال على وضع عيشة قاسي من هدوئها أشد الآلام . ولما عهد إليه زفرينس العناية بالمقبرة البابوية نقلها إلى طريق أبيا appia في السرداب المسمى باسمه ، ولما مات زفرينس واختر كالستس Appia في السرداب المسمى باسمه ، ولما مات زفرينس واختر كالستس Callistus بابا أعلن هيوليتس وبابوية غير كنيسته من القساوسة أنه لا يصلح لمنصبه ، وأقاموا كنيسة وبابوية غير كنيسته وبابويته (۲۱۸) . وزادت الحلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن كالستس كان يرى أن يعاد إلى حظيرة الكنيسة من ارتكبوا بعد تعميدهم

خطيئة يعاقب عليها بالإعدام ، (كالزنى ، والقتل ، والردة ) ثم أعلنو توبتهم . أما هيوليتس فكان يرى أن هذا التساهل مضر أشد الضرر بالدين ، وكتب ومضا لجميع البرع مع تأكيد هذه البدعة بنوع خاص ؛ فا كان من كالستس إلا أن أعلن حرمانه ، وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة ، وثبت دغائم سلطة كرسى رومة الأسقني على جميع العالم المسيحى .

وانتهى انشقاق هپوليتس فى عام ٢٧٥ ؛ ولكن قسيسين — هما نوقاتس Novatus فى قرطاجنة ونوقاتيان Novatian فى رومة — أعادا هذه البدعة فى أيام البابا كرنليوس Cornelius (٢٥٣ — ٢٥١ ) ، فأقاما كنائس منشقة محرمة تحريماً قطعياً على الذين يرتكبون الذنوب بعد التعميد . وأخرج مجلس قرطاجنة برياسة سپريان Cyprian ، ومجلس رومة برياسة كرنليوس هاتين الشيعتين المنشقتين من الكنيسة المسيحية . وكانت استعانة سپريان بحد بكرنليوس سبباً تقوية البابوية ؛ لكن الشقاق دب بين الكنيستين بعد قليل ، وكان إسببه أن البابا استيفن (٢٥٤ — ٢٥٧) قرر أن الاضرورة لتعميد من يعتنقون المسيحية من الطوائف غير المؤمنة ، فعقد سپريان مجمعا لتعميد من أساقفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا القرار . وفعل استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعلن حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبيهم وشن عليهم حربا شعواء ؛ ولكن موته العاجل سكن هذا النزاع إلى حين ، وحال دون انشقاق كنيسة أفريقية القوية .

وظل كرسى رومة يزداد قوة على قوة فى كل عقد من العقود التالية رغم تجاوزه حقوقه فى فترة ونكوصه فى فترة أخرى ؛ وكان ثراؤه وكثرة صدقاته العامة مما رفع مكانته ؛ وكان العالم المسيحى بأجمعه يستشيره فى كل ما يصادفه من المشاكل الحطيرة ؛ وكان هو يقدم من تلقاء نفسه على تحريم البدع والضلالات ومقاومتها ، وعلى تحديد ما يجب الاعتراف به من الأسفار المقدسة .

لكنه كان ينقصه العلماء الأعلام ، فلم يكن فيه رجال يفخر بهم أمثال. ترتليان ، وأرجن ، وسپريان ؛ وكان يعنى بالتنظيم أكثر مما يعنى باللاهوت ، فكان يبنى ويحكم ، ويترك الكتابة والكلام لغيره . وعصاه سبريان ولكن سبريان هو الذي نادى كتابه الكئيـة المانوليكية الموحدة بأن كرسى بطرسى أو مقره هو مركز العالم المسيحي وأعلى مكان فيه ، وأعلن إلى العالم مبادئ التضامن ، والإجماع ، والثبات التي كانت ولا تزال أساس الكنيسة الكاثوليكية وعمادها (٧٤) . وقبل أن ينتصف القرن الثالث كان مركز البابوية ومواردها المالية قد بلغا من القوة حداً جعل ديسيوس يقسم أنه يفضل أن يكون فى رومة إمبراطور ثان ينافسه عن أن يكون فها بابا(٧٠) . وهكذا أصبحت عاصمة الإمبراطورية عاصمة الديانة المسيحية . وأمدت رومة المسيحية بالنظام كما أمدتها اليهودية بمبادثها الخلقية وكما أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الدينية . وقد دخلت هذه كلها في بناء الدين المسيحي مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ولم يكن كل ما أخذته الكنيسة من رومة هو العادات والمراسم الدينية التي كانت سائدة فى رومة قبل قيام المسيحية ـ كالبطرشيل وغيره من ثياب الكهنة الوثنيين ، واستعمال البخور والماء المقدس في التطهير ، وإيقاد الشموع ووضع ضوء دائم لاينطني أمام المذبح ، وعبادة القديسين ، وهندسة الباسلقا ، وقوانين رومة التي اتخذتها أساسا للقانون الكنسي ، ولقب الحبر الأعظم Pontifex Maximus الذي أطلق على كبير الأساقفة مضافا إلى اللغة اللاتينية التي أضحت في القرن الرابع الأداة الحالدة النبيلة للشعائر الكاثوليكية ؛ بل كان أهم من هذا كله نظام الحكم الواسع الذي أمسي بعد عجز السلطة الزمنية صرح الحكم الكنسي ، فلم يلبث الأساقفة ، لا الحكام الرومان ، أن صاروا هم مصدر النظام ومركز القوة والسلطان في

مدائن الإمبراطورية ؛ وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عون لحكام الولايات إن لم يكونوا قد حلوا محلهم ، كما حل مجمع الأساقفة محل جمعيات الولايات ، وسارت الكنيسة الرومانية في الطريق الذي سارت فيه قبلها الدولة الرومانية ، ففتحت الولايات ، وجملت العواصم ، وثبتت دعائم النظام والوحدة على طول الحدود ، وقصارى القول أن رومة قضت نحيها وهي تلد الكنيسة ، واكتمل نمو الكنيسة يأن ورثت التبعات الملقاة على رومة ورضيت أن تضطلع بها .

### البائباتاسع والعشرون

### انهيار الإمبراطورية

١٩٣ - ٢٠٠٠ بعد الميلاد

# الفضل الأول

#### أسرة ساميــة

في أول يوم من شهريناير سنة ١٩٣ اجتمع مجلس الشيوخ بعد ساعات الخليلة من اغتيال كمودس ، في نشوة الهجة والغبطة واختار للجلوس على عرش الإمراطورية عضواً من أجل أعضائه وأجدرهم بالاحترام ، استطاع بإدارته العادلة وهو حاكم للمدينة أن ينهج منهج الأنطونيين ويواصل أحسن تقاليدهم . وقبيل برتناكس Pertinax ، وهوكاره ، هذا المنصب الحطير اللدى يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منها هوى إلى الدرك الأسفل . ويقول فيه هيروديان (١) إنه «سلك سلوك الرجل العادى » ، فكان ويستمع إلى محاضرات الفلاسفة ، ويشجع الآداب ؛ وغد ملأ خزائن الدولة بالمال ، وخفض الضرائب ، وباع بالمزاد كل ما ملأ به كمودس القصر الإمبراطورى من ذهب وفضة ، وأقشة مطرزة وحرير ، وجوار القصر الإمبراطورى من ذهب وفضة ، وأقشة مطرزة وحرير ، وجوار على العاهل الصالح أن يفعله (٢) . واثتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته على العاهل الصالح أن يفعله (٢) . واثتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته عهدة النظام . وفي الثامن عشر من النفع مع الحرس البربتورى الذى ساءه عودة النظام . وفي الثامن عشر من شهر مارس اقتحم ثلثائة من الجنود

أبواب القصر وقتلوه ، وحملوا رأسه إلى المعسكر على طرف رمح . وحزن الشعب ومجلس الشيوخ عليه وتوارى أعضاؤه عن الأنظار .

وأعلن قواد الحرس أنهم سيضعون التاج على رأس الرومانى الذى يمنحهم أكبر عطاء . وأقنعت دديوس چليانس Didius Julianus زوجته وابنته بأن يغادر ماثدة الطعام ويعرض على زعماء الحرس عطاءه ، فسار إلى المعسكر ، حيث وجد منافساً له يعرض خمسة آلاف درخمة ( ٣٠٠٠ ريال أمريكى) هبة لكل جندى ثمناً لعرش الإمبر اطورية . وصار سماسرة الحرس ينتقلون من مثر إلى آخر ، يشجعونهم على زيادة العطاء ، فلما أن وعد چليانس كل جندى به ٢٧٥٠ درخمة أعلن الحرس اختياره إمبر اطوراً .

وثارت ثائرة أهل رومة لهذه المذلة المنقطعة النظير ، فأهابوا بالفيالق الرومانية المعسكرة في بريطانيا ، وسوريا ، وينونيا أن تزحف على رومة وتخلع چليانس . وغضبت هذه الفيالق لأنها حرمت من العطاء ، فأخذ كل منا ينادى بقائده إمبراطوراً ، وزحفت كلها على رومة . وتقوق لوسيوس سفيرس جيتا Luçius Septimius Severus Geta قائد جيوش ينونيا على جميع القواد بفضل جرأته وسرعته ، وما قدمه من رشا ، وقطع على نفسه عهداً أن يهب كل جندى ١٢٥٠٠ درخمة حين يجلس على العرش ، وزحف بهم من بلاد الدانوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من رومة في شهر واحد ، واستمال إليه الجنود الذين أرسلوا لصده ، وأخضع الحرس البريتورى بأن عرض عليهم أن يعفو عنهم إذا سلموا إليه قوادهم ، وخالف جميع السوابق بدخوله العاصمة ومعه جنوده بكامل سلاحهم ، ولكنه أرضى المستمسكين بالتقاليد القديمة بأن لبس ثياب المدنيين . وعثر طربيون على جليانس يبكى في قصره ،ن هول تلك الحوادث ، فأخذه إلى حمام وقطع رأسه ( ٢ يونيه سنة ١٩٣) .

وكانتأفريقية في هذه الأثناء تهب المسيحية أعظم المدافعين عنها ، وقد وللم

فيها وقتئذ ( ١٤٦ ) سپتميوس واجتاز فيها أولى مراحل تعليمه وكانت نشأته فى أسرة فينيقية تتكلم بهذه اللغة ، ودرس الآداب والفلسفة فى أثينة ، واشتغل بالمحاماة فى رومة ، وكان رغم لهجته السامية من أحسن الرومان تربية وأكثرهم علماً فى زمانه ، وكان مولعاً بأن يجمع حوله الشعراء والفلاسفة ، ولكنه لم يترك الفلسفة تعوقه عن الحروب ، ولم يدع الشعر يرقق من طباعه . وكان رجلا وسيم الطلعة ، قوى البنية ، بسيطاً فى ملبسه ، يرقق من طباعه . وكان رجلا وسيم الطلعة ، قوى البنية ، بسيطاً فى ملبسه ، قادراً على مغالبة الصعاب ، بارعاً فى الفنون العسكرية ، مقداماً لا يهاب الردى فى القتال ، قاسى القلب لا يرحم إذا انتصر . وكان لبقاً فكهاً فى حديثه ، نافذ البصيرة فى قضائه (٢) ، قديراً صارماً. فى أحكامه (٣) .

وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده لمنافسه ألبينس Albinus فدهب إليه سبتميوس وحوله سنهائة من رجال الحرس ، وأقنعه بأن يؤيده في ارتقاء العرش ، فلما تم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه وصادر كثيراً من ضياع الأشراف حتى آلت إليه أملاك نصف شبه الجزيرة بثم ملأ الأماكن التي خلت في مجلس الشيوخ بأعضاء اختارهم ينفسه من بلاد الشرق التي تدين بالنظام الملكي ، وأخذ كبار رجال القانون في ذلك العصر باينيان Papinian ، وبولس Paulus ، وألهيان سهتميوس شأن المجلس المحجج التي يؤيدون بها السلطة المطلقة به وأغفل سيتميوس شأن المجلس على اختلاف مصادرها ، وأقام حكمه على تأييد الجيش دون خفاء ، على اختلاف مصادرها ، وأقام حكمه على تأييد الجيش دون خفاء ، ورفع رواتب الجند ، وعمد إلى الإسراف في أموال الدولة حتى كاد ينضب ورفع رواتب الجند ، وعمد إلى الإسراف في أموال الدولة حتى كاد ينضب معينها . ومن أعماله أنه جعل الحدمة العسكرية إلزامية ، ولكنه حرمها على أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هي التي تختار الأباطرة أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هي التي تختار الأباطرة ومن أعماله أنه بعمل الحدمة العسكرية إلزامية ، ولكنه حرمها على أهوال إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هي التي تختار الأباطرة لمومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم .

ومن العجائب أن هذا المحارب الواقعي كان يومن بالتنجيم ، وأنه كان من أكثر الناس براعة في تفسير النذر والأحلام . من ذلك أنه لما أن ماتت زوجته الأولى قبل أن يرتقي العرش بستة أعوام عرض علي سورية غنية دل طالعها على أنها ستجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هي چوليا دمنا Julia Domna إبنة كاهن غني لإلجابال Elgabal إله حمص : وكان نيزك قد سقط في تلك المدينة من زمن بعيد وأقيم له ضريح في هيكل مزخرف ، وأخذ الناس يعبدونه على أنه رمز الإله إن لم بكن هو الإله نفسه مجسما . وجاءت جوليا إلى قصر سپتميوس ، وولدت له ولدين هما كركلا وچيتا Geta ، ولكن وارتقت عرشها الموعود . وكانت أجمل من أن تقتصر على زوج واحد ، ولكن مشاغل سبتميوس لم تكن تترك له من الفراغ ما يسمح له بأن يغار عليها . وقد جمعت حولها ندوة من الأدباء ، وناصرت الفنون ، وأقنعت فيلوستر انس بأن يكتب سيرة أبلونيوس التيانائي Apollonius of Tyana ويخلع عليه الكثير من أسباب المديح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها مما عجل السير بالملكية من أسباب المديح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها مما عجل السير بالملكية ألجابالس Elgabalus ومن الناحية السياسية في عهد دةلمديانوس .

وسلخ سپتمبوس من حكمه الذى دام ثمانى عشرة سنة فى حروب سريعة وحشية قضى فيها على منافسيه ؛ و دك بيز نطية بعد حصار دام أربعة أعوام . فأزال بعمله هذا حاجز آكان يقف فى وجه القوط الآخذين فى الانتشار ، وغز ا پارثيا ، واستولى على طشقونة ، وضم بلاد النهرين إلى الإمبر اطورية ، وعجل سقوط الآسرة الأرساسية المالكة . وأصيب فى شيخوخته بداء النقر س . ولكنه لم يكن يرضى أن يضعف جيشه بعد أن قضى فى السلم خمس سنين ، فزحف به على كلدونيا Caledonia ، وانتصر على الاسكتلنديين فى عدة وقائع غالية الممن ، فنسحب على أثرها إلى بريطانيا ، ثم آوى إلى يورك حيث وافته المنية ( ٢١١ ) .

ومما قاله عن نفسه : ( لقد نلت كل شيء ، ولكن ما نلته لا قيمة له » ( ) ويقول هيرُود يان إن ( كركلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه : : : فطلب إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ بأية وسيلة في متناول أيديهم » ( ) . وكان سپتميوس قد لام أورليوس حين سلم الإمبراطورية إلى كمودس ، ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا وجيتا ، بهذه النصيحة الساخرة : « وفرا المال لجنود كما ولا بهمكما شيء غير هذا » ( ) . وكان آخر إمبراطور مات في فراشه في الثمانين عاما التي سبقت وفاته ؟

ويبدو أن كركلا (\*\*) قد خلق ، كا خلق كمودس ، لكى يثبت أن نصيب الرجل من النشاط قلما يكنى لأن يجعله عظيا في حياته وفى قوته الجنسية معا ، وقد كان في صباه وسما طبعاً ، فلما بلغ رشده أصبح همجيا يمفتتنا بالصيد والحرب ، يقتنص الحنازير البرية ، وينازل أسداً بمفرده ، ويحتفظ بعدد من الآساد بالقرب منه فى قصره ، واتخذ واحد منها رفيقا له فى بعض الأحيان بالسه على ماثدته وينام معه فى فراشه ((\*\*) . وكان يستمتع بصحبة المجالدين والجند بنوع خاص ، ويبتى أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الانتظار حتى يفرغ من إعداد الطعام والشراب لرفاقه . ولم يكن يرضى أن يشترك معه أخوه فى حكم الإمبراطورية ، فأمر بقتل جيتا فى عام ٢١٢ ، فلغتيل معه أخوه فى حكم الإمبراطورية ، وخضب أثوابها بدمه . ويقال إنه حكم بالموت على عشرين ألفا من أتباع جيتا ، وعلى كثيرين من المواطنين ، وعلى أدبع من العذارى الفستية ، اتهمن بالزنى (٨٠) . ولما تذمر الجيش على أثر مقتل جيتا أسكته بأن نفحه بهبة تعادل كل ما ادخره سيتميوس من الأموال . وكان يفضل الجنود والفقراء على رجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقرؤه عنه

<sup>(\*)</sup> وقد شمى نفسه بهذا الاسم نسبة إلى الجلباب الفالى الطويل الذى كان يلبسه ، أما اشمه الحقيق فهو بسيانيوس Bassianius ، ولما جلدر على العرش سمى نفسه ماركس أورليوس أنطونينس كركلا .

من القصص التي يرويها ديوكاسيوس ليست إلا انتقاماً كتبه عضو في مجلس الشيوخ. واشتدت رغبته في جمع المال فضاعف ضريبة التركات بأن جعلها عشرة في المائة من مقدار التركة ؛ ولما رأى أنها لا تطبق إلا على المواطنين الرومان وسع دائرة هذه الحقوق حتى شملت جميع الراشدين من الذكور الأحرار في الإمبراطورية كلها (٢١٢) ؛ فنال هؤلاء حقوق المواطنين حين استبعت أكثر ما يمكن أن تستبعه من القروض وأقل ما تستبعه من السلطان. وأضاف إلى زيئات رومة قوساً أقامه لسبتميوس سفيرس لا يزال باقياً إلى اليوم ، وحمامات عامة تشهد خرائها الضخمة بما كانت عليه من عظمة وجلال ، ولكنه ترك معظم شئون الحكم المدنى لوالدته ، وشغل نفسه بالحروب.

وكانت تشاركه أو تحل محله فى استقبال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية من الأجانب. وهمس الوشاة بأن سلطانها عليه ناشى من مضاجعته إياها ، وأثار الفكهون الجبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشبيههم لها وله بجوكستا وأثار الفكهون الجبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشبيههم لها وله بجوكستا Jocasta وأوديب: وأراد أن ينتقم لنفسه من هذه الإهانة وأمثالها من جهة ويأمن على نفسه من ثورة تتقد نارها فى مصر أثناء حروبه ليارثيا من جهة أخرى ، فزار المدينة وأشرف بنفسه (كما يؤكد المؤرخون) على قتل جميع أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلاح (٢٠٠٠).

ومع هذا فقد كان منشئ الإسكندرية المثل الذي احتذاه والمطمع الذي يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الغاية أنشأ فيلقاً من ١٦٥٠٠٠ جندي سماه « فيلق الإسكندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز القديم ، وكان يأمل أن يخضع به پارثيا كما أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من الجهد ليكون جندياً عظيما ، فكان يشارك جنوده في طعامهم وكد حهم ، وسيرهم الشاق الطويل ، وكان يساعدهم في حفر الخنادق ، وإقامة الجسور ، ويظهر

الكثير من صروب البسالة فى القتال ، وكثيراً ما كان يتحدى أعداءه ويطلب اليهم أن يبارزوه رجلا لرجل ؛ ولكن رجاله لم يكن لهم مثل ما كان له من رغبة فى قتال البارثيين ، بل كان حبهم للغنائم أكثر من حبهم للقتال ، فقتلوه فى كارى Carrhae التى هزم فيها كراصس (۲۱۷) . ونادى مكرينس فى كارى Macrinus قائد الحرس بنفسه إمبراطورا ، وأمر مجلس الشيوخ ، بعد أن أظهر بعض التردد ، بأن يتخذ كركلا إلهاً . ونفيت چوليا دمنا إلى أنطاكية يعد .أن حرمت فى خلال ست سنين من الإمبراطورية ، ومن زوجها ، وأبنائها ، فأضربت عن الطعام حتى ماتت .

وكان لها أخت تدعى چوليا ميزا Julia Maesa بشران وكفاية ، فعادت چوليا الثانية إلى حمص ووجدت فيها حفيدين يبشران بمستقبل عظيم . فأما أحدهما فكان ابن ابنتهاچوليا سوامياس Julia Soaemias ، وكان كاهنا شاباً من كهنة بعل ، يسمى فاريوس أفيتس Varius Avitus ، وكان كاهنا شاباً من كهنة بعل ، يسمى فاريوس أفيتس الإله الحالق »(\*\*) . وهو الذي سمى فيها بعد الجابالس Julia Mamaea أما الثانى فكان ابن چوليا ماميا Alexianus وهو الذي أصبح فيها بعد أي العاشرة من عمره يدعى ألكسيانس Alexianus وهو الذي أصبح فيها بعد الكسندر سقيرس . ونشرت ميزا الشائعة القائلة إن فاريوس هو الابن الطبيعى لكركلا ، وإن كان في واقع الأمر ابن فاريوس مرسلس ، وأطلقت عليه اسم بسيانس ؛ ذلك أن الإمبر اطورية كانت أفضل عندها من سمعة البنتها ، وماذا يضيرها بعد أن مات مرسلس والد الشاب . وكان الجنود البنتها ، وماذا يضيرها بعد أن مات مرسلس والد الشاب . وكان الجنود الرومان في سوريا قد ألغوا الشعائر الدينية السورية ، وكانوا يشعرون باحترام الحداد القس الشاب الذي لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه في قلوبهم عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إليم بأنهم إذ قلوبهم عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إليم بأنهم إذ قلوبهم عاطفة دينية قوية . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إليم بأنهم إذ

<sup>(\*)</sup> وقد أخطأ الكتاب اللاتين فتر حوا اسمه Heliogabalus إلى « إله الشبس » .

اختاروا ألجابالس إمبراطورآ فإنها ستنفحهم بعطية سنية . ووثق الجنك بوعدها لهم وأجابوها إلى ما طلبت . وضمت ميزا بلههما إلى صفها الحيش الذى سيره مكرينس لقتالها ، ولما أن ظهر مكرينس نفشه على رأس قوة كبيرة ، تردد مرتزقة السوريين فى ولائهم ، ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا من مركبتهما ، وقادتا الجيش المتردد إلى النصر ؛ لقد كان رجال سوريا نساء ، وكانت نساؤها رجالا .

و دخل ألجابالس رومة في خريف عام ٢١٩ مرتدياً أثواباً من الحرير الأرجواني موشاة بالذهب الإبريز ، وحذاءين مصبوغين باللون القرمزى ، وكانت عيناه تشعان بريقاً مصطنعاً وكان في ذراعيه إسورتان غاليتا الثمن ، وفي جيده عقد من اللوالو ، وعلى رأسه الجميل تاج مرصع بالجواهر . وركبت إلى جواره في موكب فخم جدته وأمه . وكان أول ما فعله حين عضر إلى مجلس الشيوخ أول مرة أن طلب إليه الموافقة على جلوس أمه إلى جانبه لتستمع إلى المناقشات . وأوتيت سوامياس من الحكمة ما أوحى إليها بالانسحاب ، وقنعت برياسة المجلس الأصغر مجلس النساء الذي مأنشأته سابينا ، والذي كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحليهن ، وترتيبهن في الحفلات الرسمية ، وآداب اللياقة وما إليها ، وترك حكم الدولة في الحفلات الرسمية ، وآداب اللياقة وما إليها ، وترك حكم الدولة في الحفلات الرسمية ، وآداب اللياقة وما إليها ، وترك حكم الدولة في الحفلات الرسمية ، وآداب اللياقة وما إليها ، وترك حكم الدولة في الحدة ميزا .

وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر المحببة . من ذلك أنه لم ينتقم ممن أيدوا مكرينس ، وأنه كان يحب الموسيقى ، ويجيد الغناء ، وينفخ فى المزمار والبوق ، ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم الإمبراطورية فإنه لم يطلب أكثر من أن يستمتع بها . ولم يكن معبوده بعل بل كان هذا المعبودهو الشهوة ، وكان معتزماً أن يعبدها بجميع صورها فى الذكور والإناث على السواء : وكان يدعو كل طبقة من الأحراز إلى زيارة قصره ، وكان ويرزع عليهم من آن إلى آن جوائز حياناً يأكل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع عليهم من آن إلى آن جوائز الاقتراع تختلف من بيوت موثنة إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن يمزح

مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من تحتهم فجاءة ، ويسكرهم حتى يفقدوا وعهم حتى إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسهم بين فهود. ، ودببة ، وآساد أليفة غير مؤذية . ويؤكد لمبريديوسLampridius أَنْ أَلِحًابِالسَ لَمْ يَنفَقَ مَرَةً أَقُلُ مِنْ ٢٠٠٠رَ ١٠٠ سَسَرَّ سَ لَا يَنفَقَ مَرَةً أَقُلُ مِنْ ٢٠٠٠رَ أمريكي) على وليمة واحدة لضيوفه ، وربما بلغت نفقات إحدى الولائم ٠٠٠ر ٠٠٠ ٣٠٠ . وكان يخلط قطع الذهب باليازلا ، والعقيق بالعدس ، واللولو : بالأرز ، والكهرمان بالفول . وكان تهدى الخيل والمركبات ، والحصيان ؛ وكثراً ما كان يأمر كل ضيف أن بأخذ معه إلى منزله الصفحة الفضية والكوُّوس التي كان يقدم له فها الطعام والشراب . وكان يختار لنفسه أحسن. كل شيء. فكان الماء الذي في أحواض سباحته يعطر بروح الورد ، وكانت المشاجب التي في خماماته من العقيق أو الذهب الحالص،وكان طعامه من أنس المأكولات وأغلاها ثمنًا ، وأثوابه مرصعة بالجواهر من تاجه إلى. حذاءيه ، وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط خاتمًا مرتنن . وكان إذا سافر احتاج إلى ٦٠٠ مُركبة يحمل فها متاعه وقواديه . ولما قال له عراف إنه سيموت ميتة عنيفة ، أعد وسائل غالية للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : منها حبال من الحرير الأرجواني ، وأسياف من الذهب ، وسموم في قنينات من اليابُّوت الأزرق أو الزمرد . غير أنه اغتيل في مرحاض .

وأكبر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوح ومن فى طبقتهم قد اخترعوا أو بالغوا فى بعض هذه القصص ؛ وما من شك فى أن القصص الحاصة بشذو ذه الجنسى ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت صحيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر شهواته بتقواه ، ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة إلحه السورى بعل ، يضاف إلى هذا أنه اختن وفكر فى أن يخصى نفسه تكريماً لإلحه ؛ وأحضر منى مص الحجر الأسود المقدس وأخذ يعبده بوصفه رمزاً لإبحابال ، وشاد هيكلا مزخرفاً ليضعه فيه ، وحمل إليه الحجر مغلفاً بالجواهر فى عربة تجرها سنة جياد

بيض ، ومشى الإمبراطور أمامها متجهاً بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا لهذا الحجر. ولم يكن يجد ما يمنعه أن يعترف بجميع الأديان الأخرى ، فكان يبسظ حمايته على اليهودية ، وعرض أن يجعل المسيحية ديناً مشروعاً ، وكل ما كان يصر عليه فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون حجره أعظم الآلهة (١٢) .

وكانت أمه منهمكة فى علنها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح الذى لا يعنيه من أمرها شيء ، ولكن چوليا ميزا صممت ، حين عجزت عن وقفها ، على أن تتعجل الكارثة التى ستقضى على هـذه الأسرة العجيبة من النساء السوريات . ولهذا أقنعت ألجابالس بأن يتبنى الإسكندر ابن عمه ويوصى به قيصراً وخليفة له ، وأخذت هى ومامائيا مجلس تدربان الغلام على واجبات منصبه ، وسلكتا كل السبل التى تجعل مجلس الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل للقس المأفون الذى أساء إلى رومة ـ لا بإسرافه أو فحشه - بل بإخضاعه چوپتر إلى بعل السورى . وكشفت سوامياس المؤامرة وأثارت الحرس البريتورى على أختها وابن أختها . لكن ميزا ومامائيا كانتا أقوى منها حجة إذا بسطتا أيديهما للحرس بالمال الوفير ، فقتل رجال الحرس ألجابالس وأمه ، وجروا جثته فى شوارع المدينة وحول ساحة الألعاب ، وألقوها فى نهر التير ، ثم نادوا بالإسكندر إمبراطوراً ، ووافق مجلس الشيوخ على هذه البيعة ( ٢٢٢ ) .

وجلس ماركس أورليوس سڤيرس ألكسند على العرش ، كما جلس عليه السلفه ، فى الرابعة عشرة من عمره . وكانت أمه قد عنيت عناية منقطعة النظير بتدريب جسمه ، وعقله ، وخلقه . وزاد هو شهرته بالحد ورياضة الجميم ، فكان يسبح فى بركة من الماء البارد ساعة فى كل يوم ، ويشرب نحو نصف لترمن الماء قبل كل وجبة ، ويقتصد فى الطعام ، ولايا كل إلا أبسط الأطعمة . ونشأ غلاماً وسيا ، طويل القامة ، قوى الجسم ، ماهراً فى جميع أنواع الألعاب ، وفنون الحرب ، ودرس الآداب اليونانية واللاتينية ، ولم يقلل من حبه لهما

وانهاكه فيهما إلا إصرار ماماثيا ، إذ تلت عليه أشعار فرچيل التي تهيب بالرومان أن يدعوا جمال الثقافة لغيرهم من الأجناس ، ويعدوا أنفسهم لإقامة دولة عالمية وحكها في سلام : وكان بارعاً « ممتازاً » في التصوير والغناء ، يعزف على الأرغن والقيثارة ، ولكنة لم يكن يسمح لغير أهل بيته بمشاهدة هذه الأعمال : وكان بسيطاً متواضعاً في ملبسه وأخلاقه « معتدلاً في استمتاعه بالحب ، ولم تكن له قط صلة بالمخنثين »(١٦) . وأظهر احتراماً عظيا لمجلس الشيوخ ، فكان يعامل أعضاءه كأنهم أكفاء له ، ويستضيفهم في قصره ، وكثيراً ما كان يزورهم في منازلهم وكان رحيا ، دمث الأخلاق ، يعود المرضى أيا كانت منزلتهم ، ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة ، ويسرع المرضى أيا كانت منزلتهم ، ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة ، ويسرع التي قضاها في الحكم ، وفي الإقلال من سلطان الإمبراطورية » : فأجابها بقوله : في لين الحكم ، وفي الإقلال من سلطان الإمبراطورية » : فأجابها بقوله : في لين الحكم ، وفي الإقلال من سلطان الإمبراطورية » : فأجابها بقوله : في لين الحكم ، ولكنني جعلتها أبتي أمداً وأقوى دعامة »(١٥) . لقد كان رجلا من في بنعم ، ولكنني جعلتها أبتي أمداً وأقوى دعامة »(١٥) . لقد كان رجلا من في دهب مصني ، غير مشوب بزغل يقويه على احتال صعاب هذا العالم ،

وأدرك السخف الذى تنطوى عليه جهود سلفه والتى كانت تهدف إلى استبدال إلجابال بجويتر ، وتعاون مع والدته فى إعادة الهياكل والشعائر الرومانية إلى سابق عهدها ؛ ولكن عقله الفلسني هداه إلى أن يرى أن الأديان جميعها أساليب مختلفة لعبادة قوة واحدة عليا ؛ ولهذا أراد أن يعظم جميع الأديان التى تدعو إلى الحبر ، ووضع فى معبده الحاص الذى كان يتعبد فيه كل صباح صوراً لحويتر وأرفيوس ، وأيلونيوس التيانائي ، وإبراهيم ، والمسيحة الودية – المسيحية القائلة : وكشراً ما كان يكرر النصيحة الودية – المسيحية القائلة : ه لا تعامل غيرك بما لا تحب أن يعاملك به الناس » ، وأمر بنقشها على جدران قصره وعلى كثير من جدران المبانى العامة . وكان يوصى على جدران المبانى العامة . وكان يوصى شعبه بالتخلق بأخلاق اليهود والمسيحيين : ولكن الذين لم يتأثروا به من شعبه بالتخلق بأخلاق اليهود والمسيحيين : ولكن الذين لم يتأثروا به من

أهل أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رثيس الكنيس » وكانت. أمه تفضل المسيحيين على غيرهم ، وقـــد بسطت حمايتها على أرجن ، واستدعته ليفسر للناس أصول دينه المرن .

وإذ كانت چوليا ميزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر العرش ، فقد كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان خططه السياسية ، وإصلاحاته الإدارية . ومن أعمالهما أنهما اختارا ستة عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منهم مجلساً إمبراطورياً وقررا الاينفذ عمل من الأعمال الكبرى إلا إذا وافق عليه . ولما أن تزوج الإسكندر وأظهر تحيزا ظاهراً لزوجته بسبب حبه لها أمرت مامائيا بنفها ولم ير الإسكندر بداً من الاستسلام لوالدته . ولما كبر زاد نصيبه في إدارة شئون الدولة فكان « يعني بالشئون العامة قبل مطلع الفجر » ، كما يقول كاتب سيرته القديم ، « ويوالي النظر في هذه الشئون زمناً طويلا ، دون ملل أو غضب ، بل ببقي على الدوام مرحاً هادئاً رضياً »(١٦) .

وكانت خطته الأساسية تهدف إلى إضعاف سيطرة الجيش المؤدية إلى. انحلال الدولة ، وذلك بإعادة هيبة مجلس الشيوخ والأشراف ، فقد كان يبدو له أن حكم الأشراف ذوى الأصول السامية هو البديل الوحيد من حكم المال ، أو الخرافات ، أو السيف ، وقد استطاع بمعونة مجلس الشيوخ أن ينفذ مثات الحطط التي أدت إلى اقتصاد كبير في نفقات الإدارة ، ففصل عدداً كبيراً من الموظفين الزائدين على الحاجة في قصره ، وفي المناصب الحكوميه ، وفي الولايات ، وباع معظم ما كان في خزائن الإمبراطور من جواهر ، وأودع ثمنها في بيت المال .

وأصدر قرارات اعترف فيها بهيئات العال والتجار ، وشجعها وأعاد . تنظيمها ، وأجاز لهذه الهيئات أن تختار محامين عنها من بين أعضائها(١٧) . ولعل مجلس الشيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أعماله الأخرى ، وقد لا فرض رقابة شديدة على الأخلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات ونفى والكلوسيوم وحمامات كركلا ، وهاد مكتبة عامة وقناة ماء طولها أربعة عشر ميلا ، وحمامات كركلا ، وشاد مكتبة عامة وقناة ماء طولها أربعة عشر ميلا ، وحمامات للبلدية جديدة ، وبذل المال بسخاء لإنشاء الحمامات الماء والطرق في جميع أنحاء الإمبراطورية ، وعمل على تحفيض فائدة الديون التي كانت ترهق المدينين فأقرض المال من خزانة الدولة بفائدة أربعة في المائة ، وأعطى الفقراء المال من غير فائدة ليشتروا به أرضاً زراعية . وكانت نتيجة هذه الأعمال أن عم الرخاء جميع أجزاء الإمبراطورية ، وأن قدرت له أعماله وأثنت عليه ، وأن خيل إلى جميع الناس أن أورليوس التي العظيم قد عاد إلى الأرض وإلى السلطان .

ولكن الفرس والألمان اغتنموا فرصة وجود هذا الإمراطور القديس على العرش ، كما اغتنموا فرصة وجود سميه الإمراطور الفيلسوف ، فغزا أردشير رأس الأسرة الساسانية في فارس بلاد النهرين في عام ٢٣٠ وهدد سوريا . وبعث إليه الإسكندر برسالة فلسفية يلومه فيها على عنفه ويقول له إنه « يجب على كل إنسان أن يقنع بما لديه من أملاك »(١٨) . واستنتج أردشير من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العيود فرد عليه بأن طلب سوريا وآسية الصغرى ، فما كان من الإمراطور الشاب إلا أن امتشق الحسام ونزل إلى الميدان مصحوباً بوالدته ، وخاض عمار موقعة غير فاصلة أظهر فيها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكر التاريخ إلا ألزر اليسير عن انتصاراته وهزائمه ، ولكن الحرب أسفرت عن انسحاب أردشير من بلاد النهرين ، ولعله انسحب ليرد هجوماً وقع على حدوده الشرقية ؛ وتصور النقود الرومانية الإسكندر متوجاً بإكليل الظفر ومن تحت قدميه نهرا دجلة والفرات .

ورأت قبائل الألمان والمركمان أن حاميات الرين والدانوب قد سحبت الإمداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية المحصنة وعاثت فساداً فى بلاد غالة الشرقية ، ولكن الإسكندر جاء إليها مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله

بالنصر على الفرس ، وانضم إلى جيشه ، وسار على رأسه إلى مينز Mainz وعمل بنصيحة والدته فأخذ يفاوض العدو ويعرض عليه مبلغاً سنوياً من المال نظير احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا في هذا العمل ضعفاً واستسلاماً فتمردوا عليه ، ولم يكونوا قد غفروا له شحه ، وتشدده في حفظ النظام ، وإخضاعهم لمجلس الشيوخ ولحكم امرأة ، ونادوا بيوليوس مكسمينس قائد فيالق پانونيا إمبر أطوراً . واقتحم جنود مكسمينس خيمة الإسكندر مح وقتلوه هو وأمه وأصدقاءه ( ٢٣٥ ) .

# الفصل لثابي

#### الفسوضي

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح الجيش صاحب السلطة العليا في القرن الثالث ، بل كان هذا أمراً طبيعياً . ذلك أن عوامل داخلية أضعفت الدولة وتركتها معرضة للغزو من جميع الجهات ، وكان وقف التوسع بعد أيام تراجان ، ثم بعد أيام سيتمبوس ، إيذاناً ببدء الهجوم عليها ، فأخذ البرابرة يفتحون بلادها باتحادهم على غزوها ، كما كانت رومة تفتح بلادهم بتفريقهم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة الجيش ورفعت مكانة الجندية ، وجلس القواد على العرش محل الفلاسفة ، وخضع آخر حكم الأشراف لعودة حكم القوة .

أملا كهم حتى كاد يقضى على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هروديان Herodian «وكان فى وسع الإنسان أن يرى فى كل يوم أغنى الأغنياء بالأمس يصبخ متسولا «(١٩٥) . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفيرس تكوينه وقواه أشد المقاومة ، فأعلن أن مكسمينس خارج على القانون ، واختار اثنين من أعضائه هما مكسمس Maximus وبلبينس Balbinus واختار اثنين من أعضائه هما مكسمس هزيل لملاقاة مكسمينس ، وانحدر هذا من جبال الألب وحاصر أكويليا Aquileia . وكان مكسمينس أفضل القائدين ، وكانت لديه أكبر القوتين ، ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات أفضل القائدين ، وكانت لديه أكبر القوتين ، ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات الملاك سيلقيان مصيرهما المحتوم ، ولكن جماعة من جنود مكسمينس الله عنه عليه عقاباً وحشياً قتلوه غيلة في خيمته . وعاد مكسمد ظافراً إلى رومة ، حيث اغتاله الحرس البريتورى هو وبلبينس ، واختار چرويانس الثالث إمير اطوراً ، وأيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار .

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل الممل أسماء الأباطرة الذين جلسوا على المعرش في هذا العصر الدموى الذي سادته الفوضى ، ولا أن نذكر وقائعهم الحربية وقتلهم ومماتهم . وحسبنا أن نقول إن سبعة وثلاثين رجلا نودى بهم أباطرة في الحمسة والثلاثين عاماً الواقعة بين حكم ألكسندر سفيرس وأورليان . وهزم وقتل جديان الثالث جندود وهو يحارب الفرس ( ٢٤٤٧ ) ، وهزم ديسيوس Decius فليب العربي الذي خلفه على العرش وقتله في ڤرونا Perona فليب العربي الذي خلفه على العرش وقتله في ڤرونا مثقفاً مخلصاً فليب هذا رجلا من أهل البريا ، وكان ثرياً مثقفاً مخلصاً فليب هذا وأبلام الذي ناله في القصص القديم ؛ وقد وضع فليب هذا في أثناء فترات السلم التي تخللت حرب القوط برنامجاً واسعاً فليب هذا في أثناء فترات السلم التي تخللت حرب القوط برنامجاً واسعاً فليب هذا في أثناء فترات السلم التي تخللت وعاداتها الصالحة ، وأصدر أوامره فليعيد به إلى رومة دينها وأخلاقها ، وعاداتها الصالحة ، وأصدر أوامره بعينه مقتل ابنه إلى جانبه ، وأعلن في جيشه الهياب المتردد أن خسارة فرد من الأفراد لا قيمة لها البتة ، وهاجم جيش العدو ، وقتل هو في هزيمة من الأفراد لا قيمة لها البتة ، وهاجم جيش العدو ، وقتل هو في هزيمة .

من أقسى الهزائم التي أصابت الرومان في تاريخهم كله ( ٢٥١ ) . وخلفه جالس Gallus الذي قتله جنوده ( ٢٥٣ ) ، وجاء بعدهما إيمليانس Aemilianus وقد قتله هو الآخر جنوده في العام نفسه .

وكان قليريان Valerian الإمبراطور الجديد في سن الستين، ولما جلس على العرش اضطر لملاقاة الفرنجة ، والألمان ، والمركمان ، والقوط ، والسكوذيين ، والفرس في وقت واحد : ولهذا عين ابنه جلينس والسكوذيين ، والفرس في وقت واحد : ولهذا عين ابنه جلينس وزحف بجيش على أرض النهرين ولكن كبر سنه أعجزه عن القيام بهذا الواجب الذي يحتاج إلى قوة أعظم من قوته فلم يلبث أن ناء به . وكان جلينس وقتبد في الحامسة والثلاثين من عمره ، وكان شجاعاً ، ذكياً ، مثقفاً ثقافة لا تكاد تتفق مع أحوال ذلك القرن الملىء بالحروب الوحشية وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية في الغرب ، وقاد جيشه من نصر إلى غصر على أعداء الإمبراطورية عدواً بعد عدو ، ووجد مع ذلك متسعاً من الوقت بأخذ فيه بناصر الفلسفة والآداب ، وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم طويلا ، ولكن عبقريته المتعددة الجوانب لم تقو على مغالبة الشرور التي تجمعت في ذلك الوقت .

فنى عام ٢٥٤ أغار المركمان على پنونيا وشهالى إيطاليا ، وفى عام ٢٥٥ . غزا القوط مقدونية ودلماشيا ، وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى ، وأغار الفرس على سوريا . وفى عام ٢٥٧ استولى القوط على مملسكة بسپورس ، ونهبوا المدن اليونانية الواقعة على شاطئ البحر الأسود ، وحرقوا طرابزون ، وساقوا أهلها عبيداً وإماء ، وأغاروا على پنطس . وفى عام ٢٥٨ استولوا على خلقدون ، ونيقوميديا . وبروصه ، وأپاميا ، ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرمينية ، ونادى پستيومس بنفسه حاكما مستقلا على غالة . وفى عام ٢٥٠ أغار الألمان على إيطاليا ، ولكن جاليلس هزمهم عند عيلان . وفى عام ٢٦٠ هزم الفرس

الله يان عند الرها ومات أسيراً في زمان ومكان غير معروفين إلى اليوم ـ وتقدم شابور الأول وفرسانه الخفاف الكثيرون مخترقين سوريا إلى أنطاكية ، وباغتوا أهلها وهم يشهدون الألعاب ، ونهبوا المدينة ، وقتلوا T لافاً من أهلها ، وساقوا آلافاً آخرين عبيداً ، واستولوا على طرسوس وخربوها ، وعاثوا فساداً في قليقية وكيدوكية ، وعاد شابور إلى بلاد الفرس مثقلا بالغنائم . وحلت برومة في مدى عشر سنين ثلاث مآس أذلتها وجللتها العار : ذلك أن إمبر اطوراً رومانياً خر لأول مرة صريعاً مهزوماً في ميدان القتال ، وأسر العدو إمبراطوراً آخر ، وضحى بوحدة الإمبراطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغاروا عليها من جميع الجهات . وضعضعت هذه الضربات وما صبها من رفع الجنود الأباطرة على العرش واغتيالهم ، أركان الإمبراطورية ، وقضت على هيبتها ، وفقدت هذه القوى النفسية التي أنزلها الزمان منزلة القداسة وخلع عليها سلطانآ يألفه الناس ولا يسألون عن مبرراته ، نقول فقدت هذه القوى سيطرتها على أعداء رومة بل فقدتها أيضاً على رعاياها ومواطنيها ، فاندلع لهيب الثورة في كل مكان : فني صقلية وغالة ثار الفلاحون الذين طال عليهم أمد الظلم ثورات عنيفة ، وفي پنونيا نادي إسچينس بنفسه حاكما مستقلا على الولايات الشرقية : وفي عام ٢٦٣ سار القوط بحرآ بإزاء سواحل أيونيا ، ونهبوا إفسوس ، وأحرقوا هيكل أرتميس الفخم ، وساد الإرهاب جميع بلاد الشرق الهلنستي .

ولكن الإمبراطورية فى آسية نجت على يدى حليف غير متوقع . ذلك أن أونائس ، الذى كان يحكم تدمر خاصعا لسلطان رومة طرد الفرس من أرض الجزيرة ، وهزمهم فى طشقونة ( ٢٦١) ، ونادى بنفسه ملك على سوريا ، وقليقية ، وبلاد العرب ، وكيدوكية ، وأرميدية . ثم اغتيل فى عام ٢٦٦ ، وووث ابن له شاب ألقابه ، وورثت أرميته سلطاته .

وقد جمعت زنوبيا ، كما جمعت كلبوبطرة التي تدعى هي أنها من نسلها ،

إلى جمال الحلق ، براعة فى الحكم ، وكثيراً من أسباب ثقافة العقل . وقله درست آداب اليونان، وفلسفتهم ، وتعلمت اللغات اليونانية ، والمصرية ، والسريانية ، وكتبت تاريخاً لبلاد الشرق . ويلوح أنها جمعت بين العفة والقوة والنشاط ، فلم تبح لنفسها من العلماقات الجنسية إلا ما يتطلبه واجب الأمومة (٢٠٠٠) . وعودت نفسها تحمل التعب والمشاق ، وكانت تستمتع بأخطار الصيد ، وتسير على قدميها أميالا طوالا على رأس جيشها . وجمعت فى حكمها بين الحكمة والصرامة ، وعينت الفيلسوف لنجينس رئيساً لوزرائها ، وأحاطت بفسها فى بلاطها بالعلماء والشعراء والفنانين ، وجملت عاصمة ملكها بالقصور اليونانية ـ الرومانية ـ الأسيوية التى يدهش لها عابر الصحراء فى هذه الأيام ،

وأحست أن الإمبراطورية تنقطع أوصالها ، فاعترمت إقامة أسرة حاكمة ودولة جديدتين ، وأخضعت لسلطانها كيدوكية ، وغلطية ، والجزء الأكبر من بيثينيا ، وأنشأت جيشاً عظيا وعمارة بحرية ضخمة ، فتحت بهما مصر واستولت على الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سكانها . وتظاهرت «ملكة الشرق الداهية » أنها تعمل نائبة عن الدولة الرومانية ، ولكن العالم كله كان يدرك أن انتصاراتها لم تكن إلا فصلا من مسرحية واسعة النطاق هي مسرحية انهيار رومة .

واليونان . وبيناكان السرماتيون يعيثون فساداً من جديد في المدن القائمة على واليونان . وبيناكان السرماتيون يعيثون فساداً من جديد في المدن القائمة على شواطئ البحر الأسود ، كان فرع من فروع القوط يسير في خمسائة سفينة مخترقا مضيق الهلسپنت إلى بحر إيجه ، ويستولى على جزائره جزيرة في إثر جزيرة ، ويرسو في ميناء بيريه ، وينهب أثينة ، وأرجوس ، واسپارطة ، وكورنثة ، وطيبة (٢٦٧) . وبيناكان أسطولهم يعيد بعض المغيرين إلى البحر الأسود ، كانت جماعة أخرى منهم تشق طريقها برآ نحو موطنها على نهر الدانوب . والتقى

جهم جالینس علی نهر نستس فی تراقیة ، وانتصر علیهم فی معرکة خسر فیها کثیراً ولکن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا النصر . وانقضت جموع أخرى من القوط فی عام ۲٦٩ علی مقدونیة وحاصرت تسالونیکی ، ونببت بلاد الیونان ، ورودس ، وقرص ، وشواطی أیونیا . وأنقذ الإمبر اطور كلودیوس الثانی تسالونیکی ، وطرد القوط إلی أعالی وادی الواردار ، وهزمهم عند نایسس (وهی نیش الحدیثة ) هزیمة منكرة قتل الواردار ، وهزمهم عند نایسس (وهی نیش الحدیثة ) هزیمة منكرة قتل بیش القوط و إیطالیا .

### الفصل للأيات التدهور الاقتصادى

لقد عجلت الفوضي السياسية تدهور الإمبراطورية الاقتصادى ، كما عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السياسي ، فكان كلاهما سبباً للآخر · ونتيجة له . وكن سبب الضعف الاقتصادى أن ساسة الرومان لم يقيموا قط في إيطاليا حياة اقتصادية سليمة ، ولعل سهول شبه الجزيرة الضيقة لم تكن في يوم من الأيام أساساً قوياً تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية : وكان يقلل من إنتاج الحبوب منافسة الحبوب الرخيصة الواردة من صقلية ، وأفريقية ، ومصر ، كها أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها التي أستولت عليها كروم الأقاليم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضرائب الفادحة تستنفد مكاسبهم المزعزعة ولا تترك لهم من المال ما يحفظون به قنوات الرى والصرف صالحة ، فانطمرت القنوات ، وانتشرت المستنقعات، وأنهكت الملاريا سكان كمپانيا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحات واسعة من الأرض الخصـــبة قد حولت من الزراعة إلى مساكن للأثرياء أصحاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصحاب هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون بمشروعاتهم الإنسانية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة في المدائن في الوقت الذي أقفر فيه الريف ، ومن أجل ذلك هجر كثيرون من ملاك الأراضي وعمال الريف الأحرار المزارع إلى المدن وتركوا الجزء الأكبر من الأراضي الزراعية الإيطالية ضياعاً واسعة يقوم بالعمل فها أرقاء كسالى مهملون : ولكن هـــذه الضياع نفسها قضت عليها السلم الرومانية ونقص عدد حروب الفتح في القرنين الأول والثاني ، وما نشأ عن ذلك من قلة الإنتاج ، وارتفاع النفقات ، وكثرة الأرقاء .

وأراد كبار الملاك أن يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية ، فقسموا أملاكهم وحدات أجروها إلى « الزراع » (Coloni) ؛ يتقاضون منهم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر المحصول ، وجزءا من الوقت يقضونه في العمل من غير أجر في بيت المالك الريني أو في أرضه الحاصة . وقد وجد الملاك في كثير من الأحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد ويجعلوهم زراعاً من هذا النوع ، وأخذ هؤلاء الملاك في القرن الثالث يزدادون رغبة في سكني بيوتهم الريفية يدفعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنبي والثورات الداخلية في المدن ؛ وحصنوا بيوتهم فاستحالت قلاعاً منيعة أصبحت بالتدريج قصور العصور الوسطى (\*).

وقوى نقص الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار فى الصناعة وفى الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن موارد الأغنياء التهمتها الحروب ومطالب الحكومة (٢٢٠ . وكانت الأجور وقتئذ تتراوح بين ٦ و ١١ فى المائة من نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى أوائل القرن العشرين ، وكانت الأثمان نحو ثلاثين فى المسائة من أثمان الولايات المتحدة فى ذلك الوقت (٢٣٠ . وكانت حرب الطبقات آخذة فى الاشتداد لأن الجيش المجنسد من فقراء الأقاليم كثيراً ما كان ينضم إلى من جاجون أصحاب الثروة ، وكان يشعر بأن ما يؤديه للدولة من ختمات يبرر ما تفرضه عليهم ضرائب تبلغ حد مصادرة أموالهم لتعطى أ

منها هبات لهم ، أو أن تنهب أموال الأغنياء نهباً سَافراً (٢٤) . وتأثرت الصناعة بكساد التجارة ونقصت تجارة الصادر الإيطالية حبن انتقلت الولايات من عميلات لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ وجعلت الغارات والقرصنة الطرق التجارية غير مأمونة كما كانت قبل عهد يميي ؛ وكان انخفاض قيمة العملة وتقلب الأثمان من العوامل غير المشجعة للمشروعات الطويلة الأجل ، ولما أصبحت إيطاليا عاجزة عن توسيع حدود الإمبراطورية ، لم يعد في مقدورها أن تزدهر بأن تمد بالسلع دولة آخذة في الاتساع ، أو أن تستغل موارد هذه الدولة: ﴿ وَكَانَتَ فَيَا مَضَى مِنَ الْآيَامِ تَجِمَعُ سَبَائِكُ الذَّهِبِ وَالْفَصَّةُ مِنَ البلاد المفتوحة ، وتملأ خزائنها بما تنهبه من أموال هذه البلاد ؛ أما في الوقت الذي نتحدث عنه فإن النقود كانت تهاجر إلى الولايات الهانستية الأكثر تصنيعاً من إيطاليا ، وأخذت هي تزداد على مر الأيام فقراً ، في الوقت الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة تحتم أن تستبدل برومة عاصمة شرقية للإمبراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق المحلية ، ووجدت الأهلين أفقر من أن يبتاعوا السلغ التي كان في وسعهم أن ينتجوها(٢٠) . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف في سبيلها قطاع الطرق ، والضرائب المتزايدة ، وتلف الطرق لقلة العبيد . وأضحت بيوت الأثرياء في الريف تنتج حاجتها من السلع وتكنى نفسها بنفسها ، وحلت المقايضة في التجارة محل النقود ، كما حلت الحوانيت الصغيرة عاما بعد عام محل الإنتاج الكبير وكانت تسد حاجة الإنتاج المحلى بنوع خاص .

وزاد الطين بلة كثرة الصعاب المالية ، ذلك بأن المعادن الثمينة أخذت تقل شيئا فشيئا لأن مناجم الذهب فى تراقية ومناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها ، وكانت داشيا وما فيها من الذهب توشك أن تخرج من يد أورليان . وكانت الفنون والحلى تستنفد كثيراً من الذهب والفضة . وواجه الأباطرة من سيتميوس سفيرس ومن جاءوا بعده هذا النقص الشديد فى الوقت الذى كانت فيه الحروب

لا تخبو نارها أبداً ، فلجئوا أكثر من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من ذهب أو فضة لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . فقد كان ما فى الدينار من معدن خسيس أيام نيرون عشرة فى المائة ، وبلغ فى عهد كمودس ثلاثين ، وفى عهد سپتميوس خمسين ، واستبدل به كركلا الأنطوننيانس Antoninianus المحتنى على خمسين فى المائة من وزنه فضة ؛ وقبل أن يحل عام ٢٦٠ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فى المائة ٢٢٠

وأصدرت دور السك الحكومية كيات لم يسبق لها مثيل من العملة الرخيصة ، وكثيراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود بقيمتها الاسمية ، بدل قيمتها الجقيقية ، وكانت فى الوقت نفسه تأمر بأن تودى الضرائب ذهباً أو عينا(٢٧). وأخذت الأثمان ترتفع ارتفاعا سريعا ، فزادت فى فلسطين إلى ألف فى المائة من القرن الأول إلى القرن الثالث (٢٨٠). وفى مصر لم يعد فى مقدور الحكومة وقف تيار التضخم ، حتى صار مكيال القمح الذى كان يباع بهان درخمات فى القرن الأول يباع بمائة وعشرين ألف درخمة فى أواخر القرن الثالث (٢٩٠). ولم تصل الحال فى الولايات الأخرى إلى مثل هذا الحد ، ولكن التضخم فى عدد كبير منها خرب بيوت الكثيرين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال المواثقات والمؤسسات الكثيرية وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية ، فأحجم الناس عنها ، وأضاع الحيرية والاستثمار والتى جزءاً كبيراً من روثوس الأموال المستخدمة فى التجارة والاستثمار والتى كانت تعتمد علمها حياة الإمبراطورية :

ولم يكن الأباطرة الدينجاءوا بعد پرتناكس ليسوءهم انعدام طبقة الأشراف وطبقة الملاك الوسطى على هذا النحو. ذلك بأنهم كانوا يشعرون يحقدطبقة أعضاء مجلس الشيوخ وكبار التجار عليهم بسبب أصلهم الأجنبى ، واستبدادهم العسكرى ، واغتصابهم أموالهم . ولذلك تجددت الحرب بين مجلس الشيوخ والأباطرة وكانت قد خبت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس ، وأقام الأباطرة سلطانهم

قاصدين متعمدين على ولاء الجيش ، وصعاليك المدن ، والفلاحين يشرونه بالهبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب عليهم من غير ثمن .

وعانت الإمىر اطورية من البلاء مثل ما عانته إيطاليا وإن نقص عنه بعض الشيء . نعم إن قرطاجنة وشمالي أفريقية البعدين عن الغزاة ، قد ازدهرتا ؛ ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل لها من الخراب الناشئ من تنازع الأحزاب ، ومن مذابح كركلا ، ومن غزو زنوبيا ، ومن فدح الضرائب ، ومن السخرة والتراخى فى العمل ، وما كانت تبتزه رومة من الحبوب فى كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو والنهب ، ولكن صناعاتهما القديمة التي تعودت الصبر على الشدائد لم تقض عليها هذه الاضطرابات. وكانت بلاد اليونان، وتراقية، ومقدونية، قدخرمها البرابرة"، والم تكن بهزنطية قدأفاقت منحصار سپتمبوس . ولما جاءت الحرب بالحاميات الرومانية وبالمؤن إلى حدود القبائل الألمانية ، قامت مدائن جديدة على شواطئ الأنهار ــ ويانة ، وكارلزبرج ، واستراسيرج ، ومينز : وكانت غالة قد اضطرب فيها النظام ، وفترت همة أهلها بسبب غزو الألمان لها ، ذلك بأنهم نهبوا ستين مدينة من مدنها ، وأخذت الكثرة الغالبة من المدن والبلدان الأخرى تنكمش داخل أسوارها الجديدة ، وتتخلى عن طراز الشوارع. العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطراز، لتحل محلها الأزقة الضيقة غبر المستقيمة التي يسهل الدفاع عنها والتي كانت من ممنزات العهود القديمة والعصور الوسطى. وحتى في بريطانيا نفسها. ، كانت رقعة المدن آخذة في النقصان وكانت بيوت الريف آخذة في الاتساع (٣٠) ؛ ذلك بأن حروب الطبقات والضرائب الفادحة بددت الثروة أو اضطرتها إلى الاختفاء في الريف . وقصارى القول أن الإمبراطورية بدأت بسكني المدن وبالتحضر ، وهاهي ذي تختم حياتها بالعودة إلى الريف وبالهمجية .

## الفصلالرابع

### الوثنية تحتضر

يمكن القول بوجه عام إن الضعف الثقافي سار في إثر الضعف الاقتصادي والسياسي ، ولكن حدث في هذه السنين البثيسة أن نشأ علم الجبر ذو الرموز ، وبرزت أعظم الأسماء في فقه القانون الروماني ، وأروع تماذج النقد الأدبى القديم ، وطائفة من أفخم المباني الرومانية ، وأقدم قصص الحب ، وأعظم الفلاسفة الصوفيين .

ويلخص الديوارد اليوناني سيرة ديوفانتس Diophantus الإسكندري ( ٢٥٠) تلخيصاً جبرياً فكها فيقول إن حداثته دامت سدس حياته ، وإن خيته نبتت بعد أن انقضي بهم من عره بعد سن الحداثة ، وإنه تزوج بعد أن مضي إلى آخر من حياته ، وإنه رزق بولده بعد خمس سنين آخري ، وإن هذا الولد عاش حتى بلغت سنة نصف سن أبيه ، وإن الوالد مات بعد أربع سنين من موت الولد – أي إنه مات في سن الرابعة والثمانين ، وأشهر ما بتى من مولفاته حتى الآن هو كتابه الأرثماطيقي Arithmatica ، وأشهر ما بتى من مولفاته حتى الآن هو كتابه الأرثماطيقي الدرجة الدرجة الأولى ، والمعادلات الربعة التي تودي إلى معرفة المجهول ، والمعادلات الدرجة التي لا يمكن منها وحدها معرفة المجهول حتى الدرجة السادسة . وقد استخدم حرف سجا sigma اليوناني للدلالة على الكية المجهولة التي نرمز لها نحن عرف س ( وفي الإنجليزية بحرف × ) ، وسمى هذه العلامة أرثمس Arithmos مسجل حروف الهجاء اليونانية للدلالة على الأسس وكان جبر من نوع ما معروفاً قبل آيامه : فقد اقترح أفلاطون لتدريب عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بنسب معينة على عدد عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بنسب معينة على عدد

من الأشخاص (٣٢) ، وأذاع أرخيدز ألغازاً من هذا النوع في القرن الثالث قبل الميلاد ، وكان المصريون واليونان يحلون بعض المسائل الهندسية بالطرق الجبرية دون الالتجاء إلى رموز حلم الجبر . وأكبر الظن أن ديوفانتس لم يفعل أكثر من تنظيم طرق كان يعرفها معاصروه (٣٣) ، وأن مصادفات الزمان هي التي أبقت على أعماله ، وفي استطاعتنا أن نترجيع إليه عن طريق العرب تلك الطريقة الجريئة الغامضة التي تهدف إلى صياغة جميع النسب الكمية في العالم كله في قانون واحد .

وعلانجم پاپنيان ، وپولس ، وألبيان ، أعظم الأسماء الثلاثة فى القانون الروماني في عهد سيتميوس سڤيرس ؛ وكانوا كلهم روساء الحرس الپريتورى وكانوا بحكم منصبهم هذا روساء الوزارة فى الدولة ؛ وكانوا كلهم يبررون قيام الحكم المطلق بحجة أن الشعب قد عهد بحقوقه فى السيادة إلى الإمراطور . ويمتاز كتابا بانيان الرُّسُلُّم ؟ Questiones والدُّمِوبِّم Responsa بوضوحهما ، وإنسانيتهما وعدالتهما إلى حد جعل چستنيان يعتمد علمهما في كثير من مجموعاته القانونية . ولما قتل كركلا جيتا أمر بابنيان أن يكتب دفاعاً قانونياً عن عمله هذا ، فأبي بابنيان وقال إن « قتل الإخوة أسهل من تبرير هذا القتل » ، فأمر كركلا بقطع رأسه . ونفذ أحد الجنود الأمر فقطع رأسه ببلطة فى حضرة الإمبراطور . وواصل دومنيوس ألبيانس جهور پاپنيان القضائية والإنسانية . وسخر جهوده القضائية للدفاع عن العبيد لأنهم في رأيه أحرار بالفطرة ، وعن النساء لأن لهن مثل ما للرجال من الحقوق<sup>(٣٤)</sup>، وكانت كتاباته في جوهرها تنسيقاً لأعمال من سبقوه شأنها في هذا شأن جميع الأعمال الهامة في تاريخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت باتة جازمة إلى حد أبتى على ما يقرب من ثلثها فى ملخص چستنيان . ويقول عنه لمبرديوس : و لم يبلغ الإمبر اطور الكسندر سڤيرس ما بلغه من ممو المنزلة إلالأنه كان يحكم أكثر ما يحكم و فقاً لنصائح ألبيان ، (٣٥) . بيد أن ألبيان قدعمل على قتل بعض

معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال الحرس قتلوه عام ٢٢٨ انتقاماً منه . وكانت أسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قتل معارضيه ولكنه أدى إلى نفس النتيجة . وشجع دقلديانوس مدارس القانون وأمدها بالمال ، وألف لجاناً لتقنين ما سن بعد تراچان من شرائع ، وجمعها كلها في القانون الجريجرياني Codex Gregorianus . ثم أتت على فقه القانون سنة من النوم دامت إلى أيام حستنيان .

وْسَارُ فَنَ التَصُويُرُ فَى القرنُ الثالثُ عَلَى الأَنْمَاطُ الَّتِي كَانَ يُسْبِرُ عَلَيْهَا فَيْ يميي والإسكندرية ، والقليل الذي أبقى عليه الزمان منه فج ، كاد الدهر أن يبليه ، أما النحت فكان مزدهراً لأن الكثيرين من الأباطرة كانوا يطلبون أن تنحت لهم تماثيل ، غير أنه جمد حتى أصبح المنظر الأمامى للشخص المصور بدائى الطراز ؛ ولكن هذا العصر لم يفقه أى عصر بعده فيها أخرجه من صبور تدهش الناظر إلىها بصدقها وواقعيتها . ومما يدل على فضل كركلا ، أويدل على غباوته ، أنه أجاز لمثال أن يصوره في صورة شخص فظ ،. أكرت الشعر متجهم الوجه ، وهي الصورة المحفوظة إلى الآن في متحف. نابلي . ولدينا تمثالان ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفرنبزى. رَهُوَ قُولُ الْفُرْنُبْزِي ، وكلاهما مبالغ في حجمه ، متوترة عضلاته توتراً غير مستحب، ولكنهما يشهدان بما كان في هذا العصر من إتقان فني لم ينقص قط عن إتقان العصور السابقة : ومما يدل على أن المثالين كانوا لا يزالون. قادرين على أن يجروا على النمط القدم تلك النقوش البارزة الناطقة ُ بالعفة ِ والطهارة والتي نراها على ثالوث ألكسندر سفيرس وهي ثالوث لدوڤيزي .. غير أن النقش الذي على قوس سيتميوس سفيرس في رومة ليس فيه شيء مما يمتاز به الفن الأتكى من بساطة وظرف، بل يتصف بالخشونة والقوة الواضحتين اللتين تكادان تنبئان بعودة البربرية إلى إيطاليا .

وسارفن العارة بالنزعة الرومانية التي ترىالسموفي ضخامةالحجم إلىأقصى

حد ، فأقام سيتميوس على تل البلاتين آخر ما أقيم عليه من القصور الإمبراطورية وضم إلها جناحا جهة الشرق يعلو فى الجو سبعة طباق ــ وهو المعروف بالسيّزنيوم Septizonium . وقدمت چوليا دمنا ما يلزم منى المال لإنشاء إيوان ڤستا ، وإقامة هيكل فستا الصغير الذي لا يزال باقيا في السوق العامة . وشاد كركلا لسرپيس زوج إيزيس ضريحاً ضخماً احتفظ الزمان يقطع جميلة منه إلى اليوم . ومن أعظم خرائب العالم روعة حمامات كركلا التي تم بناؤها في عهد ألكسندر سفيرس . نعم إنها لم تضف شيئا جديداً إلى هندسة البناء ، لأنها تسبر في جوهرها على طراز حمامات تراجان ، ولكن البناء الضخم القاتم يعبر أحسن تعبير عن صاحبها قاتل چيتا وپاپنيان . وكان بناؤها الرثيسي المكون من الآجر والأسمنت المسلح يشغل ٢٠٠٠ و ٢٧٠ قدم مربعــة ــ أى أكبر من مسطح مجلس البرلمان الإنجليزى وبهو وستمنستر مجتمعین . وكانت درج حلزونية تؤدى إلى أعلى الجدران . وهناك جلس شلى وكتب قصيدة برومتبوس الطلبق . وكان بداخل الحامات عسده كبير من التماثيل ، ويحمل سقفها ٢٠٠ عمود منحوتة من الحجر الأعبل والمرمر ؛ والحجر السهاقى ، وكانت أرض الحامات وجدرانها المبنية من الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء ﴿ ، وكان الماء يصب من أفواه ضخمة من الفضة في برك وأحواض تتسع لاستحام ١٦٠٠ شخص في وقت واحد : أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضخم ذى عشرة أضلاع متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا البناء ذى العشرة الأضلاع وهي وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة الاستعال في المستقبل. وفي عام ٢٩٥ شرع مكسميان في بناء الحمام الحار الذي كان أضخم الحمامات الإمبراطورية الحارة الأحد عشر ، وسماه حمامات دقلدیانوس ، وهو تواضحه منه لم یکن معروفا فی وقته . وقد أعد لأن يستحم فيه ٣٦٠٠ شخص في وقت واحد . وكان به فوُق ذلك مدارس للندريب الرياضي، وأبهاء للحفلات الموسيقية ، وقاعات للمحاضرات. وأنشأ ميكل أنجلو من حجرة واحدة من هذا الحمام كنيسة سانتا ماريا دجلي أنجيلي Santa Maria degli Angeli وهي أكبر كنيسة في إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس. وأنشئت في الولايات مبان لا تفوقها في ضخامتها إلا العمائر السالفة الذكر ، وأقام دقلديانوس نفسه كثيراً من المبانى في نيقوميديا ، والإسكندرية ، وأنطاكية . وزين مكسميان ميلان وزين جلبريوس سرميوم وجمل قسطنطبوس ثريف Treves .

وكان الأدب أقل ازدهاراً من العمارة ، لأنه قلما كان في مقدوره أن يصل إلى الثروة التي تجمت في أيدي الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد دور الكتب ووسعها ، وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ • • • ر ٢ جبلد ، واشتهرت مكتبة ألييان بما فيها من المحفوظات التاريخية ﴾ وبعث دقلديانوس بالعلماء إلى الإسكندرية لينسخوا ما فيها من المخطوطات ِ الأَدبية اليونانية والرومانية القديمة ، ويأتوا بنسخ منها إلى مكتبات رومة .. وكان العلماء كثيرى العدد محببين إلى الأهلين ، وقد أشاد فيلوستر اتس بذكرهم فى كتابه حياة السوفسطائيين ؛ وواصل پرفيرى عمل أفلوطين ، وهاجم المسيحية ، وأهاب 'بالعالم أن يقتصر على أكل الحضر ؛ وحاول أيمبليكس. lamblicus أن يوفق بين الأملاطونية ومبادئ الديانة الوثنية ، وأفلح في ذلا. . إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائه إلى الإمبراطور چوليان . وجمع ديچين ابرتيوس سير الفلاسفة وآراءهم فى مقتطفات وقصص راثعة فاتنة ؛ وبعد أن التهم أثينيوس النقراطيسي Athenaeus of Naucratis كل ما في مكاتب. الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه في كتابه المعروف باسم سوفسطائي مائرة الفراء وهو حوار ممل في الأطعمة ، ومرق التوابل ، والعاهرات ، والفلاسفة ، والمفردات اللغوية ؛ يخفف من ملله ما نجده في بعض أجزائه من كشف عن عادة قديمة ، أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجينس ، وهو كاتب من پلميريا في أغلب

الظن ، رسالة لطيفة في و السمو » قال فيها إن اللذة الخاصة التي يبعثها الآدب في الإنسان ، منشوها أنها و تسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة التي يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه ، وإخلاصه ووفائه لأخلاقه (\*\*) ، وشرع ديوكاسيوس ككيانس من أهل نيقية في بيئينيا يكتب تاريخ روم ( ٢١٠؟ ) وهو في سن الخامسة والحمسين بعد أن قضى حياته يتقلب في مناصب اللولة . وأتم هذا الكتاب في الرابعة والسبعين وقص فيه تاريخ المدينة من رميولوس إلى أيامه ، ولم يبتى من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره الثمانين ، ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل ثمانين مجلداً ضخا . ويمتاز المعل باتساع نطاقه أكثر مما يمتاز بعلو صفاته ، وفيه قصص واضحة حية ، وخطب مبينة ، واستطرادات فلسفية ليست سخيفة المعنى رئة العبارة مستمسكة بالقديم ، ولكن النبواءت والنفر تفسد الكتاب كما تفسد كتاب ليق ، وهو مثل كتاب تاستس وصف مطول لمعارضة مجلس الشيوخ ؛ وهو كتب التاريخ الرومانية يعنى أكثر ما يعنى بتقلبات السياسة والحرب كأن الحياة لم تكن في ألف عام إلا ضرائب وموت ؟

وأهم من هؤلاء الرجال والكرام فى نظر مؤرخ العقل هو ظهور الرواية الغرامية فى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من القيروبيديا لزنوفون ، إلى القصائد الغزلية لكلاكس ، إلى القصص الحرافية التي تجمعت حول الإسكندر : « والحكايات الميليثية » التي يروبها أرستيديز وغيره فى القرن الثانى قبل الميلاد وما تلاذلك القرن من أجيال . وقد أعجب مهذه القصص

<sup>( )</sup> تعزو أقدم المخطوطات هذا المقال مرة إلى « ديونيسيوس لنچينس » ومرة أخرى إلى « ديونيسيوس لنچينس » ومرة أخرى إلى « ديونيسيوس أو لنجينس » ، ولا تذكر شيئًا غير هذا يستدل به على شخصية كاتبه . ولسنا نعرف أديبًا يدى لنجينس في التاريخ القديم إلا كاسيوس لنجينس كبير وزراء زنوبيا . وقد اشهر في جيع أنحاء الإمبر اطورية بنزارة علمه حتى لقد سماه يونابيوس Uaspius » مكتبة حتى ه . ووصفه پرفيرى « بأنه زميم النقاد » (٣٦) .

التى تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الأيونيين اليونان بتقاليدهم ، الشرقيين بمزاجهم ، ولعلهم وقتئذ قد أصبحوا شرقيين بدماثهم . وتطورت الرواية المنمقة تطورات شتى على أيدى پترونيوس فى رومة وأپوليوس فى أفريقية ، ولوشيان فى بلاد اليونان ، وأيمبليكس فى سوريا ، ولم تكن فى يادئ الأمر تعنى بالحب عناية خاصة ، حتى إذا كان القرن الأول بعد الميلاد امتزجت رواية المغامرات برواية الحب ، ولعل هذا الامتزاج كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء .

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الروايات هي « الرئيوبط Aethiopica » أو القصص المصرية التي كتها هليودورس الحمصي ، وقد ثار الجدل الكثير حول تاريخ هذه القصص ، ولكن في وسعنا أن نعزوها إلى القرن الكثير حول تاريخ هذه القصص ، ولكن في وسعنا أن نعزوها إلى القرن الكثير وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من الجلال :

« افتر ثغر النهار عن بسيات البهجة ، وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت قلل التلال ، حين وقف جماعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهرهم أنهم قراصنة ، وأخذوا ينظرون إلى البحر بعد أن صعدوا إلى قمة أحد المنحدرات المطل على مصب النيل الهرقليوتى . ولكنهم لم يجدوا هناك شراع سفينة يبشرهم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم نحو الشاطئ الممتد من تحتمم ؛ وكان هذا هو الذي ررأوه (٢٧) .

ونلتتى على حين غفلة بثياجينس Theagenes الشاب الغنى الوسيم وبالأميرة كركليا Chsriclea الجميلة الباكية . وكان القراصنة قد قبضوا عليهما ، وحلب بهما كثير من ضروب الشدائد المختلفة ، من سوء التفاهم ، والوقائع الحربية ، والقتسل واللقاء ، تكنى لأن تكون مادة لجميع القصص التى تصدر فى فصل من فصول السنة فى هذه الأيام . وتختلف هذه القصة عن قصص پترونيوس وأبوليوس فى أن عفة العدارى فى رواية هليودورس مسألة غير ذات خطر كبير ، يمر عليها القارئ بسرعة ، عليودورها الذى تدور عليه عينا هى عند پترونيوس وأبوليوس جوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه

فرى هليودورس يحافظ على عفة كركليز وينجها من عشرات الأخطار ، ويدبج عدداً من العظات القوبة المقنعة في جمال الفضيلة النسوية ووجوب المحافظة عليها . ولعلنا نجد هنا شيئاً من تأثير المسيحية ؛ بل إن الرواية المتواترة تجعل مؤلف القصة أسقف تسالونيكي المسيحي فيا بعد . ولقد كانت المتواترة تجعل مؤلف القصة أسقف تسالونيكي المسيحي فيا بعد . ولقد كانت الروايات التي نسجت على منوالها ؛ فلقد كانت هي أنموذج قصة سرفنتيز الروايات التي نسجت على منوالها ؛ فلقد كانت هي أنموذج قصة سرفنتيز أورسليم لتاسو ، وقصص السيدة ده اسكوديري Pesilesy Sigismunda فني أورسليم لتاسو ، وقصص السيدة ده اسكوديري Mme de Scudéry فني هذه الرواية نجد جريمة الحب ، ودلائله ، والتوجم والإنجماء والحاتمة السعيدة التي نجدها التات الآلاف من القصص المنعة ، وهنا نجد رواية المسعيدة التي نجدها الله Clarissa Harlow قبل كاتبها رتشردسن Richardson بألف

وأشهر قصص الحب جميعها فى النثر القديم قصة وفنيس وكلونى Daphnis and Chloë . Daphnis and Chloë . في Daphnis and Chloë . في Daphnis and Chloë . Longus ، كما أننا نظن مجرد ظن أنها ألفت فى القرن الثالث بَعد الميلاد . وتقول إن دفنيس عرض لتقلبات الجو القاسية وقت مولده ، وإن راعيا أنقذه وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الآخر راعيا . وفى القصة فقرات رائعة فى وصف الريف توحى بأن لنجس كشف ما فيه من جمال بعد طول مقامه فى المدينة ، كما كشفه الشاعر ثيوكريتس الذى نسج هو عنى سوالة . ويحب دفنيس فتاة حسناء أنقذت هى الأخرى بعد أن عرضت للجو القاسى فى طفولتها . ويرعى الفتى والفتاة قطعانهما وتتوثق بينها عرى الصداقة والألفة ، ويستحان معا وهما عريانين فى طهر وبراءة ، ويقبل كلاهما الآخر أول قباة ويستحان معا وهما عريانين فى طهر وبراءة ، ويقبل كلاهما الآخر أول قباة يسكران منها . ويشرح لها جارسنج نشوة حبهما ، ويصف لهما ما لاقاه . في أيام شبابة من آلام العشق فيفرل « لم أكن أفكر فى طعامى ،

ولم أكن أذوق طعم الراحة ، وهجر الكرى عبنى ، وأمضنى الحزن ، وأسرعت ضربات قلبى ، وأحست أطرافى ببرودة الموتى (٢٨) . ويعرفهما أيواهما ، وكانا وقتئد من أغنياء الناس ، وبهبانهما الكثير من المال ، ولكنهمة لا يعبآن بالثراء ، ويعودان إلى حياة الرعى المتواضعة ، والقصة مكتوبة ببساطة الفن الجميل المصقول وقد ترجمها أميو Amyot إلى اللغة الفرنسية المطواعة (١٥٥٩) فكانت هذه الترجمة هى المثال الذى احتذاه سان بيير في بول وفر مينيا كما أوحت بما لا يحصى من الرسوم والقصائد والقطع الموسيقية .

وشبيه بها قصيدة من الشعر تعرف باسم أمسية فينوسى . ولا يعرف أحد اسم منشئها أو متى أنشأها ، وأغلب الظن أنها من شعر ذلك القرن نفسه (٣١) . وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس التى تمتاز بما فيها من التفات ، ورواية لنجس الغرامية — وخلاصتها أن ربة الحب تلهب قلوب جميع الأحياء بالرغبة الجامحة ، وأنها لهذا السبب هى خالقة العالم الحقة 1.

غداً سيحب من لم يطف به طائف الحب ،

غداً سيحب من ذاق قبل طعم الحب ،

لقد أقبل الربيع.النضر ، وأخذ يغني غناء الحب ،

وولدت الدنيا من جديد ، وها هو ذا جب الربيع ،

يدفع كل طير إلى قرينه ، وها هي ذي الغابات المترقبة

ننر غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع ،

غداً سيحب من لم يطف به طائفة إلحب ،

وسيحب من ذاق قبل طعم الحب .

وعلى هذا النحو يسترسل الكاتب فى شعره العذب الصافى ، ويجد الجب فى المطرالخصب، وفى أشكال الزهر، وفى أهازيج الأغيادالهجة ، وفى التجارب،

الصعبة التي يعانيها الشباب المشتاق . وفي مواعيد اللقاء الوجلة ، وسط الغابات ؛ وبعد كل مقطوعة يتردد الوعد القوى الجامع : « غداً سيحب من لم يطف به طائف الحب ، وسيحب من ذاق قبل طعم الحب ، وإنا لنجد هنا في آخر القصائد الغنائية الكبرى التي تعنت بها الروح الوثنية الوزن الشعرى لترانيم العصور التي تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزليين بعدة قرون .

# الفصيالخامس

#### الملكية الشرقية

لما مات كلوديوس الثانى فى أثناء انتشار وباء كان يفتك بالقوط والرومان على السوآء ( ٢٧٠ ) اختار الجيش خليفة له ابن فلاح إليراى : وكان دومتيوس أورليانس Domitius Aurelianus قد ارتفع من أوطأ الطبقات بقوة الجسم والإرادة ؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية « يد على سيف » . وكان مما يشهد بعودة العقل إلى الجيش أنه احتار رجلا يطلب عند غيره من النظام ما يطلبه عند نفسه .

وبفضل قيادته صد أعداء رومة عن حدودها في كل مكان عدا نهر الدانوب ، فهناك نزل أورليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون حاجزا بين الإمبراطورية وبين غيرهم من البرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد شجع الألمان والوندال على غزو إيطاليا ، ولكن أورليان انتصر عليهم في ثلاث معارك وشتت شملهم . وكان يفكر في القيام بحملات حربية على أجزاء قاصية ، ويخشى أن يهاجم الأعداء رومة في أثناء غيابه ، فأقنع مجلس الشيوخ بأن يوافق على صرف المال اللازم لبناء أسوار جديدة حول العاصمة ، كما أقنع النقابات الطائفية بأن تقوم بهذا العمل . وأخذت المدن في جميع أنحاء الأمر اطورية تشيد الأسوار حولها ، وكان قيامها بهذا العمل . في جميع أنحاء الأمر اطورية تشيد الأسوار حولها ، وكان قيامها بهذا العمل . فتوة الرومان وخاتمة السلم الرومانية .

ورأى أورليان أن الهجوم أفضل من الدفاع ، ولذلك اعترم أن يعيد بجد الإمبر اطورية بالهجوم على زنوبيا فى الشرق ، ثم على تتريكس Tetri cus الذى اغتصب السيادة على غالة بعد يستيوس . واسترد پروبس Probus قائد أورليان مضر من ابن زنوبيا فى الوقت الذى كان هو نفسه يخترق بجيوشه بلاد البلقان ،

وبعنر الهلسينة ، ويهزم جيش هذه الملكة في حمص ويحاصر عاصمتها . وحاولت الملكة أن بمر ، وتستنجد بالفرس ولكنها أسرت ، واستسلمت المدينة ونجت من التدمير ، ولكن لنجينس قتل ( ٢٧٧ ) . وبينا كان الإمبراطور عائداً على رأس جيشه إلى الهلسينة ، ثارت تدمر وقتلت الحامية التي تركها فيها . فعاد إليها مسرعاً كسرعة قيصر ، وحاصر المدينة مرة أخرى واستولى عليها بعسد قليل من الوقت ، وأباحها لجنوده يسلبون وينهبون ويعيثون فيها فساداً ، ودك أسوارها ، وقضى مرة أخرى على تجارتها ، وتركها تعود قرية صحراوية ، وهسكذا ظلت من ذلك الحين إلى الوقت الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو داخل منتصر إلى رومة ، وسمح لها بأن تقضى البقية الباقية من عمرها حرة إلى حدما في تيبور Tik ar .\*

وفي عام ٢٧٤ هزم أوليان تتريكس عند شالون Châlons وعاد بعد ثله إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سيادتها إليها فرحبت بالقائد الظافر ولقبته «مرجع العالم» restitutor orbis . ثم وجه عنايته إلى واجبات السلم ، فأعاد إلى الإمبراطورية شيئاً من النظام الاقتصادى بإضلاح النقد الرومانى ، وأعاد تنظيم الأداة الحكومية بأن طبق عليها نفس النظام الصادم الذي رد به الحياة إلى الجيش . وكان يعزو بعض ما تعانيه رومة من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد الأديان والمناهب فيها ، ويسعى لأن يوحد الأديان القديمة والجديدة ويوجهها إلى عبادة إله واحد هوإله الشمس ، والإمراطور نائبه في الأرض . ولما أظهر الجيش ومجلس الشيوخ تشككهما ، أبلغهما أن الله ، لا اختيارهما ولا تأييدهما ، هو الذي جعله إمير اطوراً . وأنشأ في رومة هيكلا للشمس رائع الجال ، كان يرجو أن يمتزج فيه بعل حمص وإله المثر اسية . وكانت الملكية المطلقة والتوحيد تسران

<sup>( ﴿ )</sup> انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبيا وأورليان في الحزء الأول من كتابنا «أشهر الرسائل العالمية » . (المترجم)

وقتئذ جنباً إلى جنب ، وكانت كلتاهما تسعى لأن تستعين بالآخرى ؛ وكانت سياسة أورليان الدينية توصى بأن قوة الدولة آخذة في الاضمحلال ، وأن قوة الدين آخذة في الارتفاع ، وقد أصبح الملوك وقتئذ ملوكا بنعمة الله . وكانت هذه هي فكرة الشرقيين عن الحكومة ، وهي فكرة وجدت في مصر ، وبلاد الفرس ، وسوريا ؛ فلما قبلها أورليان عجل النيار الذي كان يحول الملكية إلى حكومة شرقية ، وهو التيار الذي بدأ من عهد ألجابالس وانتهى عند دقلة بانوس وقسطنطين .

وبينا كان أورليان يقود جيشاً عنرى به تراقية ليحسم الأمربينه وبين فارس إذ اغتاله في عام ٢٧٥ جماعة من ضباطه لأنهم خد دعوا فظنوا أنه ينوى إعدامهم . وارتاع الجيش لكثرة ما ارتكبه هو نفسه من الجرائم فطلب إلى مجلس الشيوخ أن يختار من يخلف الإمبراطور الفتيل ؛ ولم يكن أحد يرخب في هذا الشرف الذي ينذر بالفتل على الدوام ؛ وانتهى الأمر بأن رضى به تاسلس لأنه كان وقتند في الحامسة والسبعين من عمره . وكان تاسلس هذا يدعى أنه من نسل المؤرخ المسمى بهذا الاسم ، وكانت تتمثل فيه جميع الفضائل التي كان ينادى بها ذلك الكاتب الموجز المتشائم ؛ لكنه قضى نجه من فرط الإعياء بعد ستة أشهر من جلوسه على العرش . وندم الجند على ندمهم ، فعادوا إلى الاستثنار بالسلطة ونادوا ببروبس حليقاً باسمه (\*\*) لأنه كان يمتاز فعادوا إلى الاستشام ؛ لكنه الكركم Probus من وكان ذلك اختياراً موفقاً ، كماكان بروبس خليقاً باسمه (\*\*) لأنه كان يمتاز الشجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من غالة ، وطهر إلبركم الابتكان يمتاز الوندال ، وشادسوراً بين الرين والدانوب ، وأرهب الفرس بكلمة منه ، واستمتعت الإمر اطورية كلها في أيامه بالسلم ؛ وسرعان ما عاهد شعبه على ألا تكون في البلاد أسلحة ، ولاجيوش ، ولاحروب ، وعلى أن يعم الأرض كلها حكم القانون .

<sup>( \* )</sup> يشير الكاتب إلى أن معى الكلمة اللاتينية Probus هوطيب أو صالح .

وبدأ هذه الطوبى بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا الأراضى البور ، ويجففوا المستنقعات ويغرسوا الكروم ، ويقوموا بضروب أخرى من الأعمال العامة . واستاء الجيش من هذا التسامى الذى لم يكن له به عهد ، فاغتاله (٢٨٢) ، وحزن عليه ؛ وأقام نصباً تذكاريا له :

ونادى برجل يدعى ديو قليز Diocles ابن معتوق دلماشي إمبراطوراً على الدولة . وكان ديو قليشيان أو دقلديانوس – وهو الاسم الذى اختاره بعد ذلك لنفسه – قد ارتتى بمواهبه الفلة ومبادئه الأخلاقية المرنة حتى عين قنصلا ، وحاكما في بعض الولايات ، وقائداً لحرس القصر . وكان رجلا أكثر دراية بشئون الحكم منه بالحرب . وقد جلس على العرش بعد عهد من الفوضي أشد من الفوضي التى عمت البلاد من أيام ابني جراكس إلى أيام أنطونيوس ، ولكنه هدأ كل الأحزاب الثائرة المتنافرة ، وصد الأعداء عن جميع الحدود ، وبسط سلطان الحكومة وقواه ، وأقام حكمه على تأييد كلدين ورضاء رجاله ، وكان ثالت ثلاثة تدين لهم الإمراطورية بالشيء الكثير – أغسطس وأورليان ، ودقلديانوس ، فأما أغسطس فقد أنشأها ،

وكان أول قراراته الحاسمة قراراً كشف عن المستور من أحوال الدولة وعن أفول نجم رومة ، فقد هجر المدينة ولم يتخذها عاصمة لملكه ، واتخذ مقامه في نيقوميديا وهي مدينة في آسية الصغرى تبعد عن بيزنطية بقليل من الأميال جهة الجنوب ، وظل مجلس الشيوخ يعقد جلساته في رومة كما كان يعقدها قبل ، وظل القناصل يقومون بمراسمهم المألوفة ، وظلت الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع تموج بمن فيها من الناس على اختلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتقلتا من هدته المدينة التي أضحت مركز الانحلال الاقتصادي والأخلاق : وكان الذي دفع دقلديانوس إلى هذا العمل هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا يد

من الدفاع عن أوربا وآسية ، ولم يكن الدفاع عنهما مستطاعا من مدينة في جنوب رجبال الألب وتبعد عن تلك الجبال هذا البعد الشاسع ، ولهذا أشرك معه في الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان (٢٨٦) ، وعهد إليه الدفاع عن الغرب ، ولم يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل اتخذ بدلا منها مدينة ميلان . وبعد ست سنين من ذلك العام اتخذ كلا الرَّعْسطسين Augusti «قيصراً» ليساعده في أعباء الحكم وليكون خليفة له من بعده . فاختار ديوقليشان جلىريوس Galerius واتخذ هذا عاصمته مدينة سرميوم Sirmium وهيمتروڤيكا Mitrovica على نهر الساڤ Save ، وعهد إليه حكم ولايات الدانوب ؛ وعين مكسميان قنسطنطيوس كلورس Constantius Chlorus. ( الأصغر ) خلفاً له . واتخذ هذا حاضرته مدينة أوغسطا ترڤرورم Augusta Trevirorum (تريف Trèves ). وتعهد كل أغسطس أن يعتزل الملك بعد عشرين عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حق هذا القيصر أن يعين هو الآخر « قيصراً » يعاونه ويخلفه . وزوج كل أغسطس ابنته « بقيصره » فأضاف بذلك رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلديانوس يرجو بذلك أن يسد الطريق على حروب الوراثه ، وأن يعيد إلى الحكومة استقرارها ودوامها وسلطانها ، وأن تكون الإمبراطورية متأهبة لملاقاة الأخطار في أربع نقاط هامة ، سواء أكانت هذه الأخطار ناشئة من الثورات الداخلية ، أمَّ من الغزو الخارجي .. لقد كان تنظيما باهراً ، جمع كل الفضائل إذا استثنينا فضيلتي الوحدة والحرية . فقد انقسمت الملكية ، ولكنها كانت ملكية مطلقة ، وكان كل قانون يصدره كل حاكم من الحكام الأربعة يصدر باسمهم جميعاً ، ويطبق في أنحاء الدولة ، وكان قرار الحكام يصبح قانوناً ساعة صدوره ، من غير حاجة إلى تصديق مجلس الشيوخ في رومة ، وكان الحكام[هم الذين يعينون جميع موظني الدولة ، ومدت أداة بيروقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلديانوس أن يزيد

من قوة هذا النظام فحول عبادة عبقرية الإمبراطور إلى عبادة شخصه بوصفة تجسيداً لجوبتر ، وتواضع لكسمليان فرضي أن يكون هو هرتول ؛ وهكذا . هبطت الحكمة والقوة من السهاء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض ، واتخذ دقلديانوس انفسه ثاجا ـ عصابة عريضة مرصعة باللآلي ــ وأثواباً من الحرير والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكريمة ، وابتعد عن أعنن الناس في قصره ، وحتم على زائريه أن يمروا بين صفين من خصيان التشريفات والحجاب وأمنَّاء القصر ذوى الألقاب والرتب ، وأن يُركعوا ويقبلوا أطراف ثيابه . لقد كان في الحق رجلا يعرف العالم حق المعرفة . وما من شك في أنه كان يضحك في السر من هذه الخرافات والأشكال ولكن عوشه كان يعوزه ما يخلعه الزمان عليه من شرعية ، وكان يأمل أن يدعمه وأن يقمع اضطراب العامة وعصيان الجيش بأن يخلع على نفسه مظاهر الألوهية. والرهبة . وفي ذلك يقول أورليوس ڤكتور : « واخخذ لنفسه لقب السيد. Dominus ، ولكنه كان يسبر في الناس سبرة الأب »(٤٠) وكان معنى إقامة هذا الطراز الشرق من الحكم الاستبدادي على يد ابن عبد رقيق ؛ وهذا الجمع بين الإله والملك في شخص واحد ، كان معنى هذا عجز الأنظمة. الجمهورية في العهود القديمة ، والتخلي عن ثمار معركة مرثون ، والعودة. إلى مظَّاهر بلاط الملوك الإكيمنيين ، والمصريين ، والبطالمة ، واليارثيين ، والملوك الساسانيين ، وإلى النظريات التي كان يقوم عليها حكم هؤلاء الملوك. كما عاد الإسكندر إليها من قبل. ومن هذه الملكية الشرقية الصبغة جاء-نظام الملكيات البيزنطية والأوربية ، وهوالنظام الذى ظل قائمًا إلى أيام الثورة. الفرنسية . ولم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف الملك الشرقي عاصمة شرقية. مع دين شرقى . ولقد بدأت الخواص البيزنطية في الظهور أيام دتملديانوس . ـ

# الفصلالتياس

### اشتراكية دقلديانوس

وسار دقاديانوس في عمله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر ، فأخذ يعيد تنظيم كل فرع من فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن رفع إلى طبقتهم كثيرين من الموظفين المدنيين أو العسكريين ، وبأن جعلها طبقة وراثية ذات مراتب مختلفة على النظام الشرق ، وألقاب كثيرة ، ومراسم معقدة متعددة . وقسم هو وزملاؤه الإمبراطورية إلى ست وتسعين ولاية تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية ، وأربع مقاطعات ، وعُيتِّن لكل قسم حاكم مدنى وآخر عسكرى وأصبحت الدولة بذلك ذات حكومة مركزية عسم حاكم مدنى وآخر عسكرى وأصبحت الدولة بذلك ذات حكومة مركزية لا يصلح إلا لأوقات الأمن والسلم ، وتبرر سلطانها المطلق بحاجات الحرب القائمة أو المتوقعة . ودارت رحى الحرب في تلك الأيام فعلا وأحرزت الدولة فيها انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطيوس بريطانيا التي ثارت عليه ، وأوقع جليريوس بالفرس هزيمة منكرة حاسمة أسلموا بعدها أرض النهرين و خمس ولايات وراء نهر دجلة ، وصد أعداء رومة عن حدودها حيلا من الزمان .

وواجه دقلديانوس وأعوانه فى زمن السلم المشاكل الناشئة من الانحلال الاقتصادى ، فأحل محل قانون العرض والطلب نظاماً اقتصادياً تسيطر عليه الدولة ليتغلب بذلك على الكساد ويمنع نشوب الثورات (٢١) . ووضع نظاماً نقدياً سليا بأن عين للعملة الذهبية وزناً وعياراً محددين ، احتفظت بهما الإمبر اطورية الشرقية حتى عام ١٤٥٣ ، ووزع الطعام على الفقراء بنصف ثمنه فى السوق

أو بغير ثمن على الإطلاق ، وشرع يقيم كثيراً من المنشآت العامة ليوجد بذلك عملا للمتعطلين(٢٦) ، ووضع عدداً كبيراً من فروع الصناعة والتجارة تحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات المدن والجيش ؛ وبدأ هذه السيطرة الكاملة باستيراد الحبوب فأقنع أصحاب السفن والتجار والبحارة المشتغلين بهذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة عليها نظير ضمان الحكومة لعدم تعطلهم ولأرباحهم(٤٣) . وكانت الدولة من زمن قديم تمتلك معظم مقالع الحجارة ، ورواسب الملح ، والمناجم ، ولكنها خطت في ذلك الوقت خطوة أخرى فحرمت تصدير الملح ، والحديد ، والذهب ، والخمر ، والحروب ، والزيت ، من إيطاليا ، وفرضت نظاماً دقيقاً صارماً على استمراذ هذه المواد (٤٤) . ثم انتقلت بعد ذلك إلى السيطرة على المؤسسات الصناعية التي تنتج حاجيات الجيش ، وموظني الدولة وبلاط الأباطرة . وحتمت على مصانع الذخيرة ، والنسيج ، والمحابز ألا يقل إنتاجها. عن قدر معين ، واشترت هذا القدر بالأثمان التي حددتها هي له ، وألقت على جمعيات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات منتجاتها ، فإذا تبينت أن هذه الحطة لم تؤد إلى الغرض المقصود منها أممت.هذه المصانع ، وجهزتها بعال فرضت عليهم أن يعملوا فيها<sup>(و)</sup> . ومهذا وضعت الكثرة الغالبة من المؤسسات الصناعية والنقابات الطائفية في إيطاليا شيئاً فشيئاً تحت سيطرة الدولة المتحدة في عهد أورليان ودقلديانوس . وخضع القصابون ، والحبازون ، واليناءون ، وصناع الزجاج ، والحديد والحفارون خضع هوًلاء جميعًا لنظم مفصلة وضعتها لهم الحكومة (٢١٠) . ويقول رستوفتزف Rostovtzeff إن الهيئات الصناعية المحتلفة كانت أشبه أبمراقبات صغرى على مؤسساتها تقوم بهذا العمل نيابة عن الدولة ، كانت أشبه مهذه المراقبات منها بمالكة المؤسسات . وكانت خاِضعة لسلطان موظني المصالح الحكومية المختلفة ، ولقواد الوحدات العسكرية المتباينة »(٤٧) .

وحصلت جمعيات التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة ،

وكثيراً ما كانت توثر تأثيراً كبيراً في خططها ؛ وكانت في نظير هذه المزايا وهذا التأثير تعمل كأنها أعضاء في الإدارة القومية ، فكانت تساعد الحكومة على تجنيد الأيدى العاملة ، وجباية الضرائب للدولة من أعضائها (١٨٤) . وامتدت وسائل من الإشراف الحكومي شبيهة بهذه الوسائل في القرن الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصانع الأسلحة القائمة في الولايات ، وإلى صناعة الأطعمة والملابس . وفي ذلك يقول بول – لوى Paul Louis : وكان في كل ولاية رقيب خاص يشرف على نواحي النشاط الصناعي ، وأضحت الدولة في كل مدينة كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . . . . وأضحت أعباء الضرائب الفادحة هردي . .

ولم يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على أثمان السلع ، ولهذا أصدر دقلديانوس وزملاؤه في عام ٣٠١ قانور الرقمان الذي حددت به أقل الأثمان والأجور التي يجيزها القانون لجميع السلع أو الحدمات الهامة في جميع أنحاء الإمبراطورية . وهاجم القرار في مقدمته الاحتكارات التي منعت البضائع من السوق في الوقت الذي « قلت فيه السلع » لكي ترتفع أثمانها .

« ومنذا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الإنسانية فلا يرى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة فى أسواق مدننا ؛ وأن شهوة الكسب لا يحد منها وفرة السلع ولا أعوام الرخاء ؟ \_ ولهذا . . . يرى أشرار الناس أنهم يخسرون إذا ما توافرت الحاجات . . . إن من الناس من يجعلون همهم الوقوف فى وجه الرخاء العام . : . والجرى وراء الأرباح الباهظة القاتلة . . . . لقد عم الشره جميع العالم . . . فحيثًا اضطرت جيوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام ، رفع الجشعون الأثمان ، ولم يكتفوا بالحصول على سبعة أضعاف الثمن المعناد أو ثمانية أضعاف ، بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه ، حتى لقد يضطر

الجندى إلى دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء سلعة واحدة ، وبذلك . يذهب كل ما يقدمه العالم كله لإمداد الجيش بحاجته فى جيوب أولئك اللصوص الجشعن (\*)(٥٠) .

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الحاضر أعظم محاولة فى التاريخ كله الاستبدال القرارات الحكومية بالقوانين الاقتصادية . ولكن التجربة أخفقت الخفاقا عاجلا كاملا ، فقد أخفى التجار ما عندهم من السلع وشحت البضائع أكثر من ذى قبل ، واتهم دقلديانوس نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار (٢٥) وحدثت عدة اضطرابات ؛ واضطرت الحكومة إلى التراخى فى تطبيق المرسوم الإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية (٢٥) . وانتهى الأمر بإلغائه على يد قسطنطن .

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى الخاضع للسيطرة الحكومية

<sup>(\*)</sup> و تكشف أقصى الأثمان التي حددها ذلك المرسوم لبعض السلع عن مستوى الأسعار والأجور في عام ٢٠١ م فالقمح ، والعدس والبسلة كان ثمن (البشل (Bushel) مها يهادل ه ر ٣ ريال أمريكي ، وكان الشمير ، والشيلم ، والفول ب ١٠ ر ٢ ريال للبشل : والنبية بر ٢١ - ٢٠ من مائة من الريال للبيئت pint ؛ وزيت الزيتون به ه ر ١٠ من مائة من الريال المرطل الإنجليزي ، ولحم العجول أو الضأن به ٧ من مائه من الريال للرطل الإنجليزي ، والدجاج الصغير كل اثنتين به ٥ ر ٥ و والربابات به ٧ من مائه من الريال للرطل الإنجليزي ، والدجاج الصغير كل اثنتين به ٥ ر ٥ و والربابات والبصل الأخضر كل عشر به ٥ ٣ ؛ وأحسن أنواع الكرنب والحس كل خس مها به ه ر ٣ والتفاح والبصل الأخضر كل عشر به ٥ ٣ ؛ وأحسن البزاناب (anails) كل عشرين به ٥ ر ٣ ؛ والتفاح أو الخوخ الكبير كل عشر به و ٣ ؛ وألتين كل ٢٥ به ر ٣ ؛ والشعر كل رطل إنجليزي عمال الزراعة بين ٢٠ ، ٢ ي من مائة من الريال ، يضاف إليها الطعام ؛ وكان البنامون ، عمال الزراعة بين ٢٠ ، ٢ و يمانة من الريال ، يضاف إليها الطعام ؛ وكان البنامون ، والمعام ؛ والحلاقون ، والحبازون ، والحبازون ، والحبازون ، والخبازون ، والحبازون ، والمعام ؛ والكتبه ٣٠ رعن كل المام ، والمعام ؛ وا

هِي مَا تَطَلُّبُهُ تَنْفَيْذُهُ مِنْ نَفْقَاتَ . فقد بلغت البَّرُوقُراطيهُ التي تَطلُّمُا تَنْفَيْذُهُ من الاتساع درجة وصفها اكتنيوس بأنها احتاجت إلى نصف السكان 4 ولا شك في أنه بالغ في هذا التقدير مبالغة كان الباعث علمها ميوله السياسية (٢٥). ووجد الموظفون آخر الأمر أن عملهم هذا مما تنوء به العدالة الإنسانية ، وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن يفلتوا منها بما أوتوا من مكر ودهاء . وارتفعت الضراثب ارتفاءاً لم يكن له مثيل من قبل ، وفرضت على. كل شيء لأذاء أجور الموظفين ، ونفقات البلاط ، والجيش ، وبونامج المنشآت العامة ، وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد طريقة الاستدانة لتخفى بها إسرافها وتؤجل يوم حسابها ؛ فقد كانت أعمال كل عام ينفق علمها من إبراد العام نفسه . وأراد دقلديانوس أن يحتاط لما عساه. أن يحدث من أداء الضرائب بعملة مخفضة ، فأمر بأن تؤدى الضرائب عيناً كلما كان ذلك مستطاعا ، وحتم على دافعي الضرائب أن يودوا ماعلمم إلى مخازن حكومية ، ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه المخازن إلى مقرها الأخبر(٥٥) . وجعل موظني البلديات في كل بلدية مسئولين من الوجهة المالية عن كل تقصير في تحصيل الضرائب المفروضة على إقليمهم (٥٦).

وإذا كان من طبيعية كل بمول أن يحاول الهروب من أداء ما عليه من الضرآئب، فقد أنشت الدولة قوة خاصة من الشرطة للفحص عن أملاك كل شخص و دخله ؛ واستخدمت وسائل التعذيب مع الزوجات، والأطفال، والعبيد لإرغامهم على الكشف عن ثروة بيوتهم أو مكاسبها ؛ وفرضت عقوبات صارمة على من إيحاولون الهرب من أداء ما عليهم (٧٥). ومع هذا كله فقد كاد الفرار من الضرائب أن يصبح وباء متفشياً في الإمر اطورية كلها في القرن الثالث، وأضحى أكثر تفشياً في القرن الرابع ؛ فكان الأغنياء يخفون ثروتهم ، وبدك وأشدى الأشراف طبقهم ووضعوا أنفسهم في عداد الطبقة الدنيا حتى لا يختاروا الموظائف

البلدية ؛ وهجر الصناع حرفهم ، وترك الزراع آرضهم المثقلة بالضرائب ليصبحوا أجراء عند غيرهم ، وأقفرت كثير من القرى وبعض البلدان الكبيرة (مثل طبرية في فلسطين) من أهلها لفدح الضرائب المفروضة عليها (٥٨) ؛ فلما كان القرن الرابع اجتاز عدد كبير من الأهلين حدود الإمبراطورية ولجأوا إلى البرابرة فراراً من الضرائب الفادحة .

وأكبر الظن أن الذي حمل دقلديانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال ، التي أوجدت في واقع الأمر نظام الاسترقاق الإقطاعي في الحقول ، والمصانع ، والنقابات الطائفية ، هو حرصه على منع هذه الهجرة التي تكلف الدولة كثمراً من النفقة ، وعلى ضمان ورود الطعام بانتظام للجيش والمدن ، والضرائب لبيت المال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض بما فرضته عليه من الضرائب النوعية مسئولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه ، قررت أن يبقى الزارع فى أزضه حتى يوردى جميع المتأخر عليه من الديون أو العشور . وُلسنا نعرف متى صدر هذا القرار التاريخي ، ولكنا نعرف أن قسطنطين. سن في عام ٣٣٢ قانوناً يفتر ض وجود هذا القرار ويؤكده ؛ ويجعل المستأجر « يرتبطكتابة » بالأرض التي يزرعها ، لايستطيع تركها إلابرضاء مالكها ، فإذا بيعت الأرض بيع هو وأسرته معها(٢٠٠٠ . وليس فها وصل إلينا من المعلومات ما يدل على أن الزارع قد احتج على هذه القيود بم ولعل هذا القانون قد قدم إليه ضماناً لأمنه وسلامته ، كما هو حادث في ألمانيا في هذه الأيام . وتهذه الطريقة وأمثالها انتقلت الزراعة فىالقرن الثالث من الاسترقاق إلى الحرية ثم إلى الاسترقاق الإقطاعي ، ويهدا النظام الستقبلت العصور الوسطى .

واتبعت فى الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذلك استقرارها . فحرم على العال تغيير عملهم ، أو الانتقال من مصنع إلى مصنع إلا بموافقة الحكومة ، وقصرت كل نقابة طائفية على حرفتها والعمل المقرر لها ، وحرم على أى إنسان أن

يغادر النقابة التي سجل اسمه فيها (١١) ، وألزم كل من يعمل في الصناعة أو التجارة بأن ينضم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية ، وحتم على الابن أن يشتغل بحرفة أبيه (٦٢٦) ؛ فإذا رغب إنسان في أن يستبدل بمكانه أو حرفته مكاناً آخر أو حرفة أخد عمد ذكرته الدولة بأن إيطاليا يحاصرها البرابرة ، وأن على كل رجل أن يبقى حيث هو .

ولما استهل عام ٣٠٥ نزل دقلديانوس ومكسيمليان عن سلطتهما باحتفائين مهبيين أقيا في نيقوميديا وميلان ، وأصبح جالريوس ، وقنسطنطيوس أغسطسين إمبراطورين أولهما للشرق وثانيهما للغرب . ولم يكن دقلديانوس قد تجاوز وقتئد الحامسة والحمسين من عمره ، ولكنه اختنى في قصره الواسع القائم في أسبالانا Spalata ، وقضى فيه الثمانية الأعوام الباقية من حياته . وشهد يعمد انهيار حكومته الرباعية في غمار الحرب الأهلية . ولما أن ألح عليه مكسميان أن يستولى على أزمة الحكم مرة أخرى ، ويقضى على الشقاق والحرب ، قال إنه لو رأى مكسميان الكرنب الجيد الذي يزرعه في حديقته لما طلب إليه أن يضحى مهذه المتعة جريا و ، اء متاعب السلطان (١٣) .

والحق أنه كان قيناً بكرنبه وراحته ، فقد قضى على الفوضى التى دامت خمسين عاماً ، وأقرمن جديد سلطان الحكومة والقانون ، وأعاد الاستقرار إلى الصناعة ، ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس ، وخضد شوكة البرابرة ؛ وكان بوجه عام مشترعاً أميناً مخلصا ، وحاكما عادلا إذا ضربنا صفحا عن بعض الاغتيالات القليلة التى جرت على يديه .

 الآخر ملك مستبد مطلق السلطان . ولكن الظروف التي واجهتها رومة لم تكن تسمح بانتهاج سياسة تقوم على مبادئ الحرية ؛ وقد جرب ماركس أورليوس وألكسندر سفيرس هذه السياسة وأخفقا فيها ، ورأت الدولة الرومانية نفسها محوطة بالأعداء من كل جانب ، ففعلت ما لا بد أن تفعله الأم جميعها في أوقات الحروب التي يتقرر فيها مصيرها ، وقبلت طغيان زعيم قوى ، ورضيت أن يفرض عليها ما لا تكاد تطيقه من الضرائب ، وخلت عن الحرية الفردية إلى أن تنال الحرية الجاعية . ولقد قام دقلديانوس بالأعمال التي قام بها أغسطس ، وإن كانت قد كلفت أولهما أكثر مما كلفت الآخر ، ولكنه والحق يقال قام بها في ظروف أقسى من ظروفه ، وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التي نجوا منها بفضل وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التي نجوا منها بفضل بجهوده فلقبوه « أبا العصر الذهبي » . وسكن قسطنطين البيت الذي شاده فه دقلديانوس .

## البالبالبشلاثون

### انتصار المسيحية

٢٠٠٦ - ١٣٠٦

# الفصل لا ول

النزاع بين الكنيسة والدولة

#### 37 - 1179

كانت الحكومة الرومانية فيا قبل أيام المسيحية تنظهر في أغلب الأحيان للأديان المعارضة للدين الوثني المقرر تساعاً تظهر هذه الأديان مثله المشعاثر الرسمية وللإمبراطورية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد الجديدة إلا حركة يأتونها من حين إلى حين يمجدون بها الآلهة ورئيس الدولة ولهذا آلم الأباطرة أن يجدوا أن المسيحين واليهود ، دون سائر أتباع الأديان الحارجة على دين الدولة ، هم الذين يأبون أن يعظموا عقرباتهم . ذلك إن إحراق البخور أمام تمثال الإمبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإمبراطورية وتوكيداً لهذا الولاء ، فهو من هذه الناحية أشبه ما يكون بيمين الولاء التي ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة ، وترى ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة ، وترى قياعها أن يرفضوا هذه الشعائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا أمرت واستدلت الحدكومة الرومانية من هذا على أن المسيحية ألوفض . واستدلت الحدكومة الرومانية من هذا على أن المسيحية الرومانية المنافرة مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا الرومانية المنافرة من هذا على أن المسيحية الرومانية من هذا على أن المسيحية الرومانية المنافرة من هذا على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة عبدون المنافرة على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة على أن المسيحية المنافرة على المنافرة على المنافرة على أن المسيحية المنافرة على المنافرة على

حركة متطرفة ــ بل لعلها حركة شيوعية ــ تعمل فى السر على قلب النظام القام .

وقد استطاعت القوتان قبل عهد نيروب أن تعيشا معاً من غير أن يشتجر بينهما النزاع ؛ وكان القانون يعنى اليهود من أن يعبدوا الإمبراطور؛ ونال المسيحيون في أول أمرهم هذه الميزة لأنه لم يكن يستطاع التفريق بينهم وبين اليهود . ولكن مقتل بطرس وبولس ، وحرق المسيحيين ليزيد حرقهم ألعاب نيرون بهاء ، بدلا هذا التسامح المتبادل المشوب. بالاحتقار من الجانبين عداء دائماً ، وحربا تندلع تارها بين الفينة والفينة . فلا غرابة أن وجه المسيحيون بعد هذا الإيذاء ، أسلحتهم كلها إلى صدر رومة ـــ فنددوا بما فيها من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسُخروا بآلهتها ، وأظهروا الشماتة فيها تحين حلت بها الكوارث(١) ، وتنبئوا بسقوطها بعد زمن قليل ، وأعلنوا ، في حماسة الدين الذي أخرجه عن تسامحه عدم تسامح الدولة معه ، أن كل من أنيحت لهم الفرصة لاعتناق المسيحية ثم لم يعتنقوها سيعُذبون عذابًا أبدياً ؛ وقال الكثيرُون منهم إن هذا سيكون أيضًا مضير كل الحلائق الذين وجدوا قبل المسيحية ثم لم يعتنقوها لأى سبب من الأسباب، وإن كان بعضهم قد استثنى سقراط وحده من هذا العذاب. ورد الوثنيون على هذا بأن سموا المسيحين «حثالة الناس» و « البرابرة الوقحين » ، واتهموهم بأنهم « أعداء الجنس البشرى » ، وقالوا إن الكوارث التي حلت بالإمبراطورية ليست إلا نتيجة غضب الآلهة الوثنية والسماح لمن يسبونها من المسيحيين بأن يبقوا أحياء(٢) ؛ وأخذ كل فريق يفترى على الآخر آلاف الافترءات ، فاتهم المسيحيون بأنهم سحرة متصلون بالشياطين ، وأنهم يقترفون الحطايا سراً ، ويشربون دماء الآدميين في عيد القصح (٣) ، ويعبدون الحار .

لكن النزاع كانت له أصول أعمق من هذا الخصام . ذلك أن الدولة كانت أساس الحضارة الوثنية فى حين أن الدين كان هو أساس الحضارة المسيحية . فالروماني كان ينظر إلى دينه على أنه جزء من كيان الحكومة

وشعائرها ، وكانت الوطنية هي الذروة التي تنتهي عندها مبادئه الأخلاقية العليا . أما المسيحى فكان ينظر إلى دينه على أنه شيء منفصل عن المجتمع السياسي ، وأنه أسمى من هذا المجتمع مقاما ؛ وكان يدين بأعظم الولاء للمسيح لا لقيصر . وقد وضع ترتليان المبدأ الثورى القائل بأن الإنسان غير ملزم بأن يطيع قانونا يعتقد أنه ظالم(؛) ؛ وكان المسيحي يعظم أسقفه ، بل يعظم قسيسه ، أكثر من تعظيمه الحاكم الرومانى ، ويعرض ما يقع بينه وبين زملابه المسحيين من مشاكل قانونية على رؤساء الكنيسة لا على موظنى الدولة(٥٠) . وكان اعتزال المسيحي للشئون الدنيوية يبدو للوثني كأنه هروب من الواجبات المدنية وضعف للروح القومي والإرادة القومية .. وأشار ترتليان على المسيحيين بأن يرفضوا الحدمة العسكرية ؛ وعمل عدد كبير منهم بنصيحته كما يدل على ذلك نداء سلسس لهم بأن يضعوا حداً لهذا الرفض ، ورد أرجن عليه بأن المسيحين سيدعون للإمبراطورية وإن أبوا أن يحاربوا من أجلها(٢٠) . وكان زعماء المسيحيين يحضونهم على أن يتجنبوا غير المسيحيين ، وأن يبتعدوا عن الألعاب الهمجية التي يقيمونها في أعيادهم ، وألا يغشوا دور تمثيلهم لأنها مباءة للفجور(٧) . وحرم على المسيحي أن يتزوج بغير مسيحية ، وعلى المسيحية أن تنزوج بغير مسيحي ؛ واتهم الوثنيون العبيد المسيحيين بأنهم يبندون بنور الشقاق فى الأسر بتحريضهم - أبناء أسيادهم وزوجاتهم على اعتناق الدين المسيحي ؛ واتهم الدين المسيحي بأنه يعمل لتشتيت شمل الأسر وخراب البيوت<sup>(٨)</sup> .

على أن معارضة الدين الجديد قد جاءت من قبل الشعب أكثر مما جاءت من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا في كثير من الأحيان رجالا مثقفين متسامحين ولكن جمهور السكان الوثنين قد ساءهم عزلة المسيحيين ، وتعاليهم ، وثقتهم بأنفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أولئك الملحدين الذين يهينون الآلهة . ويشير ترتليان إلى و الكراهية العامة التي يحسون بها نحونا ، (٩) .

ويلوح أن القانون الروماني منذ أيام نيرون كان يعد الجهر بالمسيحية جريمة يعاقب عليها بالإعدام (١٠) ، ولكن معظم الأباطرة كانوا يتغاضون عن تنفيذ هذا القانون متعمدين (١١) ، فكان في وسع المسيحي إذا اتهم بمخالفته أن ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام تمثال الإمبر اطور ، ويبدو أنه كان يسمح له بعد ذلك أن يمارس شعائر دينه غير مضيق عليه (١٢) . أما المسيحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإمبر اطور فكانوا يسجنون ، أو يجلدون ، أو ينفون ، أو يحكم عليهم بالعمل في المناجم ، أو بالإعدام في حالات نادرة . ويبدو أن دومتيان نني بعض المسيحيين من رومة ولكنه و معلات نادرة . ويبدو أن دومتيان نني بعض المسيحيين من رومة ولكنه ونفذ يلني هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الهاوى الذي ونفذ يلني هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الهاوى الذي يبغى إظهار سلطانه على الناس ( ١١١) ، إذا جاز أن نحكم عليه من رسالته التي بعث مها إلى تراچان :

« إن الطريقة التي اتبعتها مع من اتهموا أمامي بأنهم مسيحيون هي هذه : لقد سألتهم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعترفوا بأنهم كذلك أعدت السوال عليهم مرة أخرى ، وأنذرتهم في الوقت نفسه بأنهم سيقتلون إذا أصروا علي قولهم ؛ فإذا أصروا عليها أمرت بقتلهم . . . . إن الناس بعد أن هجروا المعابد ، فلا يكادون يطرقونها ، قد أخذوا الآن يعودون إليها . . . . وكثر الطلب على الضحايا من الحيوانات بعد أن قل الإقبال على شرائها »(\*) .

وقد رد عليه تراچان بقوله :

« إن الحطة التي سرت عليها يا عزيزى بلني في بحث حالات من انهموا الماك بأنهم مسيحيون خطة حكيمة . . . . يجب أنو تجر في المجث عن

<sup>( ﴿ )</sup> انظر فص هذه الرسالة كاملا ، ورد تراچان عليها في كتابنا « أشهر الرسائل العالمية » الجزء الأول ( المترجم ) .

هؤرد ؛ الناس ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقبهم ، فإذا أنكر الواحد منهم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . . بالابتهال إلى آلهتنا فاعف عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدهم ولم يذكر في البلاغ اسم المتهم فلا تشخذه بينة على أحد ، (١٤) .

وتوحى الفقرة التى أثبتناها هنا بخط الرقعة بأن تراجان لم ينفذ القانون القائم من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولكننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين في أيام زعامته : أحدهما سمعان رئيس كنيسة أورشليم ، وثانيهما أغناثيوس أسقف أنطاكية ؛ وأكبر الظن أنه قد استشهد غيرهما ممن هم أقل منهما شهرة.

وأمر هدريان ، المتشكك الذي يتسع عقله لقبول كل الآراء ، موظفيه بأن يفسروا كل شك في مصلحة المسيحيين (١٥) ؛ أما أنطونينس ، الذي كان أكثر منه استمساكا بدينه ، فقد أباح اضطهادهم أكثر من هدريان . وحدث في أزمير أن طالب النوغاء فليب حاكم ولاية آسية ألا يتهاون في تنفيذ القانون ، فأجابهم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من المسيحيين في المجتلد ( ١٥٥ ) ، ولكن هذا لم يطني من تعطش النوغاء للدماء بل زادهم ظمأ إليه ، فأخذوا يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب وهو أب ورع في السادسة والمثانين من العمر قبل إنه في أيام صباه كان يعرف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ في بيت في ضاحية من ضواحي المدينة ، فجاءوا به إلى الوالي وهو يشهد الألعاب خوا أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن وأقسم اليمين ، وسب المسيح ، وسأصفح عنك » . ويقول أقدم سفر من أعمال الشهراء إن بوليكارب أجابه بقوله : « لقد ظللت خادما له ستا وثمانين سنة ؟ لم يسيء فيها إلى أحابه بقوله : « لقد ظللت خادما له ستا وثمانين سنة ؟ لم يسيء فيها إلى غرق حيا . وتقول الوثيقة التي فاض بها قلب مفعم بالتقوى والإيمان إن النار يحرق حيا . وتقول الوثيقة التي فاض بها قلب مفعم بالتقوى والإيمان إن النار

كانت برداً وسلاماً عليه ، « بل كان فيها كالخبر الذى يخبر ، وقد فاحت منه رائحة ذكية كالتى تنبعث من البخور أو غيره من الأفاوية الغالية هوأمر الطغاة آخر الأمر سيافاً أن يجهز عليه بسيفه ؛ فلما فعل خرجت منه يمامة ، وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه الناز وأثار ذلك دهشة الجماهير كلها »(١٦).

وتجدد الاضطهاد فى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد الكوارت من فيضان ، ووباء ، وحرب ، فى حكمه الذى كان فى أول أمره حكما موفقاً سعيداً ، ساد الاعتقاد بأن سبب هذه الكوارث هو إهمال آلمة الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس الجاهير فى ذعرها ، أو لعله خضع لها ، فأصدر فى عام ١٧٧ مرسوماً يقضى بعقاب الشيع الدينية التى تنشر الاضطراب و باستثارة أصحاب العقول غير المتزنة » بتلقينها عقائد جديدة . وثارت الجماهير الوثنية فى تلك السنة نفسها ثورة عنيفة على المسيحيين فى ثينا وليون ورجموهم بالحجارة كلما تجرءوا على الحروج من بيوتهم . وأمر المرسوم الإمراطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون ، ومات وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمراطور عما يشير به فى معاملة سائر وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمراطور عما يشير به فى معاملة سائر المسجونين ، فأشار ماركس بأن يطلق سراح من ينكر الدين المسيجى ، وأن يقتل من يعتنقه كما يقضى بذلك القانون ،

وكان أهل ليون يحتفلون وقتئذ بعيد الأوغسطاليا كعادتهم في كل عام، وأقبلت الوفودمن جميع بلاد الغالة حتى از دحمت بهم عاصمة الولاية . وبيناكانت الألعاب قائمة على قدم وساق جيء بالمسيحيين المتهمين إلى الملاج ووجهت إليهم الأسئلة ، فأما من أنكروا فقد أخرجوا من الملاج ، وأصر سبعة وأربعون على الاستمساك بدينهم « فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا في أيام محاكم التفتيش . من ذلك أن أتلس الذي يلى پوثينس في المراتب الكهنوتية قد أرغم على الجلوس على كرسي من الحديد المحمى الذي شوى جسمه وأزهني

روحه (۱۷) . وظلت بلندينا Blandina وهي أمة صغيرة السن ، تعذب يوما كاملا ، ثم ربطت في زكيبة ، وألقيت في المجتلد ليفتك بها ثور وحشى . وتحملت الفتاة عذابها وهي صامتة ، ولذلك اعتقد كثيرون من المسيحين أن المسيح كان يفقد شهداءه قوة الإحساس بالألم ، ولعل النشوة الدينية والحوف هما علة عدم الإحساس . وفي ذاك يقول ترتليان : « إن المسيحي كان يلهج بالشكر حتى حين يحكم عليه بالإعدام »(١٨)(\*)

وخفت حدة الاضطهاد في عهد كمودس ، ثم عاد إلى ما كان عليه في عهد سبتميوس سفيرس ، وبلغ من شدته أن كان التعميد نفسه يعد جريمة تستحق العقاب . وفي عام ٢٠٣ استشهد كثيرون من المسيحين في قرطاجنة ومن هو لاء أم في مقتبل العمر تدعى بربتوا Berpetua تركت وراءها وصفا يفتت الأكباد لأيامها التي قضتها في السجن ، ورجاء أبيها لها أن تنكر الدين المسيحى . وقد ألقيت هي وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار الوحشية وافترسهما الثور . ولدينا في أحد أسئلتها الأخيرة وحين ألتي بها إلى الثيران به دليل على ما يحدثه الجوف والغيبوية من تخدير . وتصف لنا قصتها كيف وجهت بنفسها إلى عنقها خنجر المجالد الذي أمر على الرغم منه أن يقتلها (١٩٥٥) ولم تكن الإمبر اطورات السوريات اللائي جلس على العرش بعد سبتميوس ولم تكن الإمبر اطورات السوريات اللائي جلس على العرش بعد سبتميوس يعنين كثيراً بالآلمة الرومانية . ولقيت المسيحية في أيامهن شيئاً من التسامح الناشي من عدم اهتامهن بأمرها . ويبدو أن السلم قد سادت جميع الأديان المتنافسة في أيام ألكسندر سفيرس .

وانتهت الهدنة بتجدد هجات البرابرة. وإذاشتناأن نفهم الاضطهاد في عهد

<sup>(</sup> م ) ومعلوماتنا عن الاضطهاد الذي حدث في ليون مستمدة من رسالة بعث بها و خدام. المسيح في لحد نوم وقيئا من أعمال غالة إلى إخوائهم في آسية وفريجيا ، وقد بعيت هذه الرسالة في كتاب تاريخ الكنيسة ليوستيوس ، ١٠ . ولعل بعض المغالاة قد سرت إلى هذا التقرير ..

ديسيوس (أو أورليوس) على حقيقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة منهمكة في حرب عوان ، تزعجها الهزائم المنكرة ، وتتوقع أن يغزو بلادها الأعداء . وتجتاح الإمبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية في عام ٧٤٩ ؛ ومهرع الرجال والنساء إلى الهياكل يحيطون بالآلهة ويضرعون إليها بالصلوات والدعوات ؛ وفي وسط هذه الحمى التي تتأجج فيها نيران الوطنية والخوف ، يقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنيهم الأمر ، ويظلون كسابق عهدهم يستنكرون الخدمة العسكرية ويقاومونها(٢٠) ، ويسخرون من الآلهة ، ويفسرون انهيار الإمبراطورية بأنه هو البشرى التي وردت في النبوءات عن تدمير « بابل » وعودة المسيح . وأراد. ديسيوس أن يتخذ من حال الشعب النفسية فرصة يستعين بها على تقوية روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جميع سكان الإمبراطورية أن يتقدموا إلى آلهة رومة بعمل يتقربون به إلها ويردون به غضبها . ويلوح أن المسيحيين لم يطلب إليهم أن ينكروا دينهم ، بل أمرَوا أن يشيَّركوا في التوسل إلى الآلهة التي طالما أنجت رومة من الخطر المحدق مها كما يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر ؛ فني الإسكندرية «كانت الردة عامة » على حد قول الأسقف ديونيشيوس (٢٦١)؛ وحدث ذلك بعينه في قرطاجنة وأزمير ، وأكبر الظن أن المسيحيين من أهل تلك المدن وأمثالها كانوا يرون أن هذا التوسل لا يعدو أن يكون نوعاً من الوطنية ؛ ولكن أسقني أورشليم وأنطاكية قضيا نحبهما في غيابه السجن ، وأعدم أسقفا رومة وطولوز ( ٢٥٠ ) ، وألتى مثات من المسيحيين. الرومان في غيابة الجب ، وقطعت رءووس بعضهم ، ومات الكثيرون منهم على قوائم الإحراق ، وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش في حفلات الأعياد . وخفت حدة الاضطهاد بعد عام من ذلك الوقت ، ولم يحل عيد الفصح في عام ٢٥١ حتى انتهى أمرها أوكاد ، وبعد ست سنين من ذلك. الوقت أمر ڤليريان ، في خلال أزمة أخرى من أزمِات الغزو والرعب ،

آن « يمنثل كل شخص للشعائر الرومانية » ، وحرم كل الاجتماعات المسيحية . وعصى البابا سكتس Sixtus هذا الأمر فأعدم هو وأربعة من شمامسته ، وكذلك قطع رأس سيريان أسقف قرطاجنة ، وحرق أسقف طراقونة حيا . وفي عام ٢٦١ نشر جالينوس ، الذي جلس على العرش بعد أن أزال عنه الفرس ڤليريان ، أول مرسوم يقضى بالتسامح الديني اعترف فيه بأن المسيحية من الأديان المسموح بها وأمر بأن يرد إلى المسيحيين ما صودر من أملاكهم . وحدثت اضطهادات خفيفة في السنين الأربعين التالية ، ولكن هذه السنين كانت في معظمها سني هدوء ونماء سريع للمسيحية لم تر لها مثيلا من قبل . فقد كان الناس في خلال الفوضي والرعب السائدين في القرن الثالث يفرون من الدولة الواهية المزعزعة الأركان إلى الذين يجدون فيهم سلواهم ، وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية أكثر مما كانوا يجدونها فى غيرها من الأديان المنافسة لها . وإعتنق المسيحية وقتئذ عدد من الأغنياء ، فشادت كنائس فخمة ، وأجازت لأبنائها أن يستمتعوا بطيبات العالم . وخبت نار الأحقاد الدينية بين الأهلين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية في الاختلاط بالوثنيين ، بل إنهم تزوجوا منهم ، وبدا أن ملكية دقلديانوس الشرقية قد قدر لها أن تعزز الأمن والسلام في الدين وفي السياسة على السواء.

بيد أن جليريوس كان يرى أن المسيحية هي آخر العقبات القائمة في سبيل السلطة المطلقة ، فأخذ يحرض رئيسه على أن يجعل العودة إلى العهود الرومانية السابقة عودة كاملة ، وذلك بإرجاع الآلهة الرومانية إلى منزلتها القديمة . وثر دد مقلديانوس في الأخذ بهذه المشورة ، لأنه كانعاز فا عن ركوب أخطار لاموجب لها ، ولأنه كان أكثر من جليريوس تقديراً لثقل هذا العبء . ولكن حدث في يوم من أيام القربان الإمبر اطورية أن رسم المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شرائشياطين الحبيثة ، ولما أن عجز العرافون عن أن يجدوا في أكباد الحيوانات الشياطين الخبيثة ، ولما أن عجز العرافون عن أن يجدوا في أكباد الحيوانات المذبوحة العلامات التي كانوا يرجون تفسير ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص المذبوحة العلامات التي كانوا يرجون تفسير ها ألقوا الذنب على وجود أشخاص

كفار نجسين ، فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى الآلهة أو يجلدوا ، وأن يمثل جميع جنود الجيش هذا الأمر أو يفصلوا من الخدمة (٣٠٢) . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا مع الكهنة الوثنيين فيقول لكتنتيوس Lactantantius إن صلوات المسيحيين أبعدت الآلهة الرومانية ، وكتب الأسقف ديونيشيوس بهذا المعنى ذاته قبل ذلك بجيل . ولم يترك جليريوس فرصة إلا انتهزها للقول بأن الوحدة الدينية ضرورية لتدعيم الملكية الجديدة ، وما زال يلح على دقلديانوس حتى خضع له في آخر الأمر . وأمر الحكام الأربعة في عام ٣٠٠٣ أن تهدم كل الكنائس المسيحية ، وأن تحرق الكتب المسيحية ، وتعمل المجتمعات المسيحية وتصادر أملاكها ، ويحرم المسيحيون من جميع المناصب العامة ، ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم في أي اجتماع ديني . وبدأت كتيبة من الجند هذا الاضطهاد بإحراق كنيسة نقوميديا وتدميرها عن آخرها .

وكان المسيحيون وقتئد من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان بمثله ، فقامت حركة ثورية في سوريا ، وأضرم بعضهم النار مرتين في قضر دقلديانوس بنقوميديا . واتهم جليريوس المسيحيين بجريمة الحرق عمداً ، واتهموه هم بنفس التهمة ، وقبض على مثات من المسيحيين وعدبوا ، ولكن الجريمة لم ثثبت على أحد . وأصدر دقلديانوس في شهر سبتمبر أمراً بأن يطلق سراح المسجونين من المسيحيين الذين يعبدون الآلهة الرومانية ، أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التي تعرفها رومة . فلما قاوم المسيحيون هذه الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه المقاومة ، وأمر جميع كبار الحكام في الولايات بأن يبحثوا عن كل مسيحي ، وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة لإرغامه على استرضاء الآلهة . ولعله وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة لإرغامه على استرضاء الآلهة . ولعله مقد سره أن ي كل هذه المقامرة التعسة إلى من يخلفه فاعتزل الملك .

ونفذ مكسميان هذا المرسوم في إيطاليا تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . وشجع جليريوس بعد أن صار أغسطس الاضطهاد في الشرق بجميع وسائل اُلتشجيع ، فزاد عدد الشهداء في كل جزء من أجزاء الإمبراطورية عدا غالة وبريطانيا ، حيث اكتنى قنسطنطيوس بإحراق عدد قليل من الكنائس . ويؤكد لنا يوسبيوس ، ولعله يفعل ذلك في سورة الغضب ، أن الناس كانو يجلدون حتى تنفصل لحومهم عن عظامهم ، أو أن لحمهم كان يقشر عن عظامهم بالأصداف ، وكان الملح أو الحل يصب في جروحهم ، ويقطع لحمهم قطعة قطعة ويرمى للحيوانات الواقفة في انتظارها ، أو يشدون إلى الصلبان فتنهش لحومهم الوحوش الجياع جزءًا جزءً . ودقت عصى حادة الأطراف فى أصابع بعض الضحايا تحت أظافرهم ، وسملت أعين بعضهم ، وعلق بعضهم من يده أو قدمه وصب الرصاص المصهور في حلوق البعض الآخر ، وقطعت روثوس بعضهم أو صلبوا ، أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء البعض بأن شدت أجسامهم إلى غصون أشجار ثنيت ثنياً مؤقتاً (٢٣) وقد وصل إلينا علم ذلك كله عن المسيحيين ، أما الوثنيون فلم ينقلوا إلينا شيئاً من هذه. الأخيار .

ودام الاضطهاد ثمانية أعوام ، وهلك بسببه نحو ألف وخمسائة من المسيحيين ، بعضهم من أتباع الدين القويم ، وبعضهم من الملاحدة ، وقاسى عدد آخر يخطئه الحصر ألواناً مختلفة من العذاب . وارتد آلاف من المسرحيين عن دينهم ؛ وتقول بعض الروايات إن مرسلينس Marcellinus من المسرحيين عن دينهم ؛ وتقول بعض الأرهاب والتعذيب على أن يرتد أسقف رومة نفسه أرغم بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن يرتد عن دينه ، ولكن معظم من نالهم الاضطهاد ثبتوا على دينهم ؛ وكان منظر استبسالهم في الإخلاص لدينهم ، أو كانت أخبار هذا الاستبسال ، رغم ما قاسوه من ألوان العذاب ، كان هذا وذاك سبباً في شد عزيمة المترددين ، وضم أنصار جدد للجاعات الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد الوحشي المترايدة الرحمة في قاوب الأهلين الوثنيين ؛ ووجد الصالحون في نفوسهم من الشجاعة ما دفعهم إلى التصريح بمقتهم لهذا الظلم الذي.

لم يكن له مثيل في التاريخ الروماني كله . لقد كان الشعب في الآيام الحالية يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن الحكومة ، وعرض كثيرون من الوثنيين أنفسهم للموت بحاية المسيحيين أو إخفائهم حتى تنجلي هذه العاصفة (٢٤) . وقد انجلت فعلا في عام ٣١١ ، فني ذلك العام أصدر جلريوس مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين واعترف فيه بالمسيحية دينا مشروعا ، وطلب إلى المسيحيين أن يدعوا له في صلاتهم نظير « رحمتنا التي وصلت إلى أقصى حدود الرقة »(٢٥) . وكان الباعث له على إصدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوسنها له أن يصالح إله المسيحيين الذي لم يهزم ؛ وكان جليريوس وقتئذ يشكو من داء عضال ، ويوقن بإخفاقه في القضاء على المسيحية .

وكان اضطاد دقلديانوس أشد ما ابتليت به الكنيسة المسيحية ، كما كان في الوقت نفسه أعظم انتصار نالته على أعدائها . نعم إن هذا الاضطهاد أضعفها إلى حين ، بعد أن خرج منها بعض من انضموا إليها أو نشأوا في أحضانها خلال خمسين عاماً من أعوام الرخاء لم يتعرض لهم فيها أحد بسوء ؛ ولكن سرعان ما أخذ المرتدون يتوبون عن ذنبهم ويطلبون العودة إلى حظيرتها ؟ ذلك أن أخبار وفاء الشهداء الذين قضوا نحبهم ، أو عذبوا في سبيل دينهم ، أخذت تنتشر من مكان إلى مكان . ونسجت حول أعمال الاستشهاد هذه قصص خيالية مبالغ فيها. مثيرة للعواطف محركة للنفوس ، كان لها شأن أيما شأن في إحياء العقيدة المسيحية ، وتثبيت دعائمها . وفي ذلك يقول ترتليان ۱ إن دم الشهداء هو البذور » التي نبتت منها المسيحية (۲۲ . وليس في تاريخ البشرية قصة أعظم روعة من قصة فئة قليلة من المسيحيين توالت عليها ضروب الظلم والازدراء على يد سلسلة طويلة من الأباطرة ، ولكنها صبرت على هذه المحن جميعها واستمسكت بدينها ، وتضاعف عددها وهي هادثة ساكنة ، تقيم النظام وقت أن كان أعداوُها ينشرون الفوضى ، تصد القوة بالقوة ، والوحشية بالأمل ، ثم تهزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقله التتى قيصر والمسيح فى المجتلد ، فانتصر المسيح على قيصر .

## الفصلالثاني

### قسطنطن

شهد دقلديانوس ، وهو هادئ في قصره بدلماشيا ، فشل الاضطهاد والحكومة الرباعية ، ذلك أن الإمبراطورية لم تشهد قط في أيامها السابقة ما شهدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلريوس أن يقنع قنسطنطيوس بأن يعين سفيرس ومكسمينس دازا « قيصرين » (٣٠٥) . وما لبث مبدأ الوراثة أن أخذ يثبت دعواه ، فقد رغب مكسنتيوس. Maxentius بن مكسميان أن يخلف أباه في سلطانه ، وثارت هذه الرغبة نفسها في قلب قسطنطين .

وكان فلاقيوس قليريوس قسطنطينس قد بدأ حياته في نايسس Naissus ابناً غير شرعي لقنسطنطيوس من محظيته الشرعية هلينا ، خادمة إحدى الحانات في بيثينيا(٢٧). فلما أصبح قنسطنطيوس قيصراً طلب إليه دقلديانوس أن يتنحى عن هلينا ويتزوج بثيودورا ربيبة مكسميان . ولم يتلق قنسطنطين من العلم إلا قليلا ، فقد انخرط في سلك الجندية في سن مبكرة ، وأظهر بسالته في الحروب التي قامت ضد مصر وفارس : ولما خلف جليريوس دقلديانوس أبقي الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهينة لديه يضمن به حسن مسلك قنسطنطيوس أن يرسل إليه حسن مسلك قنسطنطيوس ، ولما طلب إليه قنسطنطيوس أن يرسل إليه الشاب ، تلكأ جليريوس في إجابته إلى طلبه وأظهر في ذلك كثيراً من الشاب ، تلكأ جليريوس في إجابته إلى طلبه وأظهر في ذلك كثيراً من لينضم إلى أبيه في بولوني Boulogne ، ويشترك معه في حرب ضد بريطانيا . لينضم إلى أبيه في بولوني Boulogne ، ويشترك معه في حرب ضد بريطانيا . وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس ليما كان يتصف به من الرحمة ، فلما أبصر ابنه الوسيم ، الشجاع ، النشط ، أحبه حبا جما ؛ ولما مات والده في يورك York ) ، لم يكتف الجند بأن ينادوا بقسطنطين والده في يورك بيس في بينه الوسم ) ، لم يكتف الجند بأن ينادوا بقسطنطين والده في يورك بينه الوسم ) ، لم يكتف الجند بأن ينادوا بقسطنطين والده في يورك York ) ، لم يكتف الجند بأن ينادوا بقسطنطين والده في يورك يورك ويورك به ويورك به ويورك المنات والده في يورك به ويورك به ويورك كورن بينه الوسم ) ، لم يكتف الجند بأن ينادوا بقسطنطين والده في يورك به كورك ويورك به ويورك بويورك به ويورك بويورك بو

و قيصراً » فحسب بل نادوا به أغسطها ــ إمبراطوراً . لكنه رضى بأصغر اللقبين بحجة أنه لن يأمن على حياته إذا لم يكن من وراثه جيش يحميه . ولم يستطع جليريوس أن يتدخل فى الأمر لبُعده ، فاعترف به و قيصراً » ، وهو كاره . وحارب قسطنطين الفرنجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر عليهم ، وأطعم وحوش المدرج الغالى ملوك البرابرة .

وفي هـــذه الأثناء نادي الحرس اليريتوري في رومة بمكسنتيوس إمبر اطوراً ، لأنه كان يتوقُّ لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة (٣٠٦). وانقض عليه سقيرس من ميلان وهاجمه. وضاعف مكسميان الاضطراب والفوضى فعاد إلى لبس الأرجوان(\*) إجابة لطلب ولده ، واشترك في الحرب التي شبت نارها وقتئذ . وتخلي جنود سڤىرس عنه وقتلوه (٣٠٧) ؟ وأراد جلبريوس ، وكان فى ذلك الوقت شيخا طاعنا فى السن ، أن يقوى مركزه ليواجه الفوضي التي أخذت تضرب أطنامها في البلاد ، فعين أغسطسا جديداً ـ فلافيوس ليسنيوس Flavius Licinius ، فلما سمع قسطنطين مهذا اتخذ لنفسه أيضا هذا اللقب ( ٣٠٧ ) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس الاثنين اللذين كانا على عهد دقلديانوس ، ولم يكتف واحد منهم بأن يكون قيصراً فقط ، وتنازع مكسنتيوس مع والده ، وذهب مكسميان إلى غالة اليستغيث بقسطنطين ، وقد كان وقتلذ يحارب الألمان على ضفاف الرين . وحاول مكسميان أنْ يكون هو قائد الجيوش الغالبة بدله ، واخترق قسطنطين غالة بجيشه ، وحاصر المغتصب في مرسيليا ، وأسره ،. وتفضل عليه بأن أجاز له أن ينتحر (٣١٠) .

وأزال موت جلىريوس الحاجز الأخير بين الدسائس والحرب، فاثتمر

<sup>(\*)</sup> أى عاد إدبر اطور اكماكان من قبل (المترجم)،

مكسمينس ومكسنتيوس للقضاء على ليسنيوس وقسطنطين ، واثتمر الثانيان للقضاء على الأولين . ورأى قسطنطين أن يكون هو البادئ بالعمل ، فعبر جبال الألب ، وهزم جبشاً لعدويه قرب تورين Turin ، وزحف على رومة بسرعة مدهشة ونظام عسكرى يذكران الإنسان بزحف قيصر من الربيكون Rubicon . والتتى في السابع والعشرين من شهر اكتوبر عام ٣١٧ بقوى مكسنتيوس عند سكسا ربرا Saxa Rubra ( الصخور الحمراء ) ، التى تبعد تسعة أميال عن رومة جهة الشمال ، وأفلح بخططه الحديثة الفائقة أن يزغم عدوه على أن يقاتل ونهر التيبر من ورائه ، وليس له من طريق أن يرغم عدوه على أن يقاتل ونهر التيبر من ورائه ، وليس له من طريق يسلكه إذا تقهقر إلا أن يعبر جسر ملفيوس ويقول يوسسبيوس (٢٨) إن قسطنطين شاهد بعد ظهر اليوم الذي دارت فيه المعركة صليبا ملتبا في السياء وعليه تلك العبارة اليونانية en touti mika ومعناها «بهذه العلامة انتصر » (\*\*)

وفى صباح اليوم الثانى – كما يقول يوسيبيوس ولكتنتيوس (٣١) رأى قسطنطين فيايرى النائم أن صوتا يأمره بأن يرسم جنوده حرف X على دروعهم وفى وسطه خط يقطعه وينثنى حول أعلاه – علامة الصليب . فلما استيقظ من نومه صدع بماأمر وخاض المعركة خلف لواء «عرف من ذلك الوقت باسم اللبارم لعمله الحرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صليب . ولعل حقيقة الأمر أن قسطنطين رأى أن يربط حظه بحظ المسيحيين حين رأى مكسنتيوس يرفع لواء مثر اس أورليان ، وهو لواء الشمس التي لا تقهر . وكان عدد جنوده المسيحيين وقتئذ كبيراً ، وجهذا جعل هذه المعركة نقطة التحول عدد جنوده المسيحيين وقتئذ كبيراً ، وجهذا جعل هذه المعركة نقطة التحول

in hoc signo أو in hoc vinci أو in hoc vinci أو in hoc signo أو in hoc signo أو in hoc signo « بهذه الدويا هو يوسبيوس وهو vinces « بهذه الدويا هو يوسبيوس وهو باعترافه يميل إلى تأييدها(٢٩) إذ يقول : « وإذكان الإمبر اطور قد أقسم حين قصها على أنها صحيحة بعد أن اعترمت أن أكتب تاريخه . . . فنذا الذي يستطيع أن يشك في قوله ؟ »(٣٠)

فى تازيخ الأديان. ولم يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطنطين من عبّاد مثراس ، لأنهم طالما حاربوا تحت لواء يحمل شعاراً مثراسيّا من الضوء (٣٢٠). ومهما يكن من شىء فقد انتصر قسطنطين فى واقعة جسر ملڤيوس وهلك مكسنتيوس هووآلاف من جنوده فى نهر التيبر ، ودخل القائد الظافر رومة وحيّته المدينة وأصبح سيّد الغرب بلا مُنازع.

وتقابل قسطنطين وليسنيوس في ميلان في أوائل عام ٣١٣ لينسقا حكمهما: وأراد أولها أن يجعل تأييده للمسيحيين عاما يشمل الولايات جميعها ، فأصدر هو وليسنيوس و مرسوم ميلان » يوكدان فيه التسامح الديني الذي أعلنه مجليريوس ووسعا نطاقه حتى شمل الأديان كلها ، ويأمران بأن يعاد إلى المسيحيين ما انتزع من أملاكهم في أثناء الاضطهاد الأخير . وعاد قسطنطين للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريخي الذي كان في واقع الأمر اعترافاً جهزيمة الوثنية ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مكسمينس (٣١٣) ؟ ولكن مكسمينس مات بعد قليل من ذلك الوقت فأصبح قسطنطين وليسنيوس حاكمي الإمبراطورية لا ينازعهما فيها منازع . وتزوج فيسنيوس أخت قسطنطين ، واغتبط الشعب الذي تمل الحروب بمخايل فيسنيوس أخت قسطنطين ، واغتبط الشعب الذي تمل الحروب بمخايل السلام البادية في الأفق .

ولكن كلا الحاكمين لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة وحده على الدولة جميعها ؛ ووصل العداء المتزايد بينهما فى ٣١٤ إلى امتشاق الحسام ، فغزا قسطنطين باثونيا ، وهنزم ليسنيوس ، واضطر إلى أن يسلم له جميع أملاك الدولة الرومانية فى أوربا ما عدا تراقية . وانتقم ليسنيوس من المسيحيين المؤيدين لقسطنطين بالعودة إلى اضطهادهم فى آسية ومصر ؛ فطرد المسيحيين من قصره فى نقوميديا ، وحتم على كل جندى أن يعبد الوثنية ، وحرّم اجتماع الرجال والنساء فى أثناء العبادات المسيحية ، ثم حرّم آخر الأمر

جميع الشعائر المسيحية داخل المدينة ، وأمر بطرد من عصى من المسيحيين. من خـــدمة الحكومة وحرمانهم من حتى المواطنية ، ومن أملاكهم ، أو حريتهم أو حياتهم .

وظل قسطنطين يترقب الفرصة التي تمكنه من إنقاذ المسيحيين في بلاد الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إلى أملاكه . وأتيحت له هذه الفرصة حين غزا البرابرة تراقية وعجز ليسنيوس عن الزحف لملاقاتهم ، فساد قسطنطين على رأس جيشه إلى تسالونيكي لينقذ ولاية ليسنيوس من الغزاة , فلما أن صد البرابرة احتج ليسنيوس على دخوله تراقية ، وتجددت الحرب بين الملكين لأن كليهما لم يكن يجنح للسلم . والتتي حامي المسيحية ومعه بين الملكين لأن كليهما لم يكن يجنح للسلم . والتتي حامي المسيحية ومعه في كريسپوليس ۱۳۰ من رجاله بحامي الوثنية على رأس ٠٠٠٠ في أدرنة أولا ثم أمبر اطوراً على الدولة الرومانية (٣٢٣) . واستسلم ليسنيوس بعد أن وعده قسطنطين بالعفو عنه ، ولكنه أعدم في السنة الثانية متهما بأنه عاد إلى قسطنطين بالعفو عنه ، ولكنه أعدم في السنة الثانية متهما بأنه عاد إلى دساقسه . واستدعي قسطنطين المنفيين من المسيحيين ، وأعاد إلى كل «المؤمنين» ما فقدوه من الامتيازات والممتلكات . ومع أنه كان لايزال يعلن أن الناس كلهم أحرار فيا يعبدون ، فقد أعلن وقتنذ صراحة اعتناقه الدين المسيحي ، ودعا رعاياه أن ينهجوا نهجة في اعتناق الدين الجديد .

# الفصل لشالث

### قسطنطن والمسيحية

ترى هل كان قسطنطين حين اعتنق المسيحية مخلصا عمله هذا ؟ وهل أقدم غليه عن عقيدة دينية ، أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها عليه حكمته السياسية ؟ أكبر الظن أن الرأى الأخير هو الصواب(٣٣). لقد اعتنقت أمه هلينا الدين المسيحي حين طلقها قنسطنطموس ؛ ولعلها أفضت إلى ولدها بفضائل المسيحية ، وما من شك في أنه تأثر بما ناله من انتصارات في المعارك الحربية التي خاض نمارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولكن المتشكك وحده هو الذي يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية الدينية لنيل أغراضه الدنيوية . ويقول صاحب كتاب تاريخ أغسطس Historia Augusta على لسانه: « إن الحظ وحده هو الذي يجعل الإنسان إمبراطوراً (٣٤) \_ وإن كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة الظروف على مصائر الناس . وقد أحاط نفسه في بلاطه ببلاد غالة بالعلماء تتطلبه العبادات المسيحية من شعائر وطقوس ، ويتضح من رسائله التي بعث مها إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعني بالفروق اللاهوتية التي كانت تضطرب بها المسيحية ـ مع أنه لم يكن يتردد في القضاء على الانشقاق محافظة على وحدة الإمر اطورية " وقد كان في أثناء حكمه كله يعامل الأساقفة عل أنهم أعوانه السياسيون ؛ فكان يستدعيهم إليه ، ويرأس مجالسهم ، ويتعهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان مسيحيا أوَّلا وحاكما سياسيا بعدئذ ؛ ولكن الآية انعكست في حال قسطنطين ، فكانت المسيحية عنده وسيلة لا غاية .

ولقد شهد في حياته كيف أخفق الاضطهاد ثلاث مرات ، وانطبع في نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغم كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدين كانوا لا يزالون قلة في الدولة ، ولكنهم كانوا إذا قيسوا إلىغير هم قلة متحدة ، مستبسلة قوية ، على حين أن الأغلبية الوننية كانت منقسمة إلى عدة شيع دينية ، وكان فيها عدد كبير من النفوس التي لا عُقيدة لها ولا نفوذ في الدولة . وكان المسيحيون كثيرين في زومة بنوع خاص في عهد مكسنتيوس ، وفي الشرق في أيام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطنطين من تأييد المسيحية اثني عشر فيلقاً لاقى بها هذين القائدين . ولقد أعجب بجودة نظام المسيحيين إذا قيسوا بغيرهم من سكان الإمبراطورية ، وبمتانة أخلاقهم ، وحسن سلوكهم ، وبجمال شعائر المسيحية وخلوها من القرابين الدموية ، وبطاعة المسيحيين لرؤسائهم الدينيين ، وبرضاهم صاغرين بفوارق الحباة رضاء مبعثه أملهم فى أنهم سيحظون بالسعادة فى الدار الآخرة . ولعله كان يرجو أن يطهر هذا الدين الجديد أخلاق الرومان ، ويعيد إلى الزواج والأسرة ما كان لها من شأن قديم ، ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون يخرجَون على الدولة رغم ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد ، ذلك بأن معلميهم قـــد غرسوا فى نفوسهم واجب الخضوع للسلطات المدنية ، ولقنوهم حق الملوك المقدس . وكان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا مطلق السلطان وهذا النوع من الحكم يفيه لا محالة من تأييد الدين ، وقد بدا له أن النظام الكهنوتى وسلطان الكنيسة الدنيوى يقيمان نظاما روحيا يناسب نظام الملكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب ، بما فيه من أساقفة وقساوسة ، يصبح أداة لتهدئة البلاد وتوحيدها وحكمها .

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحدر ، لأن الوثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . ولذلك ظل يستخدم ألفاظا توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنى ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه

المفرد فى صبر وأناة بجميع المراسيم التى يتطلبها منه منصب الطاهن الأكبر، والتى تحتمها عليه الطقوس التقليدية ، وجدد بناء الهياكل الوثنية ، وأمر بمارسة أساليب العرافة ؛ واستخدم فى تدشين القسطنطينية شعائر وثنية ومسيحية معاً ، واستعمل رقى سحرية وثنية لحماية المحاصيل وشفاء الأمراض (٢٦).

ولما توطدت دعائم قوته أخذ يجهر تدريجا بمحاباة المسيحية ، فمحا بعد عام ٣١٧ من نقوده واحدة بعد واحدة ماكان على وجهها من صور وثنية ، ولم يحل" عام ٣٢٣ حتى كان كل ما عليها من الرسوم نقوشاً محايدة لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسيم القانونية الباقية من عهده مرسوم مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه ، يخوّل الأساقِفة المسيحيين حق الفصل فيها يقوم فى أبرشياتهم من منازعات قضائية (٣٧٪ ، وأعفت قوانين أخرى أملاك الكنيسة العقارية من الضرائب(٣٨) وجعلت الجماعات المسبحية شخصيات معنوبة قضائية ، وأجازت لها امتلاك الأرض وقبول الهباك ، وجعلت الكنيسة هي الوارثة لأملاك الشهداء الذين لم يعقبوا ذرية (٣٩) : كذلك وهب قسطنطين أموالا إلى المجامع الدينية المحتاجة إليها ، وشاد عدداً من الكنائس في التسطنطينية وغيرها من المدن ، وحرم عبادة الأوثان في عاصمته الجديدة . وكأنه نسى مرسوم ميلان فحزم اجتماع الشيع الدينية الملحدة ، وأمر آخر الأمر بتدمير مجامعهم الدينية (٤٠) ، وربى أبناءه تربية مسيحية سليمة ، وأعان بالمال أعمال البر المسيحية التي كانت تقوم بها أمه . وابتهجت الكنيسة بهذه النعم التي فاقت كل ماكانت تتوقعه ؛ وكتب يوسبيوس صحائف كانت في واقع الأمر عقود مدح لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد المسيحيون في جميع أنحاء الإمبراطورية ليعبّروا عن شكرهم لانتصار إلههم .

غير أن سحباً ثلاثاً كدرت صفو ذلك اليوم الذي « لا سحاب فيه »:

تلك هي انشقاق الأديرة ، والانشقاق الدوناني (\*) ، والإلحاد الأريوسي (\*) . وكانت الكنيسة ، في الفترة الواقعة بين اضطهادي ديسبودي و دقلديانوس ، قد أضحت أغني الهيئات الدينية في الإمبر اطورية ، وخففت من هجاتها على الثراء . فترى سبريان يشكر من أن أبناء أبرشيته قد أضل حبُّ المال عقولهم ؛ ومن أن النساء المسيحيات يصبغن وجوههن ، وأن الأساقفة يتولون مناصب في الدولة تدر عليهم المال الكثير ، فأثروا ، وأقرضوا المال بربا فاحش ، وارتدوا عن دينهم إذا بدت لهم أول علامة من علامات الحطر (١٤) . ويبدى يوسبيوس حزنه من تناحر القساوسة في تنافسهم على المناصب الكنسية العليا (٢٠) ،

وقصارى القول أن الدنيا جعلت المسيحيين رجال دنيا في الوقت الذي هدت فيه المسيحية العالم إلى ذلك الدين ؛ وأظهرت الدنيا ما في الفطرة البشرية من غرائز وثنية . وقامت الرهبنة المسيحية احتجاجا على هذا التوفيق المتبادل بين الروح والجسم . ذلك أن أقلية من المسيحيين كانت ترغب في الابتعاد عن كل طاعة للشهوات البشرية ، وتطالب بالاستمرار على الانهماك المسيحي القديم في التفكير في الحياة الأبدية الحالدة . وجرى بعض هو لاء الزهاد على سنية الكلبيين ، فتخلوا عن جميع أملاكهم ، وارتد وا ثوب الفلاسفة الحلق ، وعاشوا على ما يقد م من صدقات . وحدث حوالي عام ٢٧٥ أن بدأ راهب مصرى يدعي أنطونيوس ربع قرن وحدث حوالي عام ٢٧٥ أن بدأ راهب مصرى يدعي أنطونيوس ربع قرن وبعضها العزلة قضي بعضها أولا في قدر ، وبعضها في حصن جبلي مهجور ، وبعضها الآخر في فجوة ضيقة نحتها في الصخور ، كانت تنتابه فها أثناء الليل

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى دوناتس Donatus وهو زعيم شيعة مسيحية أفريقية ظهرت في القرنين الرابع والخامس ، وكانت تعارض أى نقص في احترام الشهداء ، وتطالب بإعادة تعميد من ينضمون إليها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية (المترجم).

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى أريوس الإسكندرى المتوفى عام ٣٣٦ م . والذي كان ينكر الوهية المسيح . (المترجم)

روى مخيفة وأجلام لذيذة تغلّب عليها كلها ، حتى اشتهر بالقداسة ، وعمّت هذه الشهرة جميع أنحاء العالم المسيحى ، وعمرت الصحراء بالنساك المنافسين له : وأحس باخوميوس فى عام ٣٢٥ أن اعتزال الناس أنانية فجمع الزهاد فى دير عند طابين فى مصر ، وأنشأ الرهبنة الجاعية التى صار لها أعظم الأثر فى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبنة وقتا ما ، ثم رضيت بها لتوازن اهتامها المنزايد بشئون الحكم .

وقبل أن يمضى عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فيها انشقاق شدید الخطورة كاد یقضی علمها فی ساعة النصر . ذلك أن دونانس Donatus أسقف قرطاجنة ، يوءيده قس اسمه كاسمه ومزاجه كمزاجه ، أصر على أن الأساقفة الذين أسلموا الكتاب المقدس لرجال الشرطة الوثنيين قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم لمنصبهم وسلطتهم ، وأن شعائر التعميد ورسامة القساوسة التي تجرى على أيدى هؤالاء الأساقفة باطلة ، وأن صحة العشاء الربانى يقف بعضها على الحالة الروحية للقائم بخدمته . ولما رفضت الكنيسة العمل بهذه العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً في كل مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطين أشد الحزن لـمـاً أعقب هذه الحركة من فوضي وعنف ، وقد كان يظن أن المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر بالحلف الذي عقد إلى حن بن الدوناتين وبن القائمين بالحركات المتطرفة بين الزراع الإفريقيين : ولهذا دعا الأساقفة إلى مجلس جامع يعقد في أرليس (٣١٤) ، وأيد ما أصدره من قرار بالتشهير بالدوناتية ، وأمر المنشقين بالعودة إلى الكنيسة ، وقرر أن المجامع التي لا تطيع هذا القرار تفقد أملاكها وحقوقها المدنية (٣١٦) . وبعد خمس سنبن من ذلك الوقت طافت بعقله في فترة قصيرة ذكرى مرسوم ميلان ، فألغى هذه القرارات ، وتسامح مع الدوناتيين تسامحاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتى قضى العرب على إ أتباع الدين القويم وعلى الملحدين حين فتحوا أفريقية .

وفى هذه السنين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إلحادية فى تاريح الكنيسة ، ذلك أن قسنًا مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام ٣١٨ بآراء غريبة عن طبيعة المسيح ، ويصفه مؤرخ كاثوليكى عالم وصفاً كريماً فيقول :

« كان أريوس . . ؟ طويل القامة ، نحيل الجسم ، مكتئب المظهر ، ذا منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش . وكان معروناً بأنه من الزهاد ، كما يستدل على ذلك من ملبسه – وهو جلباب قصير من غير كمين تحت ملحفة يستخدمها عباءة . وكانت طريقته في الحديث ظريفة ، وخطبه مقنعة ؟ وكانت العذارى اللاتي نذرن أنفسهن للدين ، وهن كثيرات في الإسكندرية ، يبجلنه أعظم التبجيل ، وكان له من بين رجال الدين عدد كبير من المؤيدين «٢٥) :

ويقول أريوس إن المسبح لم يكن هو والخالق شيئاً واحداً ، بل كان هو الكلمة أول الكائنات التي خلقها الله وأسماها . واحتج الأسقف ألكسندر على هذا القول ، ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من نسل الأب ، فلا بد أن تُكون ولادته قد حدثت في زمن ، وعلى هذا لا يمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب في الزمن . يضاف إلى هذا أنه إذا كان المسبح قد خُلق فلابد أن يكون خلقه من لا شيء ، أي من غير مادة الأب ؛ لأن المسبح والأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولل الروح القدس من الكلمة ، وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها . ونحن نرى في هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون عن طريق الرواقيين ، وفيلون ، وأفلوطينس ، "وأرجن إلى أريوس . وبذلك أصبحت الأفلاطونية التي كان لها أعظم الأثر في اللاهوت المسيحي في أصبحت الأفلاطونية التي كان لها أعظم الأثر في اللاهوت المسيحي في أراع مع الكنيسة .

وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء ، وازتاع أكثر من هذا من سرعة انتشارها بين رجال الدين أنفسهم . ولهذا دعا مجلساً من الأساقفة المصريين إلى الاجتاع في الإسكندرية ، وأقنع أعضاءه بأن يحكموا بتجريد أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الإجراءات التي اتخذها المجلس إلى سائر الأساقفة ، فاعترض عليها بعضهم ، وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس ، واختلفت آراء رجال الدين والدنيا في الولايات الأسيوية في هذه المشكلة ، وترددت في المدائن أصداء « الضجيج والاضطراب ... حتى كان الدين المسيحي » ، كما يقول يوسبيوس «موضوع السخرية الدنسة من الوثنين ، حتى في دور التمثيل نفسها »(على . ولما جاء قسطنطين إلى نقوميديا بعد أن هزم ليسنيوس ، سمع هذه القصة من أسقفها ، فأرسل إلى ألكسندر وإلى أريوس رسالة شخصية بدعوهما فيها أن يتخلقا مهدوء الفلاسفة ، وأن يوفقا بين آرائهما المختلفة في سلام ، فإن لم يفعلا فلا أقل من أن يخفيا جدلها عن آذان الجماهير . ويكشف هذا الحطاب ، الذي نقله لنا يوسبيوس ، في صراحة عن قلة ويكشف هذا الحطاب ، الذي نقله لنا يوسبيوس ، في صراحة عن قلة اهتام قسطنطين بعلوم الدين ، وعن الهدف السياسي الذي كان يبتغيه من سياسته الدينية :

لأنى قوى الاعتقاد بأنى إذا استطعت أن أوحــ آراءهم فى هذا الموضوع سهل على كثيراً تصريف الشئون العامة . ولكنى مع الأسف الشوضوع سهل على كثيراً تصريف الشئون العامة . ولكنى مع الأسف الشديد أسمع أن بينكما من الحلاف أكثر مما كان قائما فى أفريقية من وقت قريب . ويبدو لى أن سبب هذا الحلاف بينكما صغير تافه غير جدير بأن يثير هــذا النزاع الشديد . فأنت يا ألكسندر تريد أن تعرف رأى قساوستك فى إحدى النقاط القانونية ، فى جزء من سؤال هو فى حد ذاته عديم الأهمية ؛ وأما أنت يا أريوس فقد كان الواجب عليك ، إذا كانت لديك أفكار من هذا القبيل ، أن تظل صامتاً . . . ولم يكن ثمة حاجة إلى المرادة هذه المسائل أمام الجاهير . . لأنها مسائل لايثيرها الامن ليس لديهم عمل

يشغلون به أنفسهم ، ولا يرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس وحدة . . . تلك أعمال سخيفة خليقة بالأطفال العديمي التجربة لا يرجال الدين أو العقلاء من الناس «٤٠٠)

ولم يكن لهذه الرسالة أثر ما لأن مسألة اتفاق الأب والابن في المادة لا مجرد تشابههما كانت في نظر الكنيسة مسألة حيوية من الوجهتين الدينية والسياسية ، وكانت ترى أنه إذا لم يكن المسيح إلها فإن كيان العقيدة المسيحية كلها يبدأ في التصدع ، وإذا ما سمحت باختلاف الرأى في هذا الموضوع فإن فوضى العقائد قد تقضى على وحدة الكنيسة وسلطانها ، ومن ثم على ما لها من قيمة بوصفها عوناً للدولة . ولما انتشر الجدل في هذه المسألة ، واشتعلت نبران الحلاف في بلاد الشرق اليوناني ، اعتزم قسطنطين أن يقضى عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . ولهذا عقد مجلساً من الأساقفة عام عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . ولهذا عقد مجلساً من الأساقفة عام لمنفقاتهم . وحضر الاجتماع عدد لا يقل عن ١٨٨ « يصحبهم » كما يقول واحد منهم «حشد كبير من رجال الدين الأقل منهم درجة »(٢٧٤) ، وهو قول يدل على مقدار نماء الكنيسة العظيم . وكان معظم الأساقفة من الولايات يدل على مقدار نماء الكنيسة العظيم . وكان معظم الأساقفة من الولايات الشرقية ، لأن كثيراً من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل ، واكتفى البابا سلفستر الأول ! Silvester بأن مثله بعض القساوسة ، لأن المرض حال بينه وبين حضور الاجتماع بنفسه .

واجتمع المجلس في بهو أحد القصور الإمبر اطورية تحت رياسة قسطنطين ، وافتتح هو المناقشات بدعوة موجزة وجهها إلى الأساقفة يطلب إليهم فيها أن يعيدوا إلى الكنيسة وحدتها . ويقول يوسبيوس إنه كان يستمع بصبر عظيم إلى المناقشات ، ويهدئ من عنف الجاعات المتنازعة (٤٨) ، ويشترك في المناقشات بنفسه . وأكد أريوس من جديد رأيه القائل بأن المسيح مخلوق ، لا يرقى إلى مغذ لة الأب، ولكنه « مقدس بالاشتراك » معه لاغير . وقد أرخمته بعض الأسئلة

الحاذقة على أن يعترف بأنه إذا كان المسيح مخلوقاً ، وأن له بداية ، فإن فى مقدوره أن يتحول ، فقد ينتقل من الفضلة إلى الرذيلة .

وكانت إجاباته عن الأسئلة منطقية ، صريحة ، قاطعة . وقد أوضح أثناسيوس Athanasius ، رئيس الشهامسة البليغ المشاكس ، الذى نجاء به الإسكندر معه ليقطع به لسان معارضيه ، أنه إذا لم يكن المسيح والروح القدس كلاهما من مادة الأب ، فإن الشرك لا بد أن ينتصر . وقد سلم بما فى تصوير أشخاص ثلاثة فى صورة إله واحد من صعوبة ، ولكنه قال بأن العقل يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خفاء وغموض . ووافقه الأساقفة جميعهم على رأيه عدا سبعة عشر منهم ووقعوا قراراً يعلنون فيه هسذا الرأى . ورضى مؤيدو أربوس أن يوقعوا معهم إذا سمح لهم بأن يضيفوا إلى هذا الإعلان نقطة واحدة وهى أن يستبدلو كلمة همويوسيون Homoiousion أى من جوهو الإعلان المجلس رفض هذا التعسديل وأصده بموافقة الإمبراطور . واحد . ولكن المجلس رفض هذا التعسديل وأصده بموافقة الإمبراطور الآتى .

« نحن نومن بإله واحد ، وهو الأب القادر على كل شيء ، خالق الأشياء كلها ما ظهر منها وما بطن وبسيد واحد هو المسيح ابن الله ، المولود ... غير المخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجلنا نحن البشر ومن أجل نجاتنا نزل وتجسد وصار إنساناً ، وتعذّب ، وقام مرة ثانية في اليوم الثالث ، وصعد إلى السهاء ، وسيعود ليحاسب الأحياء والأموات ... (\*)»

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسة من الأساقفة ، نقصوا آخر الأمر إلى اثنين . وحكم المجلس على هذين الأسقفين وعلى أريوس الذى لم يتزحزح عن عقيدته أو يتوب عما صدر منه، حكم عليهم باللعنة والحرمان، ونفاهم الإمبر اطور

<sup>( ﴿ )</sup> ويختلِف هذا عن « العقيدة النيقية » المتبعة الآن والتي هي تعسديل لهذ القرار صدر في عام ٣٦٢ .

من البلاد . وصدر مرسوم إمبراطورى يأمر بإحراق كتب أريوس جميعها ويجعل إخفاء أى كتاب منها جريمة يعاقب علمها بالإعدام (\*)

واحتفل قسطنطين بانفضاض المجلس بأن دعا جميع الأساقفة الذين حضروه إلى وليمة ملكية ، ثم صرفهم بعد أن طلب إليهم ألا يمزق بعضهم. أجساد بعض (١٥) ، ولكنه أخطأ إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا الحد ، أو أنه هو لن يغير رأيه فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه خطا خطوة كبيرة في سبيل وحدة الكنيسة . فلقد أذاع المجلس عقيدة الكثرة العظمى من رجال الدين ، وهي أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطلبان تحديد العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخر الأمر ذلك الإجماع العملي على العقيدة الأساسية التي اشتق منها اسم الكنيسة في العصور الوسطى وهو الكنيسة الكاثوليكة . وكان في الوقت نفسه إيدانا باستبدال المسيحية بالوثنية وجعلها؛ المظهر الديني والعضد القوى للإمبراطورية الرومانية . واضطر قسطنطين النيكون أكثر تصميا من ذي قبل على التحالف مع المسيحية ؛ وهكذات بدأت حضارة جديدة ، مؤسسة على دين جديد ، تقوم على أنقاض ثقاقة بدأت حضارة جديدة ، مؤسسة على دين جديد ، تقوم على أنقاض ثقاقة مضعضعة وعقيدة محتضرة . لقد بدأت العصور الوسطى .

<sup>(\*)</sup> وقرر المجلس أيضاً أن تحتفل الكنائس كلها بعيد القيامة في يوم واجد يحدده كل عام أسقف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية ، ويذيعه أسقف رومة . أما مسألة بقاء رجال الكنيسة بلا زواج فإن المجلس كان يميل إلى أن يطلب إلى القساوسة المتزوجين أن يتعففوا عن العلاقات الجنسية ، ولكن بفنوتيوس Paphntius أسقف طيبه العليا أقنع زملاءه الأساففة بأن بتركوا العلدة المتبعة كها هي ، وكانت هذه العادة تحرم الزواج بعد الرسامة ، ولكنها تجيز للقس أن يجامع زوجته إذا كان قد بني نها قبل الرسامة .

# الفصل لرابع

### قسطنطين والحضارة

أنشأ قسطنطين بعد نسنة واحدة من اجتماع المجلس مدينة جديدة وسط خراثب بنزنطية سماها رومة الجديدة Nova Roma وسمتها الأجيال التي أعقبته باسمه . وفي عام ٣٣٠ أدار ظهره نحو رومة ونيقوميديا كلتيهما ، واتخذ التمسطنطينية عاصمة له ، وأحاط نفسه فها بأمهة الملوك الشرقيين وحاشيتهم ، لاعتقاده أن ما تحدثه هذه الأمهة من ثأثير نفساني في الجيش والشعب سوف يجعل ما تحتاجه مظاهرها من المال الكثير اقتصاداً حقيةيا فى مطالب الحكم . وبسط رعايته على الجيش بما أوتى من حسن السياسة ِ وقواه بأن أمده بالسلاح ، وخفف من نير الاستبداد بقراراته الرحيمة ، وناصر الآداب والفنون ، وشجع مدارس أثينة ، وأنشأ جامعة جديدة في القسطنطينية ، كان فها أساتذة يتناولون مرتبات من قبـل الدولة ، ويعلمون اللغتين اليونانية واللاتينية ، والآداب والفلسفة ، والبلاغة والقانون ، ويدربون الموظفين الذين تحتاجهم الإمبراطورية(٥٢) . وأيد ماكان للأطباء والمدرسين في جميع الولايات من امتيازات ووستَّع نطاقها ، وأمر الحكام أن ينشئوا في ولاياتهم مدارس للعارة ، وأن يستجلبوا الطلاب إليها بمختلف الامتيازات والمكافآت ، وأعنى الفنانين من الواجبات المفروضة على غيرهم من المدنيين حتى يوفر لهم ما يكنى من الوقت لإتقان فنهم وتعليمه أبناءهم . وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمىراطورية على تجميل القسطنطينية حاضرته الجديدة.

وبدأت أعمال البناء في رو. ت في ذلك العهد على يدى مكسنتيوس ، فقله

بدأ هو (٣٠٦) وأتم قسطنطين باسلقا ضخمة كانت هي تاج العارة القديمة في الغرب ، وعمد في بنائها إلى طراز الحامات الكبرى فعدله وشاد على طرازه المعدل صرحا عظيا تشغل قاعدته ٣٣٠ قدما في ٢٥٠ . وكانت لردهتها الوسطى التي تبلغ ١١٤ قدما في ٨٠ سقف مكون من ثلاث قباب متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها ١٢٠ قدما يستند بعضها إلى ثمان دعامات عريضة تواجهها عمد كورنشية ذات حزوز غائرة يبلغ ارتفاعها ستن قدما . وكانت أرضها من الرخام الملون ؛ ووضعت بين الأعمدة عدة تماثيل ، وعلت جدران هذه الأجزاء التي بين الأعمدة فوق سقفها لكي تكون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . ولقد تعلم مهندسو القوط ومهندسو النهضة الشيء الكثير من هذه القباب والدعامات، ولما أراد برامنتي الواسع بقبة ضخمة ، أو «أن يقيم بناء الكنيسة الكبرى فوق باسلقا قسطنطين » .

وشاد أول الأباطرة المسيحيين كنائس كثيرة في رومة ، وأكبر الظن أن الشكل الأول لكنيسة سان لورنز والتي في خارج رومة كان من هذه الكنائس . وأراد أن يحتفل بذكرى نصره عند نهر ملقيوس فأقام في عام ٣١٥ قوسا لايز ال يشرف على طريق النصر Via del Trionfi ؛ وهو من أكمل الآثار الباقية في يشرف على طريق النصر تظمته كثير آما انتزع من أجز اثه آنا بعد آن . وبتركب من أربعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة المنحوتة ، وتقسم الأقواس الثلاثة ، وتسند الدعامة المزخر فة المرتكزة عليها . وعلى الطبقة العليانقوش بارزة وتماثيل مأخوذة من آثار لتراچان وأورليوس ، كما أن الحليات الوسطى التي بين الأعمدة مأخوذة من مبان شيدت في عهد هدريان وربماكان نقشان من النقوش البارزة من عمل فناني قسطنطين ، ويشهد ما في هذا الأثر من صور جالسة ، ومن البارزة من عمل فناني قسطنطين ، ويشهد ما في هذا الأثر من صور جالسة ، ومن المتورة من المصورة من المحاورة من المحاورة

تكديس الروس فوق الرءوس بدل أن يراعي الفنان قواعد المنظور . يشهد كل هذا بخشونة اللوق وعدم الإتقان الفني . ولكن الحفر العميق وما يتع عديه من ضوء وظل ، يطبع في الخيال صورة واضحة من العمق والسعة ؛ والحادثات التي تقصها تلك النقوش ممثلة بحيوية خشنة كأنما الفن الإيطالي قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الأول .

ويبدو تمثال قسط عين الضخم المحفوظ الكنسر قتورى بدائيا إلى حد تشمئز منه النفس ، ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس مجمع نيقية يشبه البربرى الفظ إلى الحد الذى يطالع الإنسان فى هذا الممثال ــ الا إذا كان الفنان قد أراد أن يوضح مقدماً تلك العبارة الجامعة الساخرة التي قالها جن : « لقد وصفت انتصار الهمجية والدين » .

وفى أوائل هذا القرن الزابع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر فى الوجود ــ وبعنى به « تزيين » المخطوطات بصور ملونة صغيرة . وكان معظم الأدب فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسيوس فرمنيانس لكتنتيوس Lucius Firminianus Lactantius الذى شرح المسيحية شرحا بليغا فى كتابية الرَّنظمة المقرسة Lucius Firminianus Lactantius وفى الاضطهاء المميت كتابية الرَّنظمة المقرسة (٣٠٧) الآلام الأخيرة التى عاناها الأباطرة مضطهدو المسيحين ، ولم يكن هذا الوصف يقل عن وصف شيشرون بلاغة وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين تحتم أن يكون حراً ، طليماً ، غير متأثر بأى ضغط » (٥٥) ، وتلك بدعة لم تطل حياته حتى يكفر عنها . وكان يوسبيوس بمفيلي أسقف قيصرية أوسع منه شهرة . وقد بدأ حياته الأدبية كاتباً قسيساً وأمين مكتبة لسلفه الأسقف بمفيلس ، وقد بلغ من حبه لهذا الأسقف أن تسمى باسمه . وكان مفيلس الأكبر قد حصل على مكتبة أرچن وضم إليها أن تسمى باسمه . وكان مفيلس الأكبر قد حصل على مكتبة أرچن وضم إليها

آكبر مجموعة من الكتب المسيحية عرفت حتى ذلك الوقت . وعاش يوسبيوس بين هذه الكتب ، فأصبح بذلك، أكثر رجال الدين علما في زمانه . وقضى عفيلس نحبه أثناء اضطهادات جليريوس (٣١٠) ، وأخذ الناس يتساءلون فيا بعد كيف بتى يوسبيوس حيا بعد هذا الاضطهاد ، حتى أقضت هذه الأسئلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكثيرون لموقفه الوسط بين أربوس والإسكندر ، ولكنه رغم هذا أصبح في بلاط الإسكندر كها كان يوسويه Bossut في بلاط لويس الرابع عشر ، وكلف بكتابة سيرة الإمبراطور ، وجمعت بعض كتاباته في تاريخ هام — يعسد أوفى الكتب التاريخية القديمة . وقد رتب يوسبيوس التاريخين المقدس والدنس في عمودين متوازيين يفصل بينهما صف من تواريخ السنين المشتركة في كليهما ، وحاول أن يحدد السنة التي وقعت فيها كل حادثة خطيرة من أيام إبراهيم الحليل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على الحليل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على «قانونه » هذا :

ثم كسا يوسبيوس هذه العظام لحما ، ونشر في عام ٣٥٥ تاريخا كفسيا يصف فيه نماء الكنيسة من أول عهدها إلى مجمع نيقية . ويحتوى الفصل الأول من هذا الكتاب – وكان نموذجا نسج على منواله بوسويه مرة أخرى – على أقدم ما كتب في فلسفه التاريخ – فقد صور الزمان كأنه ميدان القتال بين الله والشيطان ، كما صور الحوادث جميعها على أنها معينة على انتصار المسيح . والكتاب سيئ الترتيب ولكنه حسن الأسلوب ، وقد فحص عن المراجع فحصاً دقيقاً راعي فيه الذمة والضمير ، وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغه أحكام أي كتاب قديم في التاريخ ، وهو في كل خطوة يخطوها يجعل الحلف مديناً له وذلك بما ينقله عن وثائق خطيرة في كل خطوة يخطوها يجعل الحلف مديناً له وذلك بما ينقله عن وثائق خطيرة في كل خطوة يخطوها يجعل الحلف مديناً له وذلك بما ينقله عن وثائق خطيرة واسع الاطلاع إلى حد كبير ، وأسلوبه تسرى فيه العاطفة القوية ، والشعور الفياض ، ويسبعو إلى أعلى الدرجات في لحظات الكراهيسة

الدينية وهو يعترف صراحة بأنه حذف من كتابه كل ما لا يقوى إيمان قرائه المسيحيين أو يؤيد فلسفته ، ويحاول أن يكتب تاريخ المجلس العظيم – مجلس ثيقية – دون أن يذكر اسم أريوس أو أثناسيوس ، وهذا الغش الشريف نفسه هو الذي يجعل كتابه الآخر مياة قسطنطين تسبيحاً بحمد الرجل لا ترجمة له . فهو يبدؤه بيمانية فصول ملهمة عن تقوى الإمبراطور وأعماله الصالحة ، ويصف لناكيف «حكم الإمبراطورية حكماً راعى فيه حدود الله أكثر من ثلاثين عاماً » . وليس في مقدور الإنسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن أن قسطنطين قتل ولده وابن أخته وزوجته .

ذلك أن قسطنطين قد أحسن تدبير كل الأمور ما عدا أمور أسرته ، شأنه في هذا شأن أغسطس . ولقد كانت صلاته بأمه طيبة سعيدة بوجه عام ، ويبدو أنها سافرت بتكليف منه إلى أورشليم و دمرت ذلك الهيكل الشائن ، هيكل أفرديتي الذي بني ، كما يقول البعض ، فوق قبر المسيح المنقلة . ويقول يوسبيوس إن الضربح المقدس ظهر للعين في ذلك المكان ، وفيه الصليب بعينه الذي مات عليه المسيح . وأمر قسطنطين أن تشاد كنيسة الضريح المقدس فوق القبر ، وحفظت الآثار المعظمة في خزانة مقدسة خاص تلا . ومن ذلك الحين بدأ العالم الموثني في الأيام القديمة السابقة يعنز بمخلفات حرب طروادة كان العالم الوثني في الأيام القديمة السابقة يعنز بمخلفات حرب طروادة ويعظمها ، وكما كانت رومة نفسها تفخر بته ال أثيني إلهة الحكمة حامية طروادة . وقد غير العالم المسيحي معهر هذه العبادة وجدد جوهرها كما يفعل طروادة . وقد غير العالم المسيحي معهر هذه العبادة وجدد جوهرها كما يفعل الموادة أندم العهود . وشادت هلينا كنيسة صغيرة في بيت لم في الموضع الذي تقول الرواية إن يسوع ولد فيه ، وقامت في تواضع بحدمة الراهبات اللاقى كن يقمن بالحدمة في هذه الكنيسة ، ثم عادت إلى القسطنطينية لتموت بين ذراعي ولدها .

وتزوج قسطنطين مرتين: أولاهما بمنير فينا Minervina التي رزق منها بابنه كرسپس Cripus ، والثانية بفوستا Fausta ابنة مكسميان التي رزق منها بثلاثة بنين وثلاث بنات. وأصبح كرسپس جنديا ممتازاً ، وكان نيم العون لأبيه في حروبه ضد ليسنيوس . وفي عام ٣٢٦ قُدَّل كرسپس بأمر قسطنطين وامر الإمبر اطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل ليسنيانس Licinianus بن ليسنيوس من قنسطنطيا أخت قسطنطين ؛ وبعد قليل من ذلك الوقت أعدمت فوستا بأمر زوجها ، ولسنا نعرف سبب مقتل هولاء الثلاثة ، غير أن زوهمس Zosimus يوكد لنا أن كرسپس غازل فوستا ، وأنها شكته إلى الإمبر اطور ، وإن هلينا ، وكانت شديدة الحب لكرسپس ، انتقمت لموته ، بأن أقنعت قسطنطين أن زوجته قد استسلمت لولده (٥٧) . لكن الأرجح من بأن أقنعت قسطنطين أن زوجته قد استسلمت لولده (١٠٥٠) . لكن الأرجح من مذا كله أن فوستا عملت على أن تبعد كرسپس من طريق ابنها الذي كانت تريده وارثا لعرش الإمبر اطورية ، وربما كان سبب مقتل ليسنيانس أنه كان يحيك المؤامرات ليحصل على نصيب أبيه في الدولة .

ونالت فوستا بغيتها بعد موتها ؟ ذلك بآن قسطنطين أوصى فى عام ٣٣٥ بأن تقسم الإمبر اطورية بين من كان حيثًا من أولاده وأولاد أخته . وبعد منتين من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثين عاماً من حكمه ، وأحس بعد ذلك بدنو أجله ، فذهب ليستحم فى الحامات الحارة فى أكويريون وأحس بعد ذلك بدنو أجله ، فذهب ليستحم فى الحامات الحارة فى أكويريون له مراسم القريبة من القسطنطينية . ولما اشتد عليه المرض استدعى قساً ليجرى له مراسم التعميد المقدس الذى أخره عمداً إلى تلك الساعة . وكان يرجو أن يطهره هذا التعميد مما ارتكبه من الحطايا فى حياته المزدحمة بالأعمال . يرجو أن يطهره هذا التعميد عما ارتكبه من الحطايا فى حياته المزدحمة بالأعمال . ثم خلى الحاكم المجهد الأثواب الملكية الأرجوانية وارتدى الثوب الأبيض ثوب المسيحى الحديث التنصر وأسلم الروح

لقد كان قسطنطين قائداً بارعاً ، وإداريا عظما ، وسياسيا لايشتى له فى شئون الحكم غبار ، ورث الأعمال التي كان يبغى بها دقلديانوس إعادة الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عمر الإميراطورية ١٥٠ عاماً . وقد واصل أنماط الحكم الملكى المطلق التي سار عليها أورليان ودقلديانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه وكبربائه وباعتقاده أن الحكم المطلق هو العلاج الذي تتطلبه الفوضي السائدة في ذلك الوقت . وكان أكبر أخطائه تقسيمه الإمبراطورية بنن أبنائه ؛ ولعله قد تنبأ بأن هؤلاء الأبناء سيتنازعون فيها بينهم ، يريد كل منهم أن ينفرد بالملك ، كما فعل هو من قبل ، ولكنه ظُن أنهم سيقاتلون حتما إذا اختار وارثاً للملك غيرهم ؟ وهذا أيضاً هو الثمن الذي تبتاع به الملكية المطلقة . أما أوامره التي أصدرها بالإعدام فليس في مقدورنا أن نصدر حكما صحيحاً عليها لأنا لا نعرف أسبابها . وربما كانت مشاكل الحكم وأعباءه الثقيلة قد ناءت به فتغلبت المحاوف والغيرة على العقل والحكمة إلى حين ؛ وإن لدينا لشواهد على أنه في سنيه الأخيرة قد ندم أشد الندم على ما فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية ، التي كانت ت بدايتها خطة سياسية ، قد استحالت بالتدبيج إلى إيمان صحيح استمسك به بإخلاص ، وأصبح أكثر المبشرين فى دولته مثابرة على عمله ، واضطهد الملاحدة اضطهاد المؤمن المخلص لدينه ، وكان يعتمد على الله فى كل خطوة يخطوها . وقد وهب الإمبراطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وبين دين فتي ، ونظام قوى ، ومبادئ أخلاقية ؛ وكان في عمله هذا أعظم حكمة من دقلدبانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة وديناً ، وأمست هي القالب الذي صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأوربي مدى أربعة عشر عاما . ولعل الكنيسة التي رأت أن تشكر له فضله عليها كانت محقة حين لقبته بأنه أعظم الأباطرة إذا استثنينا أغسطس وحده .

# المحساتمة

## الفضال الأول

### لم َ سقطت رومه ؟

يقول أحد العلماء النابهن في هذه الأيام « إن أعظم ما يواجهه التاريخ من مشاكل مشكلتان : أولاهما كيف نفسر قيام الدولة الرومانية ، وثانيتهما كيف نفسر سقوطها (۱) » : ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى كثير من الأسباب ، وأن هذا السقوط لم يكن حادثاً واحداً بل كان عملية امتدت إلى أكثر من ثلثاثة عام . والحق أن ثمة أثماً لم تدم حياتها بقدر ما استازمه من الزمن سقوط رومة .

والحضارة العظيمة لا يقضى عليها من الحارج إلا بعد أن تقضى هي على نفسها من الداخل. وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب الجوهرية لسقوط رومة في شعب رومة نفسه ، أى في أخلاقها ، وفي النزاع بين طبقاتها ، وفي كساد تجارتها ، وفي حكومتها الاستبدادية البيروقراطية ، وفي ضرائبها الفادحة الحانقة ، وحروبها المهلكة . ولقد كان الكتّاب المسيحيون شديدي الإدراك لحذا الضعف المتعدد الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان حوالي عام ٢٠٠ ، وهو جذلان ، بما سماه المعام العالم الوثني . ورد سيريان قبيل عام ٢٥٠ على في أغلب الظن مقدمة لدمار العالم الوثني . ورد سيريان قبيل عام ٢٥٠ على ما اتهم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإمبر اطورية من محن بأن هذه المحن ترجع إلى أسباب طبيعية :

« يجب أن تعلموا أن العالم قد شاخ ، ولم يبق ما كان له قبل من قوة ، وأنه يشهد بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما يسقط من المطر وما تشعه الشمس من دفء آخذان في النقه ان ، وكادت المعادن ينضب معينها ، وقل ما ينتجه الزارع من غلة «٢٠) .

وما من شك في أن هجات البرابرة ، واستغلال العروق المعدنية الغنية الذي دام عدة قرون ، قد أنقصا ما تخرجه رومة من المعادن النفيسة ؛ وأن ما حدث في إيطائيا الوسطى والجنوبية من تقطيع الغابات ، وفعل التعرية والتتحات ، وإهمال قنوات الرى الناشي من نقص عدد الفلاحين ، واضطراب الحكومات – ما من شك في أن هذا كله قد ترك إيطاليا أفقر مما كانت في سابق عهدها . بيد أن السبب الحقيقي لم يكن ناشئاً من أن التربة قد استنفدت قدرتها على الإنتاج ، أو أن جو البلاد قد تغير ، بل كان ما حاق بأهلها من إهمال وعقم سبهما ما حل بهم من ضيق وتثبيط للعزيمة .

وكانت الأسباب الأحيائية (\*) أدم من الأسباب السابقة وأعظم منها أثراً. فقد بدا نقص خطير في عام السكان للرابرة بالجملة في ولايات الدولة على المؤرخين في هذا النقص، ولكن إسكان البرابرة بالجملة في ولايات الدولة على أيدى أورليوس، وقلنتنيان، وأورليان، وبروبس، وقسطنطين، لا يكاد يترك مجالا للشك في حقيقة هذا النقص (٣). ولما أراد أورليوس أن يسد ما حدث من النقص في جيشه جند العبيد، والحجالدين، ورجال الشرطة، والحجرمين؛ وهذا لا يحدث إلا إذا كان الحطر الذي يتهدد البلاد وقتئذ أشد من ذي قبل: أو أن السكان الأحراركانوا أقل عدداً منهم في الأيام السابقة؛ والذي لا شك فيه أن غير الأحرار من السكان قد نقصوا عماكانوا عليه من قبل. ولهذا السبب أقفرت

<sup>( \* )</sup> نسبة إلى علم الأحياء biological ( المترجم )

نضياع كثيرة وتركت أرضها بوراً ، وخاصة في إيطاليا ، حتى لقد عرضها برتناكس من غير ثمن على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون سهنه بسيتميوس سفيرس عن نقص الرجاك hominum penuria . وقد ظل مفذا النقص يجرى في مجراه قروناً طوالا في بلاد اليونان . وشاهد ذلك أن الأسقف ديونيشيوس يقول إن سكان الإسكندرية نقصوا في أيامه ( • ٢٠ ) إلى نصف ما كانوا عليه في الأيام السابقة ، وكانت هذه المدينة في تاريخها السابق تفخر بكثرة من فيها من السكان . وكان يؤلمه أن « يرى أجنس البشرى آخذاً في النقصان والتبدد المستمر » (٣٠ . ولم يكن يزداد في هذا الوقت الا البرابرة والشرقيون في خارج الإمهر اطورية وفي داخلها .

ترى ما سبب هذا النقص في عدد السكان ؟ إن أكبر أسبابه هو تحديد النسل ، وهو عملية كانت تلجأ إليها الطبقات المتعلمة أولا، ثم سرت عدواها إلى الطبقات الدنيا المشهورة بكثرة أبنائها (٢٠) ؛ ولم يحل عام ١٠٠ بعد الميلاد حتى وصلت هذه العدوى إلى طبقات الزراع ، كها يدل على ذلك امتداد المعونة الإمبر اطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ وقبل أن يبدأ القرن الثالث عمت هذه العادة الولايات الغربية ، وأدت إلى نقص السكان في غالة (٧٠) . وانتشرت عادة وأد الأطفال بازدياد الفقر على الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جريمة (٨٠) . وربما كان الإفراط في الصلات الجنسية قد أنقص الحصوبة البشرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . يضاف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت ترداد بسبب سريان العادات الشرقية في بلاد الغرب وليس أدل على انتشار هذه العادة من أن بلنتيانس Plantianus رئيس الحرس البريتوى أمر بإخصاء مائة غلام قدمهم هدية إلى ابنته بمناسبة زاجها (٢) .

ويلى تحديد النسل في أسباب نقص السكان ما كان ينشأ عن الأوبئة

والثورات والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التي اجتاحت البلاد في أيام أورليوس ، وجلينس ، وقسطنطين على عدد كبىر من السكان ؛ ولم تكد تنجو أسرة واحدة فى الإمبراطورية كلها من الوباء الذى تفشى فها بين عامي ٢٦٠ و ٢٦٥ ؛ ويقال إن خمسة آلاف كانوا يموتون في رومة نفسها كل يوم ، وإن هذه الحال دامت أسابيع كثيرة(١٠٠ ، وقد شرع بعوض كمپانيا يتغلب على الآدميين الذين غزوا المستنقعات الپنتية ، وأخذت الملاريا تضعضع قوىالأغنياء والفقراء على السواء فى لاتيوم وتسكانيا ر ولقد كان لمجازر الحروب ، والثورات ، وربما كان لعادات منع الحمل ، والإجهاض ، ووأذ الأطفال ، أثر في نقص القدرة على النسل فضلا عن أثرها في تقليل عدد السكان ؛ ذلك بأن أقدر الرجال كانوا أكثرهم تأخيراً لوقت الزواج ، وأقلهم نسلا ،. وأقصرهم آجالا . وكانت معونة الدولة سبباً في ضعف الفقراء ، كما كان الترف سبباً في ضعف الأغنياء ، والسلم الطويلة الأجل سبباً في حرمان الطبقات كلها في شبه الجزيرة من الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك الوقتْ يسكنون شهالى إيطاليا ويكثر عددهم فى الجيش ، أصخ أجساماً وأمنن أخلاقاً ممن بقي على قيدالحياة من سكان البلاد الأصليين. ولو أن الزمان سمح لهذا الجنس الجديد أن يمترج بالسكان الأصليين على مهل لكان من الجائز أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة في الدم الإيطألي ؛ ولكن الزمان لم يكن كريماً إلى هذا الحد . يضاف إلى هـذا أن سكان إيطاليا كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية ، أضعف من الحنس الرومانى حِسها وإن جاز أن تكون أرقى منه عقلا . ولم يكن فى مقدور الألمان الدين أخلوا يتكاثرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية ﴾ فلم يقبلوها ، ولم ينقلوها إلى غيرهم من الشعوب ؛ وكان الشرقيون الذين يتناسلون هم أيضاً مِسرعة يميلون إلى تدمير هذه الثقافة، أما أصحابها الرومان فقد ضحوا بها في سبيل

الراحة التي يجلبها العقم ؛ وقصارى القول أن رومة لم يغلبها على أمرها غزو البرابرة لها من خارجها بل غلبها تكاثر البرابرة فى داخلها .

وعجل الفساد الحلتي هذا الانحلال. ذلك أن صفات الرجولة التي نشأت من بساطة العيش وتحمل المشاق، ودعمها إيمان قوى — نقول إن هذه الصفات قد أضعفها بهرج الثروة وحرية عدم الإيمان. فقد أوتى الناس من أهل الطبقتين الوسطى والعليا في ذلك الوقت الوسائل التي يتمكنون بها من إرضاء شهواتهم والحضوع لما يحيط بهم من غوايات، لا يصدهم عنى ذلك إلا ما عساه أن يكون لديهم من واجب مراعاة اللياقة والآداب العامة ، وضاعف از دحام المسدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة ، ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إليها ؛ وجاءت الهجرة بمائة أو عمن فروق. وانحطت عند الناس معايير الحلق والجال لتغلب طبقات الشعب من فروق. وانحطت عند الناس معايير الحلق والجال لتغلب طبقات الشعب في الوقت الذي ضاعت فيه الحرية السياسية .

ويقول عظيم المؤرخين: إن المسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة الرومانية (١١) ، لأن هذا الدين ، كما يزعم هو ومن يسبر على نهجه (١٢) ، قد قضى على العقائد القديمة التى كانت هى الدعامة الخلقية للنفوس الرومانية ، والدعامة السياسية للدولة الرومانية ، ولأنه ناصب الثقافة القديمة العداء – فحارب العلم ، والفلسفة ، والأدب ، والفن ؛ وجاء بالتصوم المسرقى الموهن فأدخله فى الرواقية الواقعية التى كانت من خصائص الحياة الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واجبات هذا العالم ووجههم إلى الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية ، وهو استعداد مضعف للعزيمة ؛ وأغراهم بالجرى وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة ، بدل السعى للنجاة الجاعية بالإخلاص للدولة والتفاني فى الدفاع ؛ وحطم وحدة الإمبراطورية حين كان الأباطرة العسكريون يكافحون للاحتفاظ بها ؛ وشجع أتباعه على حين كان الأباطرة العسكريون يكافحون للاحتفاظ بها ؛ وشجع أتباعه على

الامتناع عن تولى المناصب العامة أو أداء الحدمة العسكرية ؛ وكان المبدأ. الأخلاق الذي يدعو إليه هو مبدأ السلام وعدم المقاومة ، حين كان بقاء الإمبر اطورية يتطلب تقوية الروح الحربية ، وجذا كله كان انتصار المسيح إيذاناً بموت رومة .

ولا يخلو هذا الاتهام القاسي من بعض الحقيقة ؛ فقد كان للمسيحية ، على الرغم منها ، نصبب في فوضي العقائد التي ساعدت على إيجاد ذلك الخليط. من العاداتُ التي كان لها نصيب في انهيار رومة . ولكن نمو المسيحية " وانتشارها كانا نتيجة لضعف رومة أكثر مما كانا سبباً في هذا الضعف. ذلك أن تحطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزمن طويل ؟ وقد وجه إليه إنيوس Ennius ولكريشيوس Lucretius هجات أشد عنفآ من كل ما وجهه إليه أى مؤلف وثني بعدهما . أما الانحلال الخلتي فقد بدأ من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان ، وبلغ أوجه في عهد نيرون ؛ ثم. صلحت أخلاق الرومان بعدئذ ، وكان أثر المسيحية في الحياة الرومانية من الناحية الخلقية أثراً طيباً بوجه عام . وبناء على هذا تقول إن المسيحية قُد نمت هذا النماء السريع لأن رومة كانت وقتئذ في دور الاحتضار ، فالناس لم يفقدوا إيمانهم بالدُّولة لأن المسيحية أبعدت عواطفهم عنها ، بل فقدوه لأن الدولة كانت تنصر الثروة على الفقر ، وتحارب لتستولى على العبيد ، وتفرض الضرائب على الكدح لتعن عل النرف ، ولأنها عجزت عن حماية ـ الشعبُ من الحَجَاعات ، والأوبثة ، والغزو الأجنبي ، والفقر المدقع ؛ فهل يلام. الناس بعد ذلك إذا تحولوا عن قيصر الذي يدعو إلى الحرب إلى المسيح الداعي كِلَى السلم ، ومن الوحشية التي لا يكاد يصدقها العقل إلى الإحسان الذي لم يسبق له مثل ، ومن حياة خالية من الأمل والكرامة إلى دين يواسيهم في فقرهم ويكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة الرومانية لم يكن أكثر من نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هذه الدولة قشرة فارغَّة حن قامت المسيحيَّة في ربوعها ، وحين داهمها غزو البرابرة.

ولقد ذكرنا في فصل سابق الأسباب الاقتصادية التي أدت إلى ضعف رومة ، لأنا رأينا أن ذكرهاكان ضرورياً لفهم إصلاحات دفلديانوس ، ولسنا نحتاج إلى أكثر من تلخيصها هنا تذكرة للقراء . لذكر اعتماد رومة على الحبوب المستوردة من الولايات اعتماداً مزعزعاً لا تؤمن مغبته ، وانقطاع ورود العبيد وانهيار الضياع الكبيرة ، وانحطاط وسائل النقل والأخطار التي تتعرض لها التجارة ، وفقد رومة أسواق الولايات بسبب منافسة هذه الولايات نفسها لها ، وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازي واردات إيطاليا ، . وما أدى إليه ذلك من انتقال المعادن الثمينة إلى الشرق ؛ والحرب المدمرة بهن الأغنياء والفقراء ، وارتفاع نفقات الجيوش ، والمساعدات التي تقدم للعجزة والفقراء ، والأعمال العامة ، والبيروقراطية المطردة الزيادة ، وتثبيط الأعمــال ، ونفاد رؤوس الأموال المستثمرة لما كان يفرض عليها بن الضرائب التي تبلغ حد المصادرة ، وهجرة رؤس الأموال والعال ، واستخدام العبيد في الأعمال الزراعية ، وفرض نظام الطبقات الصارم على الأعمال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس المادية للحياة الإيطالية حتى أضحت قوة رومة فى آخر الأمر شبحاً سياسياً بِعيش بعد موتها الاقتصادى .

وأما الأسباب السياسية التي أدت إلى انهيار الإمبراطورية فترجع كلها إلى أصل واحد – هو أن الاستبداد المتزايد قضى على شعور الفرد بحقوق المدنية ، وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحكم . ولما عجز الروماني عن التعبير عن إرادته السياسية إلا بالعنف ، فقد من أجل ذلك اهتمامه بشئون الحكم وانهمك في أعماله ، وفي متعه ، وفي فيلقه ، أو في نجاته الفردية . لقد كانت الوطنية والديانة الوثنية وثيقتي الارتباط إحداهما بالأخرى ، وها هما الآن يقضى عليهما معا (١٣) . واستنام مجلس الشيوخ إلى الكسلوالحمول ، واعتاد الخضوع أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكانته شيئاً فشيئاً بعد يرتناكس ،

قانهار بذلك الحاجز الأخير الذي كان يستطيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية والفوضى . وأما الحكومات المحلية التي عدا علمها الرقباء والجباة فلم تعد تستهوى رجالا من الطراز الأول ، وأدت مسئولية الموظفين في الولايات عن مجموع الضرائب المفروضة على أقاليمهم ، وما تتطلبه مناصبهم العليا من نفقات لا توديها إليهم الدولة ، وما تنتظره منهم من أموال ، وخدمات ، وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبي وحرب الطبقات ، أدت هذه كلها إلى تهرب المواطنين من المناصب تهربا يشبه تهربا من الضرائب ، والمصانع ، والمزارع ، فكان الناس يتعمدون جعل أنفسهم غير صالحين لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التي ينتمون إليها ؛ ومنهم من عمل زارعاً أو راهبا ، ومنهم من عمل زارعاً أو راهبا ، وفي عام ٣١٣ وسع قسطنطين نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل القساوسة المسيحيين ، كما أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب ، وهو الإعفاء لذى اعتاد الكهنة الوثنيون أن يتمتعوا به .

وما لبثت الكنيسة ، بسبب هذا الإعفاء ، أن نحرتها موجة من طالبي الرسامة ، وأخذت المدن تشكو ما أصبها من نقص في الإيراد وفي اللائقين من أهلها أن يكونوا شيوخا ، حتى اضطر قسطنطين في آخر الأمر أن يصدر قانونا يقضى بألا يقبل في الكهنوت أي رجل لاثق لأن يشغل منصبا في حكومات البلديات (١٤) . وكانت الشرطة الإمراطورية تتعقب الفارين من المناصب العامة كما تتعقب من يتهربون من الفرائب أو الحدمة العسكرية ، وتعود جم إلى مدنهم وترغمهم على العمل في حكوماتها (١٥) ، ثم قررت في الحر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الاجتماعي ، وأن يقبل المنصب العام الذي توهله إليه طبقته . إذا اختير له ؟ وهكذا كمثل دق الوظيفة القيود الاقتصادية المفروضة على الطوائف المختلفة :

وخاف جلينس أن يثور عُليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضاءه من الخدمة في

الجيش . ولما كانت الروح الحربية قد انعدمت في إيطاليا فإن هذا القرار ١٥ن خاتمة الضعف العسكري في شبه الجزيرة ؛ فكان إنشاء جيوش مِن أبناء الولايات ومن الجنود المرتزقة ، والقضاء على الحرس البريتورى على يدى . سهتميوس سڤير س ، وظهور قواد للجيش من بين أبناء الولايات ، واسٽيلاؤهم. على عرش الإمبر اطورية ، كان هذا كله سبباً في القضاء على زعامة إيطاليا ، بل قل على استقلال إيطاليا ، قبل سقوط الإمبراطورية في الغرب بزمن طويل . ذلك أن جيوش رومة لم تعدكما كانت من قبل جيوشاً رومّانية ، بل كان معظمها يتألف من أبناء الولايات وأكثر هم من البرابرة ؛ ولم يكونوا يحاربون دفاعاً عن دينهم أو وطنهم ، بل كانوا يقاتلون انيل أجورهم ، وهباتهم ، ومغانمهم . وكانوا يهاجمون مدن الإسراطورية وينهبونها بنفس الحاسة التي يظهرونها في مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين الذين يحقدون على الأغنياء وعلى المدن لأن الأولىن يستغلون الفقراء ولأن الثانية تستغل الريف ؛ وكانت الحروب الداخلية تتبح لهم الفرصة لنهب المدن. نهباً لا يكاد يترك فيها شيئا يدمره البرابرة الأجانب(١٦) . ولما أصبحت المشاكل الحربية أعظم خطراً من الشئون الداخلية ١، اتخذت المدن القريبة من الحدود مراكز للحكم ؛ وأضحت رومة مسرحاً للانتصارات ، ومظهراً للعائر الإمراطورية ، ومتحفا للآثار والأنظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن تعدد العواصم وانقسام السلطة حطا وحدة البلاد الإدارية ، فلما أصبحت الإمبراطورية أوسع من أن يحكمها حكامها ، ومن أن تحميها جيوشها ، مدأت تتفكك.

ولما تركت غالة وبريطانيا وشأنهما تحميان نفسهما بمفردهما من الألمان والأسكتلندين دون معونة من الحكومة المركزية اختارت كلتاها (إمبراطورها) الحاص بها وخلعت عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة ؛ ثم انفصلت تدمر عن الدولة في عهد زنوبيا ، ولم تلبث أسپانيا وأفريقية أن خضعتا دون مقاومة تذكر إلى الفاتحين البرابرة ؛ فلما جلس جلينس على العرش كان ثلاثون قائداً يحكمون

ثلاثين إقليها من أقاليم الإمبراطورية حكماً يكاد يكون مستقلا عن السلطة المركزية . وفي هذه المأساة المروعة ، مأساة دولة عظيمة تتقطع أوصالها ، كانت الأسباب الداخلية هي العوامل الحقة الحفية ، أما الغزاة البرابرة فلم يدخلوها إلا بعد أن فتح لهم ضعفها الأبواب وهيه هم السبل ، وبعد أن أسلم ضعف الحكام الأحيائي ، والحلق ، والاقتصادي ، والسياسي ، المسرح إلى الفوضي ، واليأس ، والاضمحلال .

ومن الأسباب الحارجية التي عجلت بسقوط الإمر اطورية الغربية توسع الهون أو الشي أونج — نو Hsiung nu و هجرتهم في شهالي آسية الغربي . ذلك أنهم لما صدهم السور الصيني العظيم والجيوش الصينية في زحفهم نحو الشرق اتجهوا نحو الغرب حتى وصلوا في عام ٣٥٥ إلى نهرى الفلجا وجيحون . وضغطوا في زحفهم هذا على السرماتين في الروسيا فاضطروهم إلى التحرك نحو البلقان ؛ وتضايق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على الحدود الرومانية ، وسمح لهم بأن يعبروا الدانوب ويستوطنوا موثيزيا الحدود الرومانية ، وسمح لهم بأن يعبروا الدانوب ويستوطنوا موثيزيا ناروا عليهم ، وهزموا جيشاً رومانيا كبيراً عند أدريانوبل (أدرنه) ثاروا عليهم ، وهزموا جيشاً رومانيا كبيراً عند أدريانوبل (أدرنه) (٣٧٨) وهددوا في وقت ما القسطنطينية نفسها .

وفى عام ٤٠٠ قاد ألريك Alaric القوط الغربيين وعبر بهم جبال الألب وانقض على إيطاليا ، وفى عام ٤١٠ استولوا على رومة ونهبوها . وفى عام ٤٢٠ قاد جيسيرك Gaiseric الوندال لفتح أسپانيا وأفريقية ، وفى عام ٤٠٠ قاد جيسيرك Atilla على رومة ونهبوها . وفى عام ٤٥١ قاد أتلا عام ٥٠٤ استولوا هم أيضاً على رومة ونهبوها . وفى عام ٤٥١ قاد أتلا Atilla الهون وهجم بهم على غالة وإيطاليا ، فهزموا عند شالون Chalons ، ولكنهم اجتاحوا لمبارديا . وفى عام ٤٧٢ عين قائد پانوبي اسمه أرستير Prestes ، ابنه إمير اطوراً وسهاه رميولس أوغسطولس Romulus Augustulus ؟

ويعد ست سنين من ذلك الوقت خلع الجنود البرابرة المرتزقون ، الذين كانوا يسيطرون وقتئد على الجيش الرومانى ، هذا « الأغسطس الصغير » ، وعينوا قائدهم أدوكر Odoacer ملكاً على إيطاليا ؛ وأقر أدوكر بالسيادة للإمبراطور الرومانى الجالس على العرش فى القسطنطينية ورضى هذا الإمبراطور به ملكاً تابعاً له ، وظلت الإمبراطورية الرومانية فى الشرق، قائمة حتى عام ١٤٥٣ ، أتما فى الغرب فقد لفظت وقتئد نفسها الأخير :

# الفصل لثاني

### ما قامت به رومة من جلائل الأعمال

إن تعليلُ سقوط رومة لأيسر من تعليل طول حياتها – وأهم عمل قامت به رومة هو أنها ، بعد أن استولت على عالم البحر الأبيض المتوسط ، تثقفت بثقافته ، ووهبته النظام ، والرخاء ، والسلم مدى ماثتى عام ، وصدت عنه غارات البرابرة قرنين من الزمان ، وأورثت الغرب قبل موتها تراث البونان والرومان .

وليس لرومة سافسقط في فن الحكم . نعم إن الدولة الرومانية قدار تكبت الافاً من الأخطاء السياسية ، فقدأقامت صرحها على ألجركية أنانية ، وكهنوت في طقوس غامضة خفية ، وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت عليها بالعنف والفساد ، واستغلت ما فتحته من البلاد لتزود بخيراتها إيطاليا الطفيلية ، فلما عجزت عن الاستغلال تقوضت دعائمها وانهارت . وخلفت في أما كن متفرقة في الشرق والغرب قفاراً وسمت هذا سلاماً . ولكنها أقامت وسط هذا الفساد كله نظاماً فخا من الشرائع أمن الناس في أوربا كلهاتقريباً على أنفسهم وأموالهم وكان باعثاً قوياً على الخد والمثابرة من أيام المشترعين العشرة إلى أيام ناپليون . وشكلت حكومة انفصلت فيها السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية ، وظل ما فيها من ضوابط وموازين مصدراً ملهماً لواضعي الدساتير إلى عهد الثورتين والدمقراطية ، ونجمت في عملها هذا نجاحاً أثنى عليه الفلاسفة ، والمؤرخون ، والدمقراطية ، والمورخون ، والمدمقراطية ، وأجمت في عملها هذا نجاحاً أثنى عليه الفلاسفة ، والمؤرخون ، وأمكنت وصف ألف مدينة من أن تستمتع بالحرية زمناً طويلا ، وأدارت شئون نصف ألف مدينة من أن تستمتع بالحرية زمناً طويلا ، وأدارت شئون نصف ألف مدينة من أن تستمتع بالحرية زمناً طويلا ، وأدارت شئون

إمبراطوريتها في أول الأمر بشره وقسوة ، ثم بدلتهما تسامحاً وعدالة رضيت بهما الدولة العظيمة رضا لم نعرف له نظيراً فيما تلا ذلك الزمان . وجعلت الصحراء تزدهر بالحضارة ، وكفرت عن ذنوبها بما بسطته على بلادها من سلم دائمة طويلة ، وها نحن أولاء في هذه الأيام نبذل أعظم الجهود للنحبي السلم الرومانية في هذا العالم المضطرب .

فى هذا الإطار الذى لم يسم عليه إطار غيره شادت رومة صرح حضارة يونانية في أصلها ، رومانية في تطبيقها ونتائجها . ولسنا ننكر أن انهماكها قى شئون الحكم قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما أنتجت بلاد اليونان ؛ ولكنها استوعبت التراث الصناعي ، والعقلي ، والفني الذي تلقته عين قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق ، وقدرته أعظم التقدير ، واستمسكت به أشد الاستمساك ، ولسنا ننكز كذلك أن العلوم لم تتقدم على يديها ، ولمُ تدخل شيئاً من التحسين الآلي على الصناعة ، ولكنها أغنت العالم بتجارة كَانَتْ تَسْمَرُ فَي مِجَارِ آمَنَةً ، وأنشأت شبكة من الطرق الباقية حتى الآن أضحت شرايين يجرى فيها دم الحياة الجياش ، ولقد مرت فوق هذه الطرق ، وفوق ألف من الجسور الجميلة ، إلى عالم العصور الوسطى والعالم الحديث أساليب الزراعة والصناعات اليدوية ، والفنون ، وعلم إقامة المبانى التذكارية وأعمال المصارف والاستثمار وتنظيم الأعمال الطبية وألمستشفيات العسكرية ، ونظام المدن الصحى ، وأنواع مختلفة من الفاكهة ، وأشجار النقل ، ونباتات الحقول والزينة ، التي جاءت بها من الشرق لتتأقلم في الغرب : وحتى سر التدفئة المركزية قد انتقل من الجنوب الدفىء إلى الشمال البارد . ولقد خلق الجنوب الحضارات ثم غلبها الشمال على أمرها فدمرها أو استعارها من أهلها .

ولم تخترع رومة نظم التربية ، ولكنها أتمتها ووسعتها إلى حد لم يعرف له مثيل من قبل ، وأمدتها بمعونة الدولة ، ووضعت المنهاج الذي ظل باقياً يعذبنا في

آيام شبابنا . وفي العارة لم تخترع الأقواس أو العقود أو القباء ، ولكنها استخدمتها بجرأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عمائرها أرقى من جميع نظائرها إلى هذه الأيام ؛ ولقد أخذت الكنائس الكبرى في العصور الوسطى جميع عناصرها من الباسلفا الرومانية . ولم تخترع رومة التماثيل ، ولكنها وهبتها قوة واقعية ، قلما سما إليها اليونان أصحاب هذه النزعة ؛ ولم تبتدع الفلسفة ولكن لكريشيوس وسنكا هما اللذانوجدت فيهما الأبيقورية والرواقية صورتيهما النهائيتين المصقولتين أعظم صقل . ولم تنشئ الأنماط الأدبية إنشاء ، لا نستثنى من ذلك الهجو نفسه ؛ ولكن من منا يستطيع أن يقدر حتى التقدير ما كان لشيشرون من أثر في فنون الخطابة ، والمقالة ، وأسلوب النثر ، أو أثر فرچيل في دانتي ، أو تسو Tasso في ملتن ، . أوليڤي وسوفت ، وپوپ؟

وقد أضحت لغنها بفضل ما دخل عليها من مسخ يمر الإعجاب لغة إيطاليا ، ورومانيا ، وفرنسا ، وأسهانيا ، والبرتغال ، وأمريكا اللاتينية ، أي لغة نصف عالم الرجل الأبيض ؛ وقد ظلت تلك اللغة حتى القرن الثامن عشر اللغة الدولية للعلم والتبحر في الدرس ، والفلسفة في بلاد الغرب . وكانت هي المعين الذي اغترفت منه مفردات دولية سهلة لعلمي الجيوان والنبات ، ولقد بقيت حية في الطقوس المنغمة والوثائق الرسمية للكنيسة الكاثوليكية ؛ ولا تزال تكتب مهاد تذاكر الأطباء ، وتتردد كثيراً في المصطلحات القانونية ؛ ودخلت عن طريق اللغات الرومنسية (\*) (مثل peasant, pagan, paganus ؛ ومرونتها : وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا آلاف المرات في كل يوم ، وملاك القول أن ما ورثناه عن الرومان يظهر أمامنا آلاف المرات في كل يوم ،

<sup>( 🛊 )</sup> أى المشتقة من اللغة اللاتينية كاللغات السالفة الذكر ( المترجم ) .

القديم ؛ انتقل إليه لقب الحبر الأعظم pontifex meximus ، وعبادة الأم العظمى ، وعدد لا يحصى من الأرباب التي بثت الراحة والطمأنينة في النفوس ، والإحساس بوجود كاثنات في كل مكان لا تدركها الحواس ، ومهجة الأعياد القديمة أو وقارها ، والمظاهر الحلابة للمواكب القديمة التي لا يعرف الإنسان بدايتها ، نقول إن هذه كلها انتقلت إلى المسيحية كما ينتقل دم الأم إلى ولدها ، وأسرت رومة الأسبرة فاتخها ، وأسلمت الإمبراطورية المحتضرة أزمة الحكم والمهارة الإدارية إلى البابوية القوية ، وشحذت الكلمة المواسية بقوة سحرها ما فقده السيف المفاول من قوته ؛ فحل مبشرو الكنيسة محل جيوش الدولة ، وأخذ هؤلاء يجوبون الآفاق في جميع الجهات متتبعين الطرق الرومانية ؛ وعادت الولايات الثائرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعتراف بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القديمة على سلطانها ، خلال الكفاح الطويل الذي دام في عصر الإيمان ، وما زال ينمو هذا السلطان ، ينمو ويقوى حتى خيل إلى العالم في عصر النهضة أن الثقافة القديمة قد انبعثت من قبرها ، وأن المدينة الحالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العالم وثراثة وقمة تلك الحياة وذينك الثراء والفن . وقد احتفلت رومة في عام ١٩٣٦ بمضي ٢٦٨٩ عاما على تأسيسها ، وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتار به حضارتها من استمرار رائع في تاريخ الإنسانيـــة . ألا ليتها تعود إلى حياتها الماضية .

## المراجع مفصلة

#### **CHAPTER XXI**

- 1. Pliny, Nat Hist, iii, 6.
- 2. Dlill, 239.
- 3. Eattorusso, J, Wonders of Italy.
- 4. Herodoius, i, 196.
- 5. Strabo, v, 1-7.
- 6. Varro, Rerum rust., i. 2.
- 7. Pliny, iii, 6.
- 8. Strabo, v, 4-5.
- 9. Varro, sat Men, frag. 44. in Friedländer, I, 338.
- 10. Boissier, Cicero, 168.
- 11. Seneca, Epist. li.
- 12. Strabo, v, 4.3.
- 18. Reid, 3.
- 14. Dio, Ixvi, 22.
- 15. Pliny's Letters, vi, 16.
- 16. Ibid, 20.
- 17. Rostovizeff, Mystic Italy, 52.
- 18. Mau, 491; Boissier, Rome and Pompeii, 430.
- 19. Id., La rélligion romaine, II, 296°
- 20. Mau, 226, 148,
- 21. Ibid. 16,
- Rostovtzeff, Roman Empire, 142;
   Dill. 194; Frank, Economic Survey, V. 98; Friedländer, II. 254.
- 23. CAH, XI, 587; Friedländer II, 228.
- 24. As at Antium, Lanuvium. Tibur, Aricia.

#### CHAPTER XXII

- 1. Cicero, II, In Verren, iii. 207.
- 2. Tacitus, Annals, xii. 31.
- 3. Cicero, Pro lege Manilia, 6.
- 4. Plutarch, De reip. ger., 32.
- 5. Mommsen, History, II, 205.
- 6. Livy, xxv, 29.
- 7. Reid 288.
- 8. Toutain, 269.
- 9. Bouchier, E.Life and Letters in Roman Africa, 73.

- 10. St. Augustine, Letters, 185.
- 11. Friedländer, I, 812.
- 12. Boissier, L' Afrique romaine, 181-2; Devis, 200.
- 13. Bouchier, 83.
- 14. Juvenal, vii. 148.
- Apulcius, 41; a fine example of Addington's delectable translation 1566).
- 16. Book XI.
- 17. Book IV-VI,
- 18. Strabo, ili, 4-16.
- 19. lbid., 3.7.
- 20. Ibid. 4-16-18.
- 21. Buchan, 310.
- 22. Gest. 201.
- 23. Caesar, Bello Gallico, il, 80.
- 24. Pliuy, xxxviii, 5.
- 25. Appian, iv. 7.
- 26. Strabo, iv, 4-5.
- 27. Ibid.
- 28. Caesar, v, 34.
- 29: Ammianus, xv, 12.
- 30. Caesar, vi, 14; Val. Max; il, 6, Hammerton, J., Universal History of the World, III. 1524.
- 31. Caesar, vi, 14.
- Arnold, W. P., The Roman System of Provincial Administration, 142.
- 34. Piiny, xviii, 72.
- 35. Frank, Economic Survey, V, 133f.
- 36. Pliny, xxxiv, 18.
- 37. Ibld, iii, 5.
- · 38. Sidonius Apoilinaris, Poems, xxiii, 87.
  - 40. Jullian, C. Histoire de la Gsule, V, 35n.
  - 41. In Mommsen, Pravinces, 1, 118.
  - 43. See the statemer of their case in Barnes, H. E. History of Western Civilization, 1, 434.
- 44. Nommsen History, V, 100.
- 45. Caesar, V, 12.

- 46. Tacitus, Annals, xiv, 29.
- 47. Tacitus, Agricola, 21.
- 48. Haverfield, F., The Roman Occu potion of Britain, 213.
- 49. ld., The Romanization of Britain
  62. Collingwood and Myres,
  Roman Britain, 197; Home, G.,
  Roman London, 98.
- . 50. Strabo. iy, 5.2.
- 51.-CAH, XII, 289.
- 52. Tine, Mar. 17, 1941.
- 53, Tacitus, Germania, 14.
- 54. Strabo, vii, 1.2.
- 55. Seneca, De ira, v, 10.
- 56. Germania, 22.
- 57. Sumner, W. O., Folkways, 380.
- 58. Ibid., 316.
- 59, Germania 20.

#### CHAPTER XXIII

- 1. Dio Chrysostom, Orai., vii.
- 2. Plutarch. "Demosthenes"
- 8. in Trench, R.C., Plutarch, 40
- 14. Ibid., 41.
- 5. In Glover, T. R. Conflict of Religions in the Early Roman Empire. 85,
- 6. Pluiarch, Quaestiones Romani; De Isise et asiride.
- 7. Plutarch, Moralia, introd., I, 15.
- 8. Ibid., 37.
- 9. Ibid, vol. II, pp 123, 128, 131-2, 173.
- 10. Ibid., 140B.
- 11. De trang. an., ix, 20.
- 12. Dio Chr, Orat., xii
- 18. Epietetus, Discoures, i, 6.26.
- 14. Lucian, "Of Pantomime," 2.
- 15. Id, "Demonax," 57.
- 16. Apuleius, book X.
- 17. Alciphron, Leiters, vi, p. 175.
- 18. Dio. Chr., Orat., lxxii.
- 19. Philostratus, Lives of the Sophists, 223f.
- 20, Renan, Christian Church, 167.
- 21. Our sole source for Demonax is an essay uncertainly ascribed to Lucian, and possibly colored with fictiou.

- 22. Lucian., "Peregrinus Proteus".
- 23. Renan Christian Church, 166.
- 24. Lucian, "Demonax" 55; Epictetus Discoures, iii, 22:
- 25. ld., frag. 1.
- 27. j, 12. 21; vi, 25.
- 28. IV, 1.
- 29. 1. 24.
- 80. 11, 5.
- 31. 1. 2.
- 32. Encheiridion 8.
- 33. Discoures, i, 6.
- 34. Ibid., 9.
- 35. 3, 9 : ii, 8.
- 36. I, 29.
- 37. III, 24; ii, 6,
- 38. I, 16.
- 39. I. 18, 19 : frag. 43.
- 40. III, 10.
- 41. Frag 42.
- 42. Encheir., 33.
- 43. Discourses, ii, 10.
- 44. III, 12.
- 45, 13,
- 46. Frags. 54. 94
- 47. Discourses, ii 16.
- 48. 1, 9.
- 49. Ibid, introd., xxviif.
- 50. In Sextus Empiricus, Hypotyposes Pyrr., 1. 36f, and Gellius, xi, 5.6. For details of Owen, J., Evenings with the Sceptios. 1, 323-5.
- 51. Sextus, Hyp. Pyrr, ii, 204.
- 52. III. 29; i, 135.8.
- 53. III. 210.
- 54. Adv. Dogmaticos, i, 148; Hyp. Pyrr., iii, 9-11.
- 55, lbid., i. 7.
- 56. Ibid., i, 8. 25.
- 57. III, 235; adv. Dogm., i 49.
- 58. CAH, XII, 449.
- 59. Lucian, "Icaromenippus" 25.
- 60, "Zeus Cross-Examined" 2-18.
- 61. "Zeus Tragoedus," 53.
- 62. Dialogues of the Dead, x.
- 68. "Hermotimus," end.

- 64. "Charon," 2.
- 65. "lcaromenippus," [17.
- 66. "Charon," 24.
- 67, "Menippus," 21.
- 68. Inge W., Philosophy of Plotinus, 82.

#### CHAPTER XXIV

- 1. Josephus, Against Apion. ii, p. 480.
- 2. Charlesworth, 26; Frank, Economic Survey, II, 330.
- 3. Ibid., 337.
- 4. 445; Rostovizell, Social and Economic History of the Hellenistic World, 1288.
- Josephus, Wors, ii, 16.4; Frank V, 245.
- 6. Breccia, E., Alexandria ad Aegyptum, 41.
- 8. Dio Chr., xxxii, 69.
- 9. la Frank, V, 247; Mommsen,
- Provinces, II, 177.
- 10. Baron, S. W., Social and Religous
  Bistory, of the fews, ii, p. 489.
- 11. Edersheim, I, 61.
- Josephus, Agaiust Apion, ii
   p. 489.
- 18. Euseblus, Ecclesiastical History,
- 14. Graetz, H. History of the Jews, II, 186.
- Philo, Quod Deus sit immutabilis 12.
- Philo, De mundi opificio, i, 4;
   Inge. I, 98.
- 17. Philo, De cofusione linguarum, 28.
- 18, In Sachar, A, History of the Jews, 110.
- 19. Philo, De vita contemplativa
- 20. Usher, A., History of Mechanical Inventions, 40.
- 21. Bailey, 314.
- 22. Sarton, Q, Introduction to the History of Science, I, 274.
- 23. Ibid., 202; Heath, Sir, T., History of Greek Mathematics, II, 306.

- 24. Ammianus, xxil, 16-19.
- 25. Philostratus, in Friedländer, I, 171.
- 26. Bailey, 283.
- 27. Sarton, 283.
- 28. Himes, 86.
- 29. Oarrison, 30, 110.
- 30. Sarton, 282; Castiglione, 202.
- 31. Ibid; Himes, 90.
- 32. Higgard, H., Devils, Drugs, and Doctors, 23.
- 33. Oalen On the Natural Faculties, introd, xv.
- 34. Galen in Thondike, L, History
- 35 of Magic and Experimental Science. 1, 117, 152.
- 36, Ibid , 143.
- 87. Williams, I; 174.
- 38, Castiglione, 275.
- 89. Thorndike, I, 171.
- 40. Strabo, xvi, 4.
- 41. Doughty, C., Travels in Arabia Deserta. I, 40.
- 42. Josephus, Antiquities, xv, 9.
- 43. MacGregor, R, Greek Anthology: v, 171.
- 44. Tr. by Goldwyn Smith in Symonds, J.A. Greek Poets, 521.
- 45. Leslie, S. Oreck Anthology, vii, 476.
- 46. Ibid., p. 17.
- 47. lbid,, lx, 489.
- 48. Greek Anthology, 1x, 570.
- 49. Strabo, xv, 2.23.
- 50. Frank. IV, 158.
- Rostovtzeff, Roman Empire, 135;
   CAH, II, 634.
- Breasted J.H., Oriental Forrunners of Byzantine Painting, pref.
- 53. CAH, XI. 638.
- 54. lbid., 646.
- 55. In Mahaffy, Silver Age, 211.
- 59. Philostratus, Apollonius, iv. 7.
- 60. Aelius Aristides, Orat., xvii, 8, in Frank, 1V, 750.
- 61. Philostratus, Lives of the Sophits, 1, 25.
- 62. Ibid.

- 63 Longus, Daphnis and Chloe; ad enit., in Heliodorus, Greek Romannes.
- 64. Dio Cassius, lxx, 4.
- 65. Al pian, Roman History, xiv, 16.
- 66. Ibid.
- 67. Pliny, xxv, 8.
- 68. Ibid., xxxiii, 14.
- 69. Appian, xiii, 4.
- 70. Ibid., 7.
- 71. ferro, I, 83:
- 72. Arrian, Anabasis of Alexander,
- 78. Reid, 376.
- 74. Williams, I, 255.
- 75. Strabo, i, 1.22-3.
- 76. Ibid, 8.5.
- 77. Dio. Chr, xlvi, 3.
- 78. !bid., x, 21.
- 79. In Bigg. C., Neopplatonism, 70.
- 80. Ibid., 78.
- 8]. Dio. Chr., xii 10; xiii 28; xiv. 18; xxiii, 7.
- 82. Friedländer, III, 299,
- 83. Frazer, Adonis, Attis, and Osiris, 157.
- 84. Cumont, F., Oriental Religions in the Roman Empire, 53.
- 85. Ibid., 55.
- Frazer. 806; Boissier, La religion romaine, 1, 383; Dill, 549f.
- .87. Plutarch, Delside; Dill, 577; Halliday, W., Pagan Background of Early Christianity, 240.
- 88. Tarn, 296; Dill, 582.
- 89. Cumont, 41, 93.
- 90. Breasted, J., Ancient Times, 660; Welgall, A. The Pagamism in Our Christianity, 129.
- 91. Dill, .610.
- 92. Ibid , 601, 623.
- 93. Cumont, 158.
- 94. Quignebert. C., Christianity Past and Present, 71.
- 95. Hatch, E, Influenece of Greek Ideas upon the Christian Church, 283.
- 96. Frazer, Adomis, 229, Halliday, 317.

- 97. Hatch, 147.
- 98. Philo, De, vita contemplativa.
- Lucian, "Alexander the Oracle-Monger"
- 100. Philostatus, Apollonius, i, 14.
- 101. Ibid, 19; iv, 45.
- 102. 1, 33-4.
- 103. Apollonius, episties. xliii and xiv in Philostratus.
- 104. Philostratus, iv, 3.
- 105 Ibid, viii, 29-31.

#### CHAPTER XXV,

- 1. Applan Roman History, xii, 15.
- 2. Frank, IV, 197.
- 2a. In the State Museum, Rerlin; reproduced in Pope, A., Persian Art, IV, 134A.
- 3. Rawlinson, G., Sixth Great Oriental Monarchy, 423.
- 4. Plutarch, "Cressus."
- 5. Sachar, 105.
- 6. Josephus, Antiquities, xiv, 2.9; Strabo, xvi, 2.40.
- 7. Josephus, xiv. 11.
- 8. ld., Wars, i, 21.
- 9. Antiquitics, xv, 7; xv i 5.
- 10. Ibid., xv, 8
- 11. Ibid.; 11.
- Ibid.; Wars, v, 5; Foakes-Jackson and Lake, Beginnings of Christianity, 1, 5-7; Tchürer, Div. I. Vol. 280.
- 13. Antiquities, xxi, 7
- .14. Our sole authority for this is Josephus ant. xv 8.1
- 15. Ibid , 10.
- 16. XVII, 5.
- 17. Klauener, J., Jesus of Nozareth,
- 18. Moore, G., Judalsm, 1.23.
- 19, Baron I, 131.
- 20. Ibid, 192-3.
- 21. Antiquitics, iv, 10.
- 22. Agoinst Apion, p. 456.
- 23. finkeistein, L., Akiba, 38.
- Sohürer, Div, II, Vol, I, 162;
   Moore, I, 82; Goguel, M., Life

- of Joses, 471; Gractz, II, 64-5.
- 25. Zeitlin, S., The Jews, 43; id; The Pharisees and the Gospels, 237; CAH IX 408.
- 26. Josephus, Wars, i 8. 14.
- 27. Philo Quod, omnis homo, 86; Hypothetica. 11.4 and 12; Josephus, Aniquities, xviii. I.
- 28. Josephus. Wars, ii. 8.
- 29, Ibid, 9.
- Graetz, II, 29; Ueberweg, F. History of Philosophy, I, 228.
- 31. Klausner, 231; Graetz, II, 145.
- 32. Josephus, Wars, ii 8.
- 33. In Moore, I, 313.
- 34. Hastings. J., Encyclopedia of Religion and Ethics, s v. Hillel.
- 35. Philo. in Eusebius, Praeparatio evangelica, viii, 7.
- 36. Babylonian Talmud, Abort, i, 42. Shab, 31a.
- 37. Abot. ii, 4.
- Foakes-Jackson. 134; CAH, IX, 420.
- 39. Book of Wisdom ii
- 40. Ibid., v.
- 41. Isaiah, ix, 6.
- 42. Book of Wisdom, xviii. 13f.
- 43. Isaiah, liii.
- 44. Daniel, ii, 44; vii, 13f; Song of Solomon, xvii.
- 45. Sibyline Oracles, iii, 767f in Klausner. From Jesus to Paul, 159.
- 46. Isalah, ii, 4; xi, 6; Book of Enoch, i-xxvi-; Sib. Or., ii. 308f in Klaunser, 150.
- 47. Book of Wisdom, iv; Enoch, cviii.
- 48. Book of Wisdom, ii-iii.
- 49. Finkelstein, 263.
- 50. Tacitus, Histories, v, 9.
- 51. Josephus, Wars, ii. 14.
- 52. Gractz, II, 239.
- 53. Josephus, I.c.
- 54. Ibid., v., 1f; Tacitus. v, 12.
- 55. Josephus, iii, 14.
- 56. Ibid., ii 18.
- 75. Tacitus, v. 18.

- 58. losephus, v, 11.
- 59. Dio Cassins, Ixv, 4.
- 60. Josephus, x 3: Tacitus, v, 13.
- 61. Strabo in Josephus, Antiquities, xiv, 7.
- 62. Philo, Legatio ad Caium, 86.
- 63. Baron, I, 132-3; Bevau, E. R. Legacy of Istael, 29.
- 64. Josephus, Agrinst Apion, il 3.
- 65. Josephus, Life of Flavius Josephus, p. 540.
- 66. Finkelstein, 141.
- 67. Baron, I, 191.
- 68. Dio Cassius, Ixix, 12f; Renan, The Christian Church. 106.
- 69. Moore, Judaism, 1, 98.
- 70. Flukelsteiu, 276.

#### CHAPTER XXVI

- Reinach. S., Short History of Christianity, 22; Guignebert Jesus, 63.
- 2, Josephus, Antiquities, xviii. 3.
- Scott, E., First Age of Christianity, 46; Schürer, I, 148. This conclusion applies also to the Slavonic version of Josephus; cf. Onignebert, op. cit. 148.
- 4. Klausner, Jesus, 46; Goguel, 71.
- 5. Pliny the Younger, v, 8.
- 6. Tacitus, Annals, xv, 44.
- 7. Goguel, 94; Klausner, 60.
- 8. Suctonius, "Nero" 16.
- 9. Id., "Claudius" 25.
- Acis of the Apostles, xviii, 2.
   Quotations from the New Testament are in most cases from the translation of E. J. Goodspeed.
- 11. In Goguel, 9, 184.
- 12. E.g., Galatians, i, 19; I corinthians. ix, 5.
- 13. I Cor., xi, 23-6.
- 14. Ibid, xv, 3; Gal, ii 20.
- 15. Eusebin 1, E.H., iii, 39.
- 16. E.g., vi, 30-45; viii, 1-18, 17-20,...
- 17. Klausner. From Jesus to Paul, 260.

- 18. Schweitzer, A., Quest of the Historical Jesus, 335.
  - 19. Irenacus, Contra Haerese, ii, 1-3.
  - 20. Guignebert, Jesus, 30; CAH. XI, 260.
  - 21. Guignebert. 467.
  - 22. Foakes-Jackson and Lake, Beginnings of Christianity, 1, 268.
  - 23. Enc. Brit., XIV, 587.
  - 24. Ibid., XIV, 477.
  - 25. Partially listed in Enc. Brit, XIII, 95.
  - Scott, First, Age, 217; Enc. Brit., XIII, 98; Goguel, 150; CAH, XI, 261.
  - 27. Matthew, ii, 1; Luke, i, 5.
  - 27a. Luke. iii, 1. 23.
  - 28. Josephus, Wars, ii, 8.
  - 29. Tertullian, Adv, Marcionem, iv,
  - 30. Enc. Brit., V, 642; III. 525.
  - 81. Mait, xiil. 55; Mark, vi. 2.
  - 82. Ouignebert, Jesus, 127; Klausner 28.
  - 83. John, vii, 15; Mark, vi, 2.
  - 34. Thorndike, 471.
  - 35. Enc. Brit., XIII, 26.
  - 36. Guignebert Christianity 58.
  - 87. Josephus, Antiqueties, xiii, 5. On the authenticity of the passage cf. Poakes Jackson and Lake 1, 10.
  - 38. Graetz, II, 145.
  - 39. Matt., iii., 11-12.
  - 40. Ibid,, 23,
  - 41. John, iv, 2.
  - 42. Josephus, Antiquities xvili, 5..
  - 43. Mark, vi, 14-29.
  - 44. Matt., xiv, 1-12.
  - 45. Mark. i, 14; Matt., iv, 12.
  - 46. Luke. iv, 14;
  - 47. Isaiah, Ixi, 1-2.
  - 48. Luke, iv, 19.
  - 49. Lüke, vi, 14.
  - 50. Mark, ix, 48; Matt., xiii, 31.
  - 51, Luke, xvi. 25.
  - 52. Mark, xi, 12-14.
  - .53. Matt, xii, 46; Luke, viii, 19.

- 54. Mark, I, 7; Matt., v, 40 Luke, vi, 29.
- 55. Guignebert. Jesus, 186.
- 56. Klausuer, 69.
- 57. Luke, vii, 36-59.
- 58. Mark, x, 16.
- Cf. Robertson, J.M., Christianity and Mythology.
- 60. Matt., xiii, 57.
- 61. Mark, v. 35f.
- 62. Mati., xix, 28.
- 63. Luke, x. 1-4.
- 64. Guignebert, Jesue, 52, 253; Goguei, 282, 287.
- 65. E.g., Matt., xx, 1-16.
- 66. Matt., xxiv, 30.
- 67. John, xviii, 36.
- 68. Mark, iv, 11, 80; xii, 34.
- 69. Luke. xvii 20.
- 70. Matt., xix 29,
- 71. Cf. Schweitzer. 212; Quignebert, 341.
- 72. Mark, ..., 25.
- 73. Matt., x, 23
- 74. Matt, xvi, 28.
- 75. Mark, xiii, 30.
- 76. Mark, xiii, 32.
- 77. Matt., xxiv, 6-12.
- E.g , Kaustky, K., Ur prung des Christentums; Kaithoff, A , Rise of Christianity.
- Mark, x, 23; Matt, vi, 25; xix,
   Luke, xvi, 13.
- 80. Matt., xix, 15.
- 81. Acts, ii, 44-5.
- 82. Matt., xxii, 21.
- 83 Matt., xxv, 14.
- 84. Luke, xix, 26.
- 85. Matt., xx, 15.
- 86. Mait., xxiv, 46; Luke, xvii, 7-10.
- 87. Matt., xi, 12.
- 88. Mark, i, 14-15; vi, 12; Matt., x.7.
- 89. Luke xviii. 29; xiv, 26; Matt., viii, 21f; x, 34; xix, 12.
- 90. Leviticus, xix, 17-18, 34.
- 91. Exodus, xxiii, 4-5.
- 92. Jeremiah, ili, 30.

93. Isaiah, i 6.

94. Ibid., i, 2.

95. Hosea, ii, I.

96. Matt, x, 5.

97. Acts, x-xi

98. John, iv, 22.

99. Matt., xv, 24f; Mark, vii, 27.

100. Matt. viii, 4.

101. Matt., xxiii, 1.

102. Matt., v. 17.

103. Luke, xvi, 17; Matt., v, 18.

104. Foakes-Jackson and Lake, 1,816

105, Matt., v, 31-2.

106. Matt., v, 21-2.

107. Mark, ii, 26.

108. Luke xvi, 16; Mait., v, 18.

109. Matt., xxiii, 1-34; xxi, 31.

110. Cf. Mark, xxii, 32 - 8, and Klausner, jesus, 113.

.11. Luke, xxiii, 31-3.

112. Acts, i, 6.

113. Mark, xii, 35-7.

114. Matt., xix 17.

115. Mark XIV 36.

116. Daniel, vii, 13.

117. Matt., xii, 8.

118. Matt., xi, 27; Luke. x, 22.

119. Matt., xvi, 16f.

120. Luke, xix, 37.

.121. John, xii, 13.

122. Mark, xiv 49; Luke, xxi, 1; xxi, 37.

123. John, xi, 50

124. Mark, x, 45; xiv, 24.

125. E.g., Onignebert, Jesus, 454; Brandes, O., Did Jesus Extst?,

1 6. Cf. Goguel, 497.

127. Mark, xiv, 26 : Klausner, 326.

128. John, xiii, 33, XIV 1-2.

129. Mark, xiv, 43.

180. Mark, xiv, 61; Matt., xxvi, 63.

131. Philo, Legatio, 1, 38.

132. Matt., xxvii, 11.

133. John, xxviii, 38.

134. Tacitus, Annals, xv, 44.

135. Luke, xviii, 26.

136. Cicero, vin verrem 64.

137. Mark, xv, 32.

188. Luke, xxiii, 39-43.

139. John, xix 25; Mark, xv. 87.

140 Justiniau, Digest, xlviii. 20. 6.

141. Luke, xxiii, 48.

142. Luke, xxiv, 13-32.

143. Matt., xxviii, 16-17.

144. John, xxi, 4.

145. Luke xxiv, 52

#### CHAPTER XXVII

1. Foakes - Jackson and Lake II, passim, and especially, 305 - 6; Scott, First Age, 110; CAH, XI, 257-8, Klausner, from jesus to Paul 215; Ramsay, W. M., The Church in the Roman Empire, 6-8; Renan, Apostles, P. v.

2. Shotwell, J., and Loomis, L., The see of Peter, 56-7.

8. I Peter, iv, 7.

4. I John, ii, 18.

5. Acts, ii, 46.

6. Ibid., xi, 8.

7. V, 20.

8. Mark, vi, 13.

9. Acts, iv, 32-6; ii, 44-5.

10. IV 4.

11. VI, 11.

12. VII, 51-3.

13, -VIII. 2-3,

14. XI, 19.

 I Cor., ix 5; Clement of Alexandria. stromata, vii, 11; Eusebius, E.H, iii, 30.

16. I Peter, i, i-iv, 8.

17. Shotwell and Loomis, 64-5.

18. Lactantius, De Mortibus Persecutorum, 2.

19. Eusebius, ii, 25.

20. Ibid., iii, I.

21. Renan Antichrist, 93.

22. Acts, xiii, 9; Coneybeare and Howson, Life, Times, and Travels of St. Paul, 1, 46, 150

28. Guignebert, Chrisianity, 76-6;

Livingstone. R.W., The Legacy of Greece, 83, 54

- 24, Acts, xxi, 3.
- 25. Renan, Jesus, 167.
- 26, II Cor., x. 1
- 27. Isid., xii, 7.
- 28. Gal., v. 12.
- 29. II Cor, xi, 1.
- 30. Acts, ix, 1.
- 31. IX, 3-9.
- 32. IX, 18.
- 33. XV, 1.
- XV,27-9. The account in Acts harmonizes sufficiently well. pace Renan and others, with Paul's report in Oal ii.
- 85. Gal. ii, 10.
- 36. lbid., ii, iii
- 37. Acts, xvii, 18.
- 88. XVII, 22.
- 39. XVIII, 12.
- 40. II (or., iii, 6.
- 41 Acts, xxi, 12-4.
- 42. XXVIII, 28.
- Ouignebert, Christinity, 65;
   Ooguel, 105, CAH, XI, 257;
   Klausner, Jesus, 63.
- 44. Coloss., iii, 6.
- 45. Il Cor., iii, 6.
- 46. I Cor., xv, 33,
- 47. Titus, i, 15.
- I Timothy, vi, 10. The letters to Titus and Timothy, however, are of doubtful authenticity
- 49. I Cor, ix, 19; x, 33.
- . 50. Romans, v. 12.
- 51. Frazer, Sir J., The Scapegoat 210, 413; Weigall, 70f.
- 52. Quignebert, Christianity, 88.
- 53, I Cor., xv, 61...
- 54. Ibid., i. 24.
- 55. Coloss., i, 15-17.
- 56. Rom., ix, 11, 18; xi, 5.
- 57. Hebrews, xi, 1. Probably not Paul's.
- 58. Gal, III 27.
- 59. I Cor., xii.

- 60. lbid., ix, 5.
- 61. VII, 8.
- 62. Rom. xiii, 14.
- 63. Ibid., i, 26.
- 64. I Cor., vi. 15.
- 65. lbid , vii, 20f.
- 66. Rom., xili, 1.
- 66a, Il Tim., iv, 9, 6,
- 67. Philippians, iii, 20., IV 6.
- 68. I Cor., vii, 29; cf. I Thessalonians, iv, 15.
- 69. Il These, ii, 1-5.
- 70. Acts; xvii, 7.
- 71. Enseblus, E.H., iii, 1
- 72. Revelation, xvii, 10.
- 73. Renan, Antichrist, 95; CAH, X. 726.
- Duchesne, Mon. L., Early History of the Christian Church, I, 99.
- 75. Eusebius, ili, 25.
- 76. Ibid., iii, 33.
- 77. Rev., viii, 4; xiv, 1.
- 78. Ibid., vi, 2-8.
- 79. VII, 14.
- 80. XX, 15; xxi, 8.
- 81. XIX, 18.
- 82. XXI.
- 83. Proverbs, viii, 22-31.
- 84. John, i 5.
- 85 Justin, Apology, 166; Tertullian, De Baptismo 5; Halliday. 9.

#### CHAPTER XXXVIII

- 1. Duchesne, I, 38.
- 2. Tertullian, Contra Marocionem, v, 8.
- 3. Jerome, Letters, xciii.
- 4. Clement of Alexandris, Paedagogus, iii, 11.
- 5. Paul. 1 Cor., xl, 3. XIV 34.
- 6. Lucian, Peregrinusa Proteus.
- 7. Tertullian, Apologeticus, xxxlx, 11-12
- 8. Ibid., 5.
- 9. Renan, Marc Aurèle 600.
- 10. James, v, 1; ii, 5.
- 11. Ibid., i 10.

- 12. Renan, St. Paul, 402.
- 13. Klausner. Fram Jesus to Paul, 133-4.
- Tertullian, De jejuntis, i, 17;
   Duchesne, II, 253. Renan Christian Church, 211; Robertson, History of Freebought, I, 244
- 15. Clement of Alex-Paedag., iii, 11 Renan. Marc Aurèle, 520.
- 16. Tertullian, Apol. ix, 8.
- 17. Olbbon. I, 480.
- 18. Tertuliian De spectacults, I. 3.
- 19. Sumner., W. G. War and Other Essays, 54-5.
- 20. Tertullian, Apol., xlvi, 10.
- 21. Friedländer III, 204; Tertullian, De exhort castitatis, 13; Lea. H. C., Historical Sketch of Sacerdotal Celibacy, 41; Robertson, History of Freethouse, 1, 244.
- 22. Pliny the Younger. x 97.
- 28. Oalen in Hammerton. IV, 2179.
- 24. Tertullian, De spect., 28.
- 25. Perhaps anthropophagic, cf. Sunner Folkways 451.
- 26. Renau, St. Paul, 268.
- 27. Frazer, Sir J, Spirits of the Corn and Wild II, 92-8; Carpenter, Edw., Pagan and Christian Creeds. 65-7.
- 28. Acts, viii. 14-17; xix, 1-6.
- 29. Catholic Encyclopedia, 217-8.
- 30. Mait., xvi, 18; John, xx, 23.
- 31. Friedländer. II. 364.
- 32. Renan. Marc Aurèle, 449,
- 33. Tertullian Apol, xxxvii, 4.
- 34. Id., Ad uxorem. 1, 5; Renan, Marc. 551. Olover, Conflict of Religions. 341.
- 35, CAH, XII 456.
- 86. Lake. K., Apostolic Fathers. I.
- 37. Murray. Sir O., Five Stages of Greek Religion, 196.
- 38. Renan, Marc 292.
- 39. Duchesne. I. 196,
- 40. Friedfänder III. 192.
- 41. CAH, XII, 459,

- 42. Origen. Contra Celsum. in Glover. 252; Carpenter. 220.
- 43. Plotinus. Enneads, xliji.
- 44. Porphyry. Life of Plotinus. 14.
- 45. Mac Kenna. Stephen. Essence of Plotinus. 11n.
- 46. Plotinus Euneads. ifi. 4.
- 47. Ibid. vi 9.
- 48, V. I.
- 49. IV. 1; Inge, Hhilosaphy of Plotinus II 21-4. 92,
- 50. Plotinus. v. 1 iii. 7.
- 51. Ibid. v. 11.
- · 52. Mac Kenna. intord. xx.
- 53. In Lake. Apostolic Fathers, 1, 23.
- 54. Tertullian Apol. xxx, 4.
- 55. Ibid. xvii. 6.
- 56, Id., De spect., 30.
- 57. ld. De cultu feminarum.
- 58. In Ucberweg. 1, 308.
- 59 CAH, XII. 593.
- 60. Eusebius. vi. 2.
- 61, Gibbon, I. 467.
- 62. Jerome Letters, xxxiii
- 63. Shotwell. Introduction. 292.
- 64. Origen. De principlis. i. 15-16.. in Hatch, 76.
- 65. Origen, op. cit., iv, 1, in Hatch 76.
- 66. Duchesne, I, 256f.
- 67. Inge, Plotinus, II, 19, 102.
- 68. In Watson, Marcus Aurelius, 805.
- 69. Matt., xvi, 18.
- 70. Shotwell and Loomis, 64-5.
- 71. Ibid., 60-1, 84-6.
- 72. Lake, I, 121.
- 73. Duchesne 1, 215.
- 74. CAH, XII, 198, 600.
- 75. Cyprian's Letter in Inge Plotinus. I. 62.

#### CHAPTER XXXIX

- 1. Herodian. History of Twenty Cases 11. 88.
- 2. Dio Casius. Ixxiv, 5.
- 3. Herodian. II, 100, 103; III, 155.
- 4. Historia Augusta, "Septimius" Severus, xviii. 11.

- 5. Herodian, III. 189.
- 6. Lot, F. End of the Ancient World 10.
- 7. Dio, Ixxxix, 7.
- 8. Ibid., Ixxviii, 16.
- 9, Herodian, IV, 210; Dio Ixxviii, 22.
- 10. Dlo, lxxix, 23.
- 11. Historia Augusta "Elagabalus," 19-32. Dio, Ixxx, 13; Herodian, IV, 253.
- 12. Dio, Ixxix, 14; Gibbon, I. 141.
- 13. Historia Augusta "Severus Alexander" 30, 39.
- 14. Herodian, VI, 5.
- 15. Hist. Aug, "Severus Alexander"20
- 16. lbid., 29.
- 17. lbid , 33.
- 18. Herodian, VI. 8.
- 19. In Rostovtzeff, Social and Economic History of the Roman Empire, 399.
- 20. Gibbon, I, 294.
- 21. Maine, Ancient Law, 177.
- .22. West, L., "Economic Collapse of the Roman Empire," in Classical Journal 1932 p. 106.
- 28. Abbott, Common People, 174.
- 24. Rostovizeff, op. cit., 424, 442-3
- 25. Ibid., 305.
- 26. Frank, Economic History. 489,
- Ferrero. Rutn of Ancient Civilization, 58; Rostovtzeff. History, of the Ancient World. 11 317.
- 28. Frank, Economic Survey. IV, 220.
- 29. Rostovtzeff, Roman Empire, 419.
- 30. Collingwood and Myres. 206.
- 31. Health, II, 448.
- 32. Plato, Laws 819.
- 33. Ball, W. W., Short History of Mathematics, 96.
- 34, Justinan, Digest, i 1.4.
- Bb. Hist. Aug., "Severus Alexander, 51
- 36, Roberts, W. R., introd. to "Longinus" on the Sublime, Loeb Library.
- 37. Heliodorus, Oreek Romances, I.
- 38. Ibid., 289. \_\_
- .89. In Catallus, Tibuilus, etc., p. 343

- 40. In Burckhardt, J., Deit Zeit Constantantins, 54.
- 41. CAH, XII, 273; Frank Economic Survey III, 683.
- 42. Ferrero, Ancient Rome and . Modren America. 88.
- 43. Toutain, 326.
- 44. West, I. c. 102.
- 45. Rostovtzeff, Ancient World, II.329.
- 46. Toutain, 326. CAH XII, 271: Cambridge Medieval Bistory 1,52
- 47. Rostovtzeff, Roman Empire, 474.
- 48. Commingham, W. C., Western Civilization in its Economic Aspects I, 191-2.
- 49. Paul Louis, 283-5.
- 50 Translation based on that of Elsa Olaser in Frank Econmic Survey V, 312.
- 51. Ibid., The prices are calculated on the valuation of gold at \$35 per oz. in the United States of 1944.
- 52. Frank Survey III. 612.
- 53. Lactautius, De Mortibus Persecutorum, vii.
- 54. Ibid vli, 3.
- 55. Charlesworth, 98.
- 56. West, 105. Fertero, Ruin of Ancient Civilzation 106.
- 57. Cunningham. I, 188.
- 58. Frank, Survey II, 246. IV, 241.
- 59. Reid, Municipalities; 492; Arnold 265.
- 60. Heitland, 382.
- 61. Daivis. W. S., 233.
- Frank, Economie History. 404.
   Rostovtzeff, Roman Empire. 409.
- 63. Oibbon. I. 377.

#### CHAPTER XXX

- 1. Renan, Marc, 592.
- 2. Tertullian' Apol., xl, 1.
- 3. Minuclus Felix, Octavius, ix, 5 in Tertullian, Apol.
- 4... Guignebert. Christianity, 164,
- 5. I Cor. vi 1; Renan. Marc, 597.

- 6. Origen Contra Celsum, viii, 69, in Haliday, 27.
- 7. Tertuilian, Apol., xv, 1-7; Duchesne, 1, 34.
- 8. Friedländer, III, 186.
- 9. Tertullian, Apol, iv, 1.
- 10. Ramsay, 258; CAH, X, 503.
- 11. Duchesne, I, 82.
- 12. Bury, J., History of Freedom of Thought, 42
- 13. Tertullian, Apol., v, 4, Eusebius iii, 17.
- 14. Pliny the Younger, 96-7.
- Recript of Hadrian in Eusebius, iv, 9. For a defense of its authenticity of, Ramsay, 320.
- 16. From an account said to have been sent to the Christian churches by the elders of the church at Smyrna, in Lake, Apostolic Fathers, 11, 321.
- 17. Renan, Marc, 331.
- 18. Tertullian, Apol., xlv, 14.
- 19. Memoirs of St. Perpetua, in Davis and West, Readings in Ancient History, 287,
- 20. Rostovizeff Ancient World II,849.
- 21, Duchesne I, 267,
- 22. Lactantius, De Mortibus Perecutarum, x.
- 23. Eusebius, viii, 1f.
- 24. Gibbon, II, 57.
- . 25. Eusebius, viii, 17.
- 26. Tertullian, Apol., 1, 13.
- 27. Ambrose in Enc. Brit, VI, 297.
- 28. Eusebius, Life of Constantine 1,28
- 29. Eusebius, E.H., viii, 2.
- 30. Id., Life of Constine, i, 28.
- 31. Lactantius, De Mortibus, xiv, 5.
- 32. Cambridge Medievnl History, 1,4.
- 33. For the detailed evidence cf. Burckhardt, 252f.
- 34. Bist Aug., "Elagabalus," xxxiv, 4.
- 35. Lot, 29.
- 36. Flick, A. C., Rise of the Medieval Church, 123-4.
- 31. Duruy, V., History of the Roman People VII, 510.

- 18. Kalthoff, 172; Lot, 98.
- 39. Eusebius, Life, ii, 86.
- 40. lbid., iii, 62f.
- 41. Duchesne, 1, 290.
- 42. Eusebius, E.H., viii, 1.
- 43. Duchesne, 11, 99.
- 44. Eusebius, Historical View of the Coaucil of Nice, 6.
- 45. lbid.
- 46. Eusebins Life, ii, 63, 70.
- 47. Eusebius, Nice, 6.
- 48. lbid., 15:
- 49. Cambridge Medieval History, i, 121
- 50. Socrates, Ecclesiastical History, i, 8
- 51. Duchesne, II, 125.
- 52. Ferrero, Ruiu, 170.
- 53. Catteshi 24, Reimach, Apollo,89.
- 54. Gibbon, VI, 553.
- 55. Lactantius, Divinae [Institions, v, 19.
- 56. Eusebius, Life. i, 1.
- 57. Cambridge Medieval History,1,15.

#### **EPILOQUE**

- 1. Reid. J, S., in Cambridge Medieval History, I, 54.
- 2. Cyprian; Ad Demetrium, 3, in Inge, Plotuns, I, 25.
- 3. Cf. West, op. cit., 108.
- 4. Frank, Survey, 111, 575.
- 5. In Eusebius, E.H., vii, 21.
- 6. Rostovtzeff, Roman Empire, 424.
- 7. Frank, Survey, III, 74.
- 8. Gibbon, I, 274.
- 9. Davis, Influence of Wealth, 214.
- 10. **G**ibbon, 274.
- Id , chap. xvi, etc.
- 12. Renan, Marc, 589; Ferrero Ruin 7, 74; White, E.L., Why Rome Fell, passim.
- 13. Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, 36.
- 14. Cambridge Medieval History, 1, 10
- 15. Abbott, 201.
- 16. Rostovtzeif, Roman Empire, 445-

حقرق الطسع معموظة

## فهرس عام

## بالأحداث التي أرخ لها في الكتاب

## مسلسلة حسب السنين

| لصفحة       | رقم أ  |                                      | الحوادث                       |                     | ل الميلاد . | السنون قبا |
|-------------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| ٤٤          |        | *** ***                              | لأورئيلسي)                    | ية (أيام الرجل ا    | بدء الحضا   | ٣٠٠٠       |
| £ £         | يباً ) | جری الحدیث (تق                       | ى القديم إلى العصر الح        | سا من العصر الحجر:  | إنتقال فرند | 17         |
| ٤٠          |        |                                      |                               | ة البرئز (تقريباً)  | إنشاء صناء  | 7          |
| ŧŧ          |        |                                      | (تقريبا)                      | سا إلى عصر البرنز   | انتقال فرن  | 7          |
| 4 1         | يبا )  | <ul> <li>ه في إنجلترا (تق</li> </ul> | حر من غالة واستقرار           | من قبائل الكلت الب  | عبور فرع    | 14         |
| <b>£</b> •  |        | (تقريباً)                            | ن ثررة إسبانبا المعدنية       | ينيقيين في البحث ء  | شروع الف    | · · · ·    |
| ٣٣          |        | ل تمام العام .                       | (أويا) طرابلس قب              | يۇسسون ڧى مدينة     | الفينيقيون  | 4          |
| . £ £       |        | يا وإيرلندة                          | ليا إلى قرنسا <i>وبريطا</i> ن | س الأليمي من ألمسا  | تسرب الجا   | 4++        |
| ٤٠          | •••    |                                      | (تقريبا)                      | ملى فادس ومالقة     | الأستيلاء ، | ۸.,        |
| ٧٥          | •••    |                                      |                               |                     |             | 777        |
| ه ځ         | • • •  | *** *** ***                          | Li ئى صناعة الحديد            | a Téne ( لاتين )    | استیر اد فن | 00,        |
| 404         | • • •  |                                      | ,                             | ل في نقش بهستوم     | دارا الأو   | 071        |
| ٤٠          | •••    | با (تقریبا)                          | الحنوبي الشرقى لأسيان         |                     |             |            |
| <b>4</b> V  | • • •  |                                      | إسطى وغالة                    | كون معظم أوربا الو  | الكلت يمتلأ | £          |
| ۷٥          | •••    |                                      |                               |                     | •           | 448        |
| <b>\$</b> V |        |                                      | 4                             |                     |             | 44.        |
| ٥٤          | •••    | ى ۱۰۰ مەر                            | ونى) المحيط الأطلنط           | س ( المرتاد الماسلي | عبور پيثيا  | ۴٥٠        |
| 140         | •••    |                                      | کیا وپنِتس                    | T.                  |             | 4.4        |
| 4           | •••    | ة بدل رومة                           | ة الإمبر اطوريةِ الغربي       | لانم ( میلان ) عاصہ | اتخاذ مديوا | 7.4.7      |
| ξY          | •••    |                                      | على فريچيا                    |                     |             | 744        |
| 107         | •••    | ن سَم سِما                           | زی علی حکم السلوقیی           | ماسيس الزعيم السكو  | خروج أر،    | 7 \$ A     |
| ٨           | • • •  | ••• ••• •                            |                               | ِنْ يدمرونْ مدينة چ |             | 7 • 9      |
| 13          | d.,    |                                      | أسواق ألمسانيا والغرب         |                     | _           | 7 • •      |
| 1 4 4       | •••    |                                      |                               |                     |             | ۲          |
| 104         | •••    | ** *** *** *                         | •• ••• •••                    | ا أنتيخوس الثالث    |             | 144        |
| 1           |        |                                      |                               | ب أخنه خي           | ة تأليف كتا | 14-14+     |

| رقم الصفحة | الحوادث                                                      | السنون قبل الميلاد     |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۱۸ •••     | ب دانیال دانیال                                              | ١٦٥ تاريخ كتاب         |
| ŧ۲         | ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··                       | ١٥٢ نشأة قرطبا         |
| ۱۸۰٬       | ت سينيلية و هم                                               | • ١٥ نشر قبوءاً        |
|            | اطورية الرومانية                                             |                        |
| 14         | س یکتب تاریخ رومة من ۱۶۶ – ۸۲ ق م                            | ٤٤٤ يوسيلوثيو          |
|            | وبن مكابى استقلال بلاد اليهود من أيدى الملوك السلوقيين       |                        |
| 171        | مون قائداً أو كاهنا أعلى للدولة اليهودية الثابتة             | ۱٤۲ اختيار سي          |
| ١٣٠        | لو نيوس في أياميا من أعمال سوريا                             | ۱۳۵ میلاد پوسیا        |
| 188        | لث يوصى بمملكته ُ إلى رومة                                   | ١٣٣ أثالس الثا         |
|            | لاضطرابات الشيوعية في رومة ' الشيوعية                        |                        |
| 184        | بن الملك يومينز الثانى يهزم جيشاً رومانيا                    | ۱۳۲ أرستنكس            |
|            | رومة واليهود من ١٣٢ ق م – ١٣٥ م                              |                        |
|            | أمثال سليمان مثال سليمان                                     | •                      |
|            |                                                              |                        |
|            | بوس إلى أثينة ` `                                            | *                      |
| •          | يكل لعبادة أرتميس                                            |                        |
|            | شحون جنوبی غالة                                              |                        |
|            | السياسي المفاجيء الماسي المفاجيء                             | ,                      |
|            | كلت يطرد بى عمومته من جنوبى بريطانيا                         |                        |
|            | ميدس الثاني ملك بيثنيا                                       |                        |
|            | انس الأكبر أشهر ملوك أرمينية من ٩٤ – ٥٦                      |                        |
|            | أمر بقتل ثمانين ألف إيطالى في صقلية أمر                      |                        |
|            | يشيد قصراً مَن الجير في حزا بالقرب من الموصل                 |                        |
|            | ادتية الأولى                                                 |                        |
|            | ادتية الثانية                                                |                        |
| ۸۱         | العسقلاني يعلم شيشرون في المجمع العلمي `                     | ۷۹ انتیخوس             |
| 171        | ن يضمون بلاد السامرة وغيرها إلى بلادهم                       | ۸۸ الحسمونيود          |
| 147        | م اسكندرة تعقد الصلح مع الفرنسيين                            | ۲۹ ۲۹ الملحة شالو      |
| 18* ***    | ادتية النالثة أن                                             | ۱۳۰۷۰ الحرب المار      |
|            | ، بابل                                                       |                        |
|            | لق پمپی فی دمشق ب ب<br>ت یستنیثون بقیصر فی صلا إغارة ألمانیة |                        |
|            |                                                              |                        |
| 177        | طريقه إلى طشقونه                                             | هه دراسس ق<br>سه دراسس |
| , 7,0 /    | سس فی کاری <sup>۱</sup>                                      | ۳۰ هزیمهٔ کرا          |
| ν.         | <b>7</b>                                                     |                        |
|            | t t                                                          |                        |

| -          | <b>- ٤٣٣</b>                                                  |                  |            |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| رقم السفحة | دثم بعد الميلاد الحوادث                                       | سنون قبل الميلاد | .JP        |
| 131        | م مدة الدولة اليهودية الثانية                                 | ۱٤ قم ۷۰         | ٣          |
|            | الم حروب اروماً مع بارثياً                                    | •                |            |
|            |                                                               | ,                |            |
|            | نشر سفر مزامیر سلیمان                                         |                  | ٠          |
| 3T         | ٣٠٠ صاحب مصرف وبائع خِلة في روما                              | ۽ قم             | ٦          |
|            | بيع ثلاثين ألف بهودى في أسواق الرقيق                          | ۽ ق              |            |
|            | ظهور الاضطرابات الشيوعية في أثبيتة                            |                  | ۳          |
| 177        | م حکم هیرورد بن انتباتر م                                     | ۴ ٔ ـ ق          | ٧          |
|            | تعيين هلل رئيساً للسمهدرين ألم المسمدرين ألم                  |                  | <b>a</b> - |
| 1.4.1      | كتابة الترجمة السبعينية للتوراة                               | ۲                | ٨.         |
| 117        | أغسطس إيليوس يبعث جالس ليضم مملكة مأرب والعرب                 | ۲                | ٥          |
|            | حكم الملك ارتاس الرابع                                        | قم ٠ ۽           | 4.         |
|            | علكة بصرى تبلغ ذرى مجدها                                      |                  | ٩          |
|            | نَّ م سَرِّ ينس حاكم سوريا يحصى اليهود                        |                  | ۸۰         |
|            |                                                               |                  | ٧٠.        |
|            | الحكم على ألكسندر وإستبولس ابنى هيرود بالإعدام                |                  | ٦.         |
|            | موت هيرود                                                     |                  | ŧ          |
|            | جنود أركلوس يقتلون ٣٠٠٠ يهودى جاءوا إلى أورشليم للاح          |                  | ξ.         |
|            | يميد الفصح                                                    | ,                |            |
| 144        | ا شباب المسيحية ا                                             |                  | ŧ          |
| rìr        | قدم مولد المسيح                                               |                  | ۲.         |
| Y1Y        | م إحصا عام في بلاد اليهود ـــــــــــــــــــــ               |                  | 7          |
| Y17        | م کویرنیوس حاکم سوریا                                         |                  | ٦          |
| ۱۷۸        | م وفاة هلل                                                    |                  | ٠          |
| <b>414</b> |                                                               |                  | ۸-         |
|            | تشييد هيكل الشمس                                              |                  |            |
|            | اتهام اصطفافوس الشهاس باكتجديف                                |                  |            |
|            | حياة رسل المسيح بولس يتزعم الاضطاد الأول للمسيحيين في أورشليم |                  |            |
|            | بولس يترغم الاصطفاد الاول المستجيبين في اورستيم               |                  |            |
|            | وفدان من اليونان واليهود يعرضان قضاياها على كلجيولا           |                  | **         |
|            | ديوسكريديز يكب كتابه في المقاقير                              |                  |            |
|            | ديوكريستوم ( ديوذو القم الذهبعي )                             |                  |            |
| A12 1 222  | , o. h                                                        |                  |            |

| الصفحة         | ر قم     | <del>ا ل</del> موادث                                                  | السنون بعد الميلاد                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| * 11 .         |          | مقتل يعقوب بن زبيدى                                                   | ٤١ تقريبا                                    |
| 727 .          |          | بطرس يشق طريقه إلى رومة ويصل إليها                                    | 4,1                                          |
| 110.           |          | أجريا ملكا على فلسطين                                                 | . 41                                         |
| ۰۰,            |          | كلوديوس يعبر القناة                                                   | <b>\$</b> 7"                                 |
| 108 .          |          | ېرقابا وېولس يعملان معا 🔐 🔐                                           | 9 11 - 17                                    |
| 1 7.0          | غسطس     | كلوديوس يميد بلاد اليهود إلى ماكانت عليه في عهد                       | ŧŧ                                           |
| 408 .          | ** *** * | رحلة القديس بوبس التبشيرية                                            | . tV — to                                    |
| ٣٣.            |          | مولد سپتمپيوس سڦير س                                                  | 7.51                                         |
|                |          | حياة أفلوطرخس القيرونيائي                                             | 177 - 27                                     |
|                |          | كولونى تقام تكريماً لأم نيرون الى ولدت فيها                           | 0 +                                          |
| Y00 .          | `.       | بولس يتم رحلته التبشيرية الثانية                                      | ٠.                                           |
| ۸۳۰            |          | موله أبكتتس في هير ابوليس                                             | ٠ +                                          |
|                |          | بولس وبوفايا يسافران إلى أورشليم                                      | ?                                            |
| ۸٠ ٠           |          | دموناکس الفیلسوف الکلبی ه                                             | to - 00                                      |
|                |          | بولس يقلع على ظهر سفينة إلى أثينة                                     | ٥١                                           |
|                |          | بولس يقيم في كورنئة ثمانية عشر شهراً                                  | 10, - 10                                     |
|                | _        | كالوديوس ينفى البنود لإثارتهم الاضطرابات العامة بتح                   | ۰۲                                           |
|                |          | افاراض وجود الحالية السيحية قبل هذا العام                             | <b>=</b> Y                                   |
|                |          | التلبال بولس من كورنثة إلى أورشليم                                    | ? 07                                         |
|                |          | ر/ وع بولس إلى كورثة كين                                              | <b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|                |          | استقبال زعماء الكنيسة لبولس                                           | ; •v                                         |
| 431 .          |          | القبض لمل يولس وإبقاؤه تحت الحراسة                                    | ٨٠ - ٠٨                                      |
| Y.V .          |          | الأناجيل الأربعة                                                      | 6 14+ -6 4+.                                 |
| ۰.,            |          | بودكا ملكة إحدى القبائل البريطانية تقود ثورة                          | 71                                           |
| 788 .          |          | يمقوب العادل يقتل نفسه                                                | 7.7                                          |
| 17 .           |          | ژلژان پدمر بخش چپی میند<br>سید در | 7.5                                          |
| 440 .          |          | النسخة الأصلية من سفر الأمثال                                         | 7.4                                          |
|                |          | وسائل تمزى إلى بولس مؤرخية بهذا العام                                 | 3.7                                          |
|                |          | استثهاد بولس وصلب بطرس ۵۰۰ .۰۰ -                                      | 7.4                                          |
|                |          | قتل المسيحيين بعد حريق هذا الفسام                                     |                                              |
| ***            | •• ••• • | الذاع بين الكنيسة والدولة                                             | •                                            |
| 188.           | •• ••• • | استيلاء الثوار على أورشليم و فلسطين قبل سبتمبر                        | 11                                           |
|                |          | أندلاع الثورة بقيادة ڤندكس وسڤيلس                                     |                                              |
| <b>प्र¥१ •</b> | •• ••• • | سفر الرقيا ليوحثا إلى المامي المامان                                  | .V≠ - +V.                                    |

| رقم الصفحة                | الحوادت                           | السنون بعد الميلاد |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 178                       | لهيكل للميكل                      | ٧٠ م تخريب ا       |
| ردى يهلسكون في الحصار ١٨٨ | ومائة وسسبعة وتسعون ألف يهو       | ۷۰ م ملیون ر       |
| 19                        | الآلاف من اليهود                  | ۷۰ م تشتیت         |
| Y & V                     | الدءوة للمسيحية بين اليهود        | ٧٠ م بقاء بث       |
| ١٨٨                       | -                                 |                    |
| iii                       |                                   |                    |
|                           | 1                                 |                    |
| 17                        | •                                 |                    |
| ١٤٣ ي                     | -                                 |                    |
| Y•A                       |                                   | *                  |
| YYŁ                       | _                                 |                    |
| Y · £ ·                   |                                   |                    |
| سه اليهود ۱۹۳             |                                   |                    |
| رنفة ونفة                 |                                   |                    |
| YYY                       |                                   | -                  |
| Y17                       |                                   |                    |
| 178                       | _                                 | •                  |
| 147                       | •                                 | •                  |
| ٣١٢ ٢٨٥                   |                                   |                    |
| £•7 5                     |                                   |                    |
| يته ۱۱۷                   |                                   |                    |
| الأصفر الأصفر             | 1                                 | _                  |
|                           | _                                 |                    |
| 198 4                     | رينة يرفعون علم الثورة على رو     | ۱۱۵ ، ۱۱۳ يېود قو  |
|                           | ائس الأفسوسي ينشر رسالة في        |                    |
| 111                       |                                   |                    |
| <b>Y</b> £                |                                   | •                  |
| ، الحِسلة الحِسلة         | -                                 |                    |
| 177                       |                                   |                    |
| **                        |                                   |                    |
| رية                       |                                   |                    |
| 1 7 7 00 000 00 000 000   | <i>پ بطلیموس پرصه اد جرام اسی</i> | ۱۲۷ م ۱۰۱۱م ا      |

| رقم الصقحا                                | الحوادث                                        | السنون بمد الميلاد  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 148                                       | بملن اعتزام بنام ضریح لحوپتر                   | ۱۳۰ هدریان ی        |
| تعليم الشريعة اليهوديه ١٩٤                | يصدر مرسوماً بتحريم الختان ويحرم               | ۱۳۱ هدريان          |
| بهم ۱۹٤                                   | ة لليهود فى التاريخ القديم لاستعادة حري        | ۱۳۲ آخر وقهٔ        |
| ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | كر شخصية يوحنا الأكبر                          | ۱۳۰ پېباس ين        |
| ۲۷۱                                       | عزو سفر الرؤيا إلى يوحنا اللاهوتى              | ۱۳۰ پیاس ی          |
| جنا <b>۱</b> ۷۱                           | ارةن يعزو سفر الرؤيا إلى الرسُول يو            | ۱۳۰ جستن ما         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | غرد بذكر الإشارة إلى إنجيل مسيحى               | ۱۳۰ پپیاس ین        |
| ليهودية ۲۹۲                               | يصل إلى رومة لتخليص المسيحية من ا              | ۱۶۰ مرسیون          |
| r. o                                      | رس يؤرخ اضطهاد نيرون المسيحية                  | ه ۱٤٥ سوتيونيو      |
| ryy                                       | نميوس سڤير س ۵۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰                       | ۱٤٦ مولد سيت        |
| r•v                                       | إدشارة إلى إنجيل مسيحي                         | ۱۵۱ تاریخ اا        |
|                                           | بندد بتعلق المسيحيين المتز ايد بهذا العالم     |                     |
| *\V                                       | ب أسقف أزمير يزور رومة                         | ۱۵۲ پوېيکار         |
|                                           | ئبس سپتميوس ترتليانس                           |                     |
| rva ,                                     | بصف المسيحية                                   | ۱۲۰ لوشیان ب        |
| ray #                                     | وأنظمة الفيض الربانى والأيوفات الحجسد          | ۱٦٠ ڤلنتينس         |
| *** *** ***                               | يمارس الجراحة                                  | ۱۹۴ – ۱۹۸م جالینوسر |
|                                           | ن يجمع محرّقته بنفسه ويوقد النار فيها          |                     |
| 11                                        | يلتى عصا التسيار ويقيم فى أثينة                | ١٦٥ لوشيان"         |
|                                           | لمجالدين لى برجموم ب <sub>لا</sub> و مة        |                     |
| r•1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ستين السامرى مع سنة بن أتباعه                  | ١٨٦ إعدام ج         |
| ,                                         | أورليوس يستدعى جالينوس ليعنى بكنوا             |                     |
| راطورية ۲۴۲                               | ں يسكن الأسرى الألمان فى داخل الإمبر           | ١٧٢ أورليوس         |
|                                           | ر يقاتل المركمانيين على ضفاف الدان <b>و</b> اب |                     |
|                                           | ر يبدأ سلسلة من الكتب الحدلية الحهاس           |                     |
| , ۶۸۲                                     | رموز المسيحية ذات الشأن                        | ۱۸۰ ظهور ال         |
| ٠١٠                                       | امة لاينيه كشفها مراتورى                       | ۱۸۰ تاریخ هت        |
| به ۱۰۰ م                                  | ن يُحْصَى عَشَرين شيعة مُختَلَفَة من المسيح    | ۱۸۷ أيريليوس        |
| نية للينس· ٢١٦                            | كتب عن بطرس وعهده بمنصب الأسقا                 | ۱۸۷ ایرئیو یا       |
| في صيغة الأمر ٢١٧                         | لتور يكرر طلب انتسيتس ويصوغه                   | ١٩٠ ألبابا فك       |
| را بعد اغتيال كمودس                       | لمس الشيوخ واختيارً برتناكس إمبر اطو           | ۱۹۳ إجتماع بج       |
|                                           | وم من يناير                                    |                     |

| رقم الصفحة | لاد الحوادث                                                    | السنون بعد الميا |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| خسة، إلى   | عثور طربيون على الإمبراطور چايانس يبكى فى قصره وأ              | 144              |
| <b>TTT</b> | حمام وقطع رأسه في ٢ يونية                                      |                  |
| ۳۲۱        | إنهيار الإمبراطورية                                            | T.0-19T          |
| 144        | تقنين الهلاكا ( الأحاديث الشقوية بين العلم )                   | Y • •            |
| YA         | اتخاذ عادة وضع الأيادي في الرسامة                              | Y • •            |
| YA4        | 1                                                              | ٧                |
|            | بردسانس يصف الأيونات شعراً بلغة السريان الأدبية                | Y • •            |
|            | ترتليان يؤيد إبرنيو في عهد بطرس                                | Y • •            |
|            | ترتليان يبشر بسقوط الدولة الرومانية في كتابه ( نهاية عه        | ٧                |
| المه ۲۰۹   | القبض على ُوالد أرجنييز أرمنتيوس بتهمة أنه مسيحي وإعد          | 7 • 7            |
| *1V        | زفرينس يخلف البابا فكتور                                       | Y 1 A - Y + Y    |
|            | أرجنييز أدمنتيوس يخلف كلمنت في رياسة المدرسة الأفريق           | 7.4              |
|            | العشرين من عمره ه من                                           |                  |
|            | مولد أفلوطينس في ثيقوپولس                                      |                  |
|            | استشهاد كثير من المسيحيين في قرطاجنة                           | 7.4              |
|            | موت فلوجاسيس الرابع هوت                                        | 7+4              |
|            | ديوكاسيوس ككيانس يؤلف تاريخ رومة                               | 8 41.            |
|            | فرض ضريبة ١٠ ٪ على الستركات شاملة جميع الر                     | 414              |
|            | الإمبر اطورية                                                  |                  |
|            | مكرئيس يبتاع الصلح من ارتياس                                   | Y1 Y             |
|            | هزيمة كراسس في كارى د                                          | <b>Y1</b> Y      |
| _          | إقامة كنيسة وبابوية بعد إعلان هيوليس للقساوسة أنه لا يص        | 414              |
| <b>44</b>  | دخول ألحابالس رومة في خريف العام                               | 414              |
|            | مجلس الشيوخ يبايع الإسكندر إمبراطوراً                          | 777              |
|            | فلستراتس يتحدث عن الإخصائيين في فروع علم الطب                  | 440              |
| 11         |                                                                |                  |
| 17         | أُردشير يتفلب على ارتبائس ،                                    | 444              |
|            | مقتل الهيان أكبّر الفانونيين في رومة                           | . ***            |
|            | غزو أردشير بلاد النهرين وتهديده سوريا                          | 44.              |
|            | نهاية انشقاق هپوليتس مده                                       | 770              |
|            | جنود مكسمينس يقتحمون خيمة الإسكندر ويقتلونه هو                 | 740              |
|            | مانى الطشقونى يتوج شابور ويعلن أنه المسيح المنتظر              |                  |
|            | مقتل جرديان الثالث بيه جنوده وهو يحارب الفرس                   | 744              |
|            | رحلة أفلوطينس إلى رومة وْبِقَائُوه فِيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتُ ۗ | 4 2 4.           |
|            | ŧ                                                              |                  |
|            |                                                                |                  |

| رقم الصفحة                 | الحوادث                                                    | السنون بعد الميلاد   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Y1Y                        | نب دفاغه المسمى ضه سلس                                     | ۲٤۸ أرجڻ يكت         |
|                            | بی بهزم دیسیوس ویقتله فی ثمیرونا                           | ٢٤٩ قليب العر        |
| بة والقبض على أرجن ٣١٢     | ضطهاد ديسيوس للمسيحيين إلى قيصري                           | ۲۵۰ وصول ا           |
| TET                        | فانتس الاسكندرية (الديواني اليوناني)                       | ۲۵۰ سیرة دیوا        |
| <b>****</b>                | ئى رومة وطولوز                                             | ٢٠٥ - إعدام اسق      |
| , ماحاق بالإمبر اطورية ١٠٤ | ِذُ عَلَى مَااتَهُمْ بِهِ المُسيحيونُ مِنْ أَنْهُمْ أَصَلَ | ۲۵۰ سپریان پر        |
| اعليه و ٤٠٩                | سكندرية ينقصون إلى نصف ماكانوا                             | ٢٥٠ سكان الإ         |
| ****                       | . العربي وهزيمته أشنع الهزائم ·                            | ۲۵۱ مقتل فلیب        |
| TYY                        | الاضطهاد الديني قبل عيد الفصح                              | ۲۵۱ نهایة حدة        |
|                            | سقف قرطاجنة يهيب بجميع المسيحيين أ                         |                      |
| T17                        | سقني                                                       | رومة الأد            |
| , TTV                      | ر جالس ، قتله بید جنوده                                    | ٢٥٣ ألإمبر أطو       |
| يعتنقون المسيحية من        | يَهْن يقرر أنه لا ضرورة لتعميد من                          | ٢٥٤ - ٢٥٧ البابا است |
| ۳۱۸ ۱۰۰۰                   | غير المؤمنة '                                              | الطوائف              |
|                            | زون مقدولية و دلماشية                                      |                      |
| ***                        | لقوط على مملكة بسپورس                                      | ٧٥٧ أستيلاء أ        |
|                            | توط على خلفدون وغير ها                                     | ·                    |
|                            | يرون على إيطاليا                                           |                      |
|                            | ېزمون ڤلديان عند الرها                                     |                      |
| •                          | ياء فى الإمبراطورية وهلاك . • • • هُ "                     | -                    |
| <b>£•V</b>                 |                                                            |                      |
|                            | يطرد الفرس من الجزيرة ويهزمهم في                           |                      |
| -                          | سيرون بحرأ بسوآحل أيونيا وينهبون إ                         |                      |
| YWA                        | ناثس واستيلاء زنوبيا على العرش                             | <b>*</b>             |
|                            | ن يستولى على جزائر بحر إيجه                                |                      |
|                            | ى يشتوى على جرامر جر ايج<br>ن الثانى يهزم القوط عند نايسس  | •                    |
|                            | جموع القوط على مقدونية                                     |                      |
|                            | . ويوس الثانى أثناء وباء كان يفتك                          |                      |
|                            |                                                            |                      |
|                            | ينس ودم مي مد مد مد                                        |                      |
| Yav                        | يهزم ثَتَريكس عند شالون أ                                  | \$vv أو رليان        |
| ۷۰۸ ۲۰۰۸ ۷                 | إمبر أطور أو رليان بيه جماعة من ضباط                       | ٧٧٥ اغتيال الا       |

|     | رقم الصفحة                              | الحوادث                                                        | السئون بعد الميلاد       |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|     | لة والتمشف ٣٩٠                          | أنطونيوس الراهب المصرى يبدأ ربع قرن من حياة العزا              | *Y &                     |
|     | ۳۰۸                                     | الجند ينادون بيرويس امير اطوراً                                | <b>†</b> ¥ <b>†</b>      |
|     | 774 ···                                 | الحبر اطور بروبس بيد الحيش                                     | 444                      |
|     |                                         | ننصيب دقلدياتوس إمبر اطوراً                                    |                          |
|     | ۲۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ,                           | شراك الإمبراطور دقاديانوس القائد مكسميان مع <b>ه في ا</b> لحكم | 7 / 7                    |
|     |                                         | شروع مكسميان فى بناء الحهام الحاد شروع                         |                          |
|     | كاث الغرب                               | ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً من سَا                      | , <b>* • •</b>           |
|     |                                         | مسيحيون                                                        |                          |
|     | ۲۸۹                                     | الكثرة الغالبة من سكمان إنسوس وأزمير مسيحيون                   | ***                      |
|     | T10 : T12                               | دقلديانوس يصدر قانون الأثمان والأجور                           | 7" + 11                  |
|     | ۳۷۹                                     | الحكام الأربعة يأمرون بهدم كل الكنائس المسيحية                 | 4.4                      |
|     | ۳٦٧                                     | الامبر اطوران دقلديانوس ومكسيميان يئزلان عن سلطتهما            | 7.0                      |
|     | دقلديائر س                              | جالريوس وقنسطنطيوس أغسطين إمبراطوران بعد فزول                  | W • a:                   |
| ,   | <b>ተ</b> ጓሉ                             | ومكسميان من مده                                                |                          |
|     | TAY                                     | تعیین سفیر س ومکسمینس دازا قیصرین                              | T . o.                   |
|     | ۳۷۰                                     | م انتصار المسيحة                                               | ٠٣٠ ١٣٠٠                 |
|     | TAT                                     | ألحرس البريتورى فى روما ينادى بمكسنتيوس إمبراطوراً             | * * * 7.                 |
| i   | ۳۹۸                                     | بدء أعمال البناء في ربومة على يدى مكسئتيوس                     | <b>**</b> • ***E.        |
|     | ۳۰۷                                     | ترتليان يوجه رسالة الدفاع , ، ، ، ،                            | ۳• ۷ <sup>,</sup>        |
| ,   | ۳۸۳                                     | مقتل الإمبر اطور مكسنتيوس مقتل الإمبر اطور مكسنتيوس            | ₩ • V·                   |
|     |                                         | قسطنطين يتخذ لنفسه لقب ( أغسطس )                               | * • ٧                    |
|     | قلسة ٣٩٩                                | لوسيومن فرينتانس يشرح المسيحية في كتاب الأنظمة الم             | <b>***</b> ** <b>V</b> £ |
|     | ٤٨٣                                     | مكسمنيوس دازا يتخذ لنفسه لقب (أغسطس )                          | ٣ • ٨                    |
| . • | ۳۸۳                                     | قسطنطين يخترق غالة بحيوشه                                      | 41-                      |
|     | £ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | بمفيلس يقضى نحبه في اضطهادات جلتريوس                           | ٣١٠                      |
| 1   | سیحیین ۵۰۰ ۲۸۱                          | الإمبر اطور أجالريوس يصدر مرسوماً بالتسامح مع الم              | 7" I I.                  |
| •   | د سکسارېرا ۲۸۴                          | قيصر يزحف من الريبكون ويلتقى بقوى مكسنتيوس عثا                 | 717                      |
| •   | ۲۸۵                                     | قسطنطين وليسنيوس يتقابلان في ميلان                             | 717                      |
| •   | ۳۸۵                                     | ليسنيوس يتجه نحو الشرق ويكيل الضربات لمكسمينس                  | 714                      |
| •   |                                         | قسطنطين يوسع نطاق الإعفاء من مناصب البلديات                    | 717                      |
|     | ة و أمتش <b>اقه</b> ما                  | اشتداد النزاع بينقسطنطين وليسنيوس حاكمي الإمبرارطوري           | 317                      |
| 1   | 'A                                      | الحسام بده ده، دده دده ددم حدم                                 |                          |
| 1   | هَد في أرليس ٢٩١                        | طوناتسُ أسقف قرطاجنة يدعو الأساقفة إلى مجلس جامع يع            | 11#                      |
| 1   | المبيت ١٩٩                              | الوسيوس فرسنيانس بشرج المسيحية فى كتابه الاضلطهاد              | 418                      |
|     |                                         |                                                                |                          |

· ·

| سفحة        | رقم ال      | الخوادث                                                  | لسنون بعد الميلاد     |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | •••         | قامة قوس يشرف على طريق النصر منه                         | 1 410                 |
| 441         | •••         | و ناتس أسقف قرطاجنة يؤيد قوار التشهير بالدوناتية         | 2 717                 |
| 474         | •••         | )<br>نسطنطين يمحو الصور الوثنية من النقود                | <b>* *</b> 1 <b>V</b> |
|             | بيعة المسيح | ريوس القس المصرى يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن ط        | 714                   |
| 441         | •••         | تدعو إلى مجمع نيقية                                      |                       |
| <b>"</b> ለጎ |             | نفراد قسطنطين بالإمبر اطورية بعد انتصاره                 | ۳۲۳                   |
| <b>"</b> ለዓ | ثنية        | نسطئطين يجمل نقوش التقود محايدة لا هي مسيحية ولا هي وّ   | 444                   |
| ፖሊፕ         |             | إعدام ليستنيوس بتهمة العودة إلى الدسائس                  |                       |
| 441         |             | باخوميوس يجمع الرهبان فى دير عند طايين فى مصر            | . 470                 |
| 441         | *** ***     | نشأة الرهيبة الجآعية                                     | 770                   |
| 4 6         | ***         | عقد مجمع الأساقفة في تيقية ( مجمع نيقية )                |                       |
| * * *       | •••         | يوسپيوس ينشر تاريخا كنسيا عاما                           | . 440                 |
| 797         | •••         | بناء رومة الجديدة وسط خرائب بيز نطية                     | ***                   |
| ·\$ • • ¥   | •••         |                                                          |                       |
| **4 V       |             | قسطنطين يتخذ القسطنطينية عاصمة له                        |                       |
| 777         | شور         | قانون بقاء الزارع حتى يؤدى المتأخر عليه من الديون أو اله | 444                   |
| 7 • 3       | أخته        | قسطنطين يوصى بتقسيم الإمبراطورية بين أولاده وأولاد       | 770                   |
| 4 . 4       | ***         | الاحتفال بمرور ثلاثين عاماً من حكم قسطنطين               | ٣٣٧                   |
| \$14        |             | الهون أو الشيأونج – يو يصلون إلى نهرى الفلجا وجيحون      |                       |
| ۲٥          |             | الإمبر اطور يوليان يقضى الشتاء في لوتيريا                | 701 - 70V             |
| 114         |             | الساح للقوط بعبور الدانوب واستيطان موثيزيا               | ***                   |
| 113         |             | القوط يهزمون جيشاً رومانيا عند ( أُذرنه ) ويهددون        | <b>* V A</b>          |
| 418         |             | إيفانيوس يحصى ثمانين شيعة مختلفة م                       | 474                   |
|             |             | جير و م مؤرخ في القرن الرابع الميلادي                    | 44.                   |
| ۷۰          | •••         | <u>_</u> +                                               |                       |
| 414         | •••         |                                                          | <b>.</b>              |
| 4.14        | *** ***     | ألريك يقود القوط الغربيين ويعبر بهم جبال الألب           | ٤٠٠                   |
| 114         | •••         | القوط يستولون على رومة وينهبونها                         | £ } +                 |
| 113         | •••         |                                                          | P 7 3                 |
|             |             | أتلا يقود الهون ويهجم على غالة وإيطاليا ويجتاح لمبارديا  | 103                   |
|             |             | عند شالون ہے،                                            |                       |
|             |             | القوط يستولون على رومة ثانية                             | <b>\$00</b>           |
|             |             | أرستيز القائد البانوي، يعين ابنه رميولوس أوغسطولس        | £ V Y                 |
| \$ 1 \$     | *** ****    | الجنود البرابرة المرتزقة يخلمون الأغسطس الصغير رميولوم   | 143                   |

| رقم الصفحة، | الحوادث                                                    | السنون بعد الميلاد |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------|
| T1T         | محلس القسطنطينية يلعن أرجن ويصدر قراراً بحرمانه            | ۳٥٥                |
| 114         | أخذ الشعر اليونانى شكله إلحالى                             | 44.                |
| ****        | احتفاظ الإمبر اطورية الشرقية بالعملة الذهبية وزناً وعياراً | 1604               |
|             | بهاية قيام الإمبراطورية الرومانية في الشرق                 | 1204               |
| Tot         | أسيو يترجم قصة دفنيس وكلوق إلى الفرنسية السلسلة            | 1009               |
| .قنون فيها  | الكشف عن السراديب والدياميس التي كان المسيحيو <b>ن ي</b> ه | 1047               |
|             | موتاه <sub>م م</sub> ه                                     |                    |
|             | قائد نمساوى يحفر فى موضع هركيولانيم                        | 14.4               |
|             | مراتوری یکشف عن هتامة لاتینیة سمیت باسمه                   | 1 7 4 •            |
|             | الكشف عن پمپسى                                             | 1744               |
|             | تشر كتاب غرائب الإمبر اطورية                               | 1 > 4 1            |
| نجيل يوحنا  | هردر پشیر إلی ما بین مسیح متی ومرقس ولوقا ومسیح إ          | 1 7 9 7            |
|             | من فوارق من فوارق                                          |                    |
|             | الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكلمات                        |                    |
|             | التقاء نابليون بڤيلاند العالم الألماني                     | ١٨٠٨               |
|             | هئريخ پولس يلخص حياة المسيح                                | 1 / 4 / /          |
|             | كتاب داڤداستروس عن حياة المسيح                             | 1444 . 1440        |
|             | كتاب ايرنست رينان عن حياة المسيح                           | 1774               |
|             | الكشف عن شوارع مدينة پرجموم                                | 124                |
| Y * 8 :     |                                                            | 14.7               |
| *1A         | احتفال رومة بمضى ٢٦٨٩ عاما على تأسيسها                     | 1947               |

## ٢ ــ فهرس الأعلام

```
أببون ( زعيم ) : ١٠١ ، ١٩١
   أَلِيونَ الإسكندري ( مؤرخ ) : ١٩١
                أتالس الثالث : ١٣٣
         أتباع بولس السموسائي : ٢٩٤
« عيسى الاثنا ءشر – ٢٣٥ ( وانظر
         ( الاثنا عشر ، والرسل )
» ( المسيح : ٢٩١ ( وانظر المسيحيين )
                         « مئتانس
             اترجاتس ( إله ) : ١٤٦
           أتلا (قائد الهون) : ١٣٤
        أتلس (كاهن مسيحي ) ؛ ه٣٧٥
 أتيس (إله): ٢٦٤ ، ٢٠٢ ، ٢٦٤
أثناسيوس ( رئيس السهامسة ) : ٣٩٥ ،
الأثنا عشر = حواريو عيسي 🚅 أتباع
    عيسى: : ۲۲۳ ، ۲۳۵ ، ۲۱۲
                       أثيس : ۲۸۰
  أثينا جورس (كاتب مسيحي) : ٣٠٥
     أثيني ( إلهة الحسكمة ) تمثال : ٤٠١
           أثينيوس النقراطيسي : ٣٥٠
            الأثينيون: ٢٥٧ ، ٢٥٧
أجريا ( الملك حفيد هبرودس – أغرياس )
            10 3 0 1/2 1 177
جرکولا ( حاکم بریطانیا ) : ه ه ، ۲ ه
         أجناسيُوس ( مؤرخ ) : ۲۹۳
              الأحيار : ٨٩ ، ١٩٢
                 أحيار الجود : ٢٢٤
                    الأحباش : ١٠٠
أخنوخ : ۱۸۰ ، ۲۲۶ ، ۲۶۰ ، ۲۷۱
 الإخوة ( المسيحيون ) : ١٥٤ ، ٥٥٧
  أدريان الصورى (أستاذ البيان) : ٧٩
                      أدنائس : ۲۰۰
```

```
الآباء ( جماعة جاءت بعد رسل المسيح ) :
       . ۲۸۲ ، ۲۲۵ ، ۲۸۲ .
                 آرثر دروز : ۲۰۴
             (1)
الأباطرة : ١٤٧ ، ١٨٥ ، ٣٠٧ ، ٣٢٣،
 TO. . TIN . TIE . TTA
                  2.4 6 444
          لأباطرة العسكريون : ٨٠٤
      أبتوليم (أستاذ الشريعة) : ١٧٦
                   أيدورس : ٧٦
     إبراهيم (الحليل): ٣٣١، ٥٠٠
أيفانيوس (كاتب ضد المسحية ) : ٣١٤
                  ايغروديتس : ٨٣
      أيقراط: ١١١ ، ١١٤ ، ١٢٩
إبكتتس (مصور ) : ۲۷ ، ۷۵ ، ۲۸
                T. . . AA -
 أيلو ( إله الحال ) : ١٨ ، ٢٠ ، ٢٩
أَيلونيوس التياناتي : ٢٥٢ ، ٣٧٤ ،
              أيلونيوس مولو : ١٣٠
آيلوليوس (فيلسوف أفلاطوني ) : ٣٣ ،
. V1 . YY . TA . T1 . T0
           TOY . T.7 . 10 .
             إييان ( مشترع ) : ١٣٢
      إيبان ( مؤرخ ) : ۱۳۸ ، ۱۳۹
           البيتور ( فيلسوف ) : ۸۱
الأبيقوريون: ١٨٠ ، ٨٤ ، ١٤٥ ، ١٨٠
```

(T)

آباء الكنيسة اللاتينية: ٢٨٩

أرشميدس (انظر) أرحمديز آدوكر ( قائد البرابرة - ملك إيطاليا ) : أرطيس (هيكل) : ٢٥٨ أرطيس الأفسيسيين: ٢٥٩ أَدنيس ( إله ) : ٢٠٢٠ ، ٢٠٢٠ الأديوس : ١٦٤ الأرفية (طائفة) : ١٥٠ أرييني: ∨ أرفيوس (إله) : ١٥١ : ٣٣١ ارتاس الرابع ( ملك ) ۱۱۷ الأرفيون (جماعة) : ١٥١ أرتبائس الرآبع ( ملك ) : ١٥٨ ، ١٦٩ أركلوس : ۱۷۰ ، ۱۸۶ أرليس: ٣٩١ أرتخشتر الشريف 🕳 أردشير رتستنبر : ۱٤۲ أريان النيقوميدي : ٨٣ أرتميس ( هيكل ) : ١٢٩ ، ١٣١ ، أريان الأول ( أسقف رومة ) : ٢٠٠ أريان : ١٤١ ، ١٤٢ أرجن ( مؤرخ ) : ۲٤٧ أرينايس (أسقف رومة) : ١٩٩ أرخميديز ( أرشىيدز ) : ١٠٨ ، ٣٤٧ أريوس الإسكندري (قس مصري): أردشر : ۱٦٠ ، ٣٣٣ أردشر عثوث : ٧٧ 2 . 1 6 2 . . أرجن ( من آباء الكنيسة ) ؛ ٢٩٦ ، أساقفة آسية الصغرى: ٣١٧ أساقفة أفريقية : ٣١٨ 6 418 6 411 6 4.4 6 X4V 747 · 777 · 777 · 714 أساقفة فلسطين : ٣١٧ أرجن ( تلميذ أفلوطينس ) : ٢٩٩ ، الأساقفة : ۲۹۰ ، ۲۹۳ 4.8 6 4.0 الأساقفة الأولون : , ٣١٦ أرجن الحصى ( انظر ) أرجن من آباء الأساقفة السوريون : ٢٩٠ الأساقفة المسيحيون : ٣٨٧ أرجينيز أدمنتيوس ( من الآباء ): ٣٠٩ ، أسباط إسرائيل : ٢٢٣ الأسيان: ٣٩ أرساسيس (زعيم سكوذى ) : ۱۷۵ اسينوزا : ۲۵۱ الأرساسية (أسرة) : ١٦٠ ، ٣٢٤ أستاتيوس : ١٣ أرستاركس : ١٠٦ استرابون ( مؤرخ جغرافی ) : ۱۰ ، ۴ ، أرستيس : ۸۹ أرستبولس ( حفيله هركانس ) : ١٦٥ « 144 « 154 « 144 « 14. أرستبولس بن هيرود : ١٦٨ ، ١٦٩ 140 أرستبولس الثانى : ١٦٢ استيا: ٧ أرستنكس : ١٣٣ اسنفيلس : ١٩ أرستنكس بن الملك يُومنيز الثانى : ١٣٣ استيفن ( البابا ) : ٣١٨ أرستيديز : ۲۵۱ اسرائیل: ۲۷۲ ، ۱۸۰ ، ۱۸۷ ، ۱۹۵ أرستنر ( قائد يانوبي ) : ٤١٣ 770 · 777 · 777 بنو إسرائيل : ٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٦٥ ، أرسطو : ۸۱ ، ۹۰ ، ۱۱۲ ، ۹۱ ، 411 . TYO 7.2 6 7.7

```
1 . 1 6 171
                                                   اسماعيل الفلكي : ١٠٧
أفلاطون : ۲۷ ، ۸۱ ، ۸۹ ، ۹۵ ،
                                                       الأسكانيون : ١٦
                                        الاسكتلنديون : ٥٦ ، ٣٢٤ ، ١١٢
4 747 6 707 6 707 6 700
                                                      أسكليباديز: ١١٤
                                            أسكلبيوس (إله): ٧٦، ١٥٢
           الأفلاطونيون الحد : ٢٩٩
                                             الإسكندر الأبونوتيكي : ١٥٢
أَفْلُوطُرخُسُ القَيْرُونْيَائَى : ٢٩ ، ٦٩ ، ٦٩
                                      الأسكندر الأكبر : ٣٣٠ ، ٣٣٢ –
147 6 40 6 77 6 70 6 77
                                      41 . c 181 c 1 . . c A c. 448
                  أفلوطيئس : ٩٩٩
                                                       4 . . C 440
                    أفلوطين بر ٣٥٠
                                           الإسكندر ابن عم الحابالس: ٣٣٠
أفلوطينس ( قبطی مصری ) : ۱۳۱ 4
                                     الاسكندر 😑 ماركس أورليوس سڤيرس
< 414 . 4.5 . 4.4 - 444
                                                    الكسندر: ۳۳۰
                         411
                                                      الإسكندريون : ٩٧
     أَثْلِيوسَ فَلاكسَ ( حَاكُمُ ) : ١٠٢
                                                        أسكورش : ۹۷
            أكتاڤيان : ١٦٣ ، ١٦٤
                                      الاسينيون : ٢١٦ ، ٢١٥ ، ٢١٦ ،
   أكتافيوس (كاتب مسيحي) : ٣٠٦
                    أكتيوس : ١٩
                                     أشعيا : ١٨٠ – ١٨٠ ، ٢١٨ ، ٢٢٩
                  أكسوفون : ١٤١
أكسيتس الأول (أسقف رومة) : ١٩٩
                                                  أشوكا ( حاكم ) : ٢١٥
الأكيينيون : ١١٦ ، ١٥٧ ، ١٥٩ ،
                                     إصطفانوس ( الشهاس -- زعيم المهتدين ) :
                        441
                  أكوليوس : ١٣٨
                                     إغرياس ( أنظر أجريا الملك - ) : ٢٥٣
                      أكيا: ١٩٣
                                      أغسطس (قيصر): ٨، ٢٠، ٢٠،
                    أم الإله : ١٤٨
                                      c & A c & + c Y o c Y Y c Y +
إله الشمس (انظر الحابالس) : ١٤٩ ، ٣٥٧
                                      إله المثراسية : ٢٥٧
                                      < 174 4 179 4 11A 4 99
أم اليبان ( عالم فى القانون الرومانى ) :
                                      6 17V 6 177 6 178 6 10V
۳٤٨ : ملتة ۳٤٧ د ٣٢٣ د ٢٠٠
                                      0 404 6 414 6 4+1 6 1Vo
البينس ( منافس سپتمبوس ) : ١٨٥ ك
                                      E 7A7 4 7A 6 779 6 77.
                                                   أغسطس إيليوس : ١١٦
إلحابال ( إله حمص وسوريا ً) : ۴۲۶ ،
                                               الأغسطسين (قيصر): ٣٦٠
إلحابالس : ٢٢٤ م ٧٢٤ - ٣٢٠ ٤
                                     إغناثيوس (أسقف إثطاكية ) : ٣٠٥ ،
                                     أفرديتي پنديوس ( هيكل ) : ٧٦ '، ١٢٦
        أاريك ( قائد قوطى ) : ١٣٤
```

```
أنتياتر (بن هيرود) : ١٦٩
                                             الكسديج ( جماعة النساك ) : ١٧٣ ﴿
أنتسيتس ( أسقف رومة ) : ١٩٩ ، ٣١٧
                                               الكسديمية ( « « ) : ١٧٤
     أنتيخوس أبفانيس : ١٦٨ ، ١٨٠٠
                                                   الكسندر بن هيرود : ١٦٩
     أنتيخوس الثالث (حاكم) : ١٥٧
                                       الكسندر (أسقف مصرى) : ٣٩٢ ،
       أنتيخوس الرابع (حاكمُ ) : ٧٧
                                                                444
              أنتيخُوس العسقلاف : ٨١
                                        الكسندر الأول (أسقف رومة ) : ١٩٩
             أنتيلس ( حبيب ) : ١١٠
                                       الكسندر سڤيرس (إمبراطور) : ۲۰۰
أنجينس (حاكم الولايات الشرقية) : ٣٣٨
                                       · # 19 - # 17 · # 77 · # 77
أندور ( من أتباع يوحنا المعمدان ) ٢٢٣ -
                                                                ٣٧٦
           ابن الإنسان - ٢٣٤ ، ٢٣٢
                                       الكسيائس (انظر الكسندر ســڤيرس)
           أنستيسوس (البابا) : ٣١٣
                                                  إلكني (تمثال سيدة) : ٤٠
                   أنطنيوؤس : ١٤٧
                                                      الكمنسر ڤنوري : ٣٩٩
أنطونينس ( حاكم رومة ): ٥٦ ، ١٩٦ ،
                                       الألمان : ١١ ، ٨١ ، ١٦ ، ٢٢ ، ٥٢
           TV2 4 7 . 7 4 798
أنطونيوس : ٦٣ ، ١٢٩ ، ١٣٣ ،
                                       ١ الاسرى الألمان ) : ٣٤٧ ( القبائل
           T09 6 178 6 174
                                       الألمانية ): ٥٤٠ ، ٢٥٧ ، ٨٥٧
     آنطونیوس (راهب مصری): ۳۹۰
                                                         £ . V . TAT
                  الأبطونيون : ٣٢١
                                                آم – المسيح = مريم : ٢١٩
                   أنكريون : ١١٨
                                                   النزابث (ملكة) : ١٢٠
                       أنياس : ١٤
                                       اليصابات ( فريبة مريم أم المسيح ) : ٢١٦
                إنيوس : ٩٩ ، ٩٠٤
                                                             البشم : ۲٤٠
        أهرمان (إله): ١٤٨، ١٤٨
        أمورا (إله) أنظر أهورا مردا
                                               اليوثريوس ( المنجى ) : ٢٦٤
                                           اليوثيريوس (أسقف رومة) : ١٩٩
أهورا - مزدا (إله): ١٤٨ ، ١٤٩ ،
                                                         الأمبىريون : ٣٩
                          109
       أواستس ( أسقت رومة ) : ١٩٩
                                                 الأمحاريون ( جماعة ) : ٢٢٠
                                                 أمنا ( الأم العظمى ) : ١٤٧
                     أوتيس : ٢٧٦
                                       أمونيوس سكاس ( مسيحي و ثني ) : ٢٩٩
                     أوديب : ٣٢٦
                     أوريس: ١٥٨
                                                                411
                     أورجن : ٢٠٠٠
                                               أمبانس مرسلينس : ٢٦ ، ١١٠
أور ليان تتركيس (الإمبر اطور ) : ٢٠١ ،
                                                             أميو : $ ٣٥
- TOT ( TET ( TTT ( T97
                                                     أذا ابنة فانبول : ١٨٣
     $ . 0 . $ . T . TT . TOA
                                                           الأنساء: ٢٢٠
أورليوس : ٢٣ ، ١١ ، ٥٩ ، ٢٩٦ ،
                                                    أأذبياء بني إسرائل: ٢٢٤
* TEY . TTT . TTO . T.E
                                             أنتياتر الأيدوميني : ١٦٢ - ١٦٣
```

(ب) أورليوس الورع : ٣٥٧ أورليوس : ٣٧٧ (وانظر ديسيوس) البابا (راعى الزانين): ٣٠٨ أورليوس ڤكتور : ٣٦١ البابليون (جماعة ) : ٢٦٤ أوروريس (إله) ٣٧ ، ١٤٧ ، ٢٠٢ ، باپنیان ( مشترع رومانی من علماء القانون ). 744 6 747 6 144 6 144 وغسطًا ترڤورم : ٣٦٠ باخوس ( هيكل ) : ١٢٣ و غسطين ( قديس من آباء السكنيسة باخوميوس (الزاهد): ۲۹۱ اللاتينية ): ٣٣ ، ٣٤ ، ٨٨ ، ٢٨٩ ، الباخيون : ١٥٨ ، ١٦٢ T . £ 6 740 اليارثيون : ١٥٧ - ١٦٣ ، ٣٦١ أوڤك: ١١ پاریس (حاکم المدیئة) : ۲۰ ،۷۲۰ أونائس: ٣٣٨ أونياس ( أحد كبار الكهنة ) : ٢٣٦ پاریه (الطبیب): ۱۱۱ الأيبيريون : ٨٤ يارلوشيا : ١٩٦ أيدورس: ٢٦ يانيٽيوس : ٨١ آیدیل : ۱۹ بابروس : ۲۲۲ أيرنست رينان (مؤلف ناقد) : ٢٠٤ ابئة بايروس : ۲۲۲ الأيرانيون : ه ؛ ١٣٥ پپیاس (مؤرخ لاهوتی) : ۲۰۷ ، ۲۷۱ أيرينو (كاتب) : ٣١٦ پترونیوس (مؤلف وکاتب) : ۳۵۲، ۳۵۲ أيرينيوس (أسقف ليون) : ٣٠٩ بثياچينس (آشخصية روائية) : ٣٥٧ أيرينيوس (كاتب ضد المسيحية) : ٣١٤ البجانبون ( القرويون ) : ۲۷۸ أيرينيوس (كاتب يونانى) : ٣٠٧ البدو: ١١٦ ايرينيوس (ناقد) : ۲۰۸ الرابرة : ٥٩ ، ٦٤ ، ٢٥ ، ٦٨ ، ٩٣، ايريس ( إلحة ) : ٣٧ ، ١٤٧ ، ١٤٨ ، : 440 6 444 6 4.1 6 188 · 747 · 108 · 107 · 10. 1 77 4 77 4 78 6 779 4 779 1 414 177 > 777 > 747 > 747 1 الإيطاليون : ١٠٠ · \$10 - \$17 6 \$17 6 \$10 إيليوس ارستيديز : ١٣٢ ، ١٣٤ برامنتي ( مخطط كنيسة القديس بطرس ) ، ایمبلیکس (کاتب روائی) : ۳۰۰ ، 444 البراهمة : ۲۰۲ ، ۱۷۶ ، ۱۷۵ ، ۲۰۰۰ أيمليانس ( الإمبر اطور ) : ٣٣٧ بريتوا ( مسيحية من المعذبين ) ٣٧٦ اينسديمس النسوسي : ٨٩ پرتناکس ( الإمبر اطور ) ۲۰۰ ، ۳۲۱، أيوب ( النبـي ) : ۱۷۹ £1. 6 £.7 6 WEE الأيونيون : ٣٥٢ (وانظر اليونان) بر جُريتس : ۸۱

```
ر زبتیری ( القساوسة ) : ۲۴۷
          وانظرا كفاس ، وسيمون
  بطرس ( القديس ) : ١٩٩ ، ٢٠٦ ن
                                                             رس: ۱۱
                                                  ىرسفنى ( دىكل ) : ١٣٤
  . YTT + TT + TII + T+V
                                                         برسفونی : ۱۵۰
  . YOW . YEV . TEE . YET
                                               البرغيزي الحجالد ( تمثال ) : ٧
  . YV1 - YTY . YFY - IVY .
    TV1 4 T14 4 T17 4 T47
                                          پر ۋېرى (مۇرخ) : ۳۵۰ ، ۳۵۰
                                                   برمنیدز (شاعر) : ۱۲
   البطرشيل ( من ثياب الكهنة ) : ٣١٩
                                       برنابا (صاحب إنجيل) : ٢٥٣ ، ٢٥٥
  بطلیموس ( فلکی مصری ) : ۱۰۷ ،
                                                      74. 6 YYY
                   110 6 1.4
 بعل الفينيق ( هيكل الشمس ) : ١٢٣ ،
                                                 برهبول (الشمس): ۱۲۴
                                                        بروبرتيوس : ١١
                        . 171
                                       يرويس (الإمبراطور): ٢٠١، ٣٥٦
 بعل (إله-السوريين) : ٢٩٦ ، ٣٢٧ ،
                   40 V C 44.
  بفنوتيوس (أسقف طيبة) : ٢٩٦
                                                       پروتجوراس : ۸۹
              پلاس (حاکم) : ۱۸۵
                                                     بروتس : ۲۲ ، ۷۱
                                                          يروتس : ۷۵
           بلينس (إمبراطور) : ٣٣٦
        البلقان : ۲۸ ، ۳۳۹ ، ۲۵۳
                                                بروس (تمثال الحب) : ۲۵
 بلنتيانس (رئيس الحرس البريتوري) :
                                                         بروسانس : ۱۹۲
                                         اليروشيم : ١٧٣ (وانظر الفرسيون)
                         2 . 4
        بلندينا (أمة مسيحية) : ٣٧٦
                                                  برو مثيوس الطليق : ٣٤٩
                                           پرونوبور (مؤلف جالی ) : ۲۰۶
           يلني : ۲ ، ۱۳۳ ، ۲۷۳
 يلني (الأصفر): ٩، ١٧، ١٤١،
                                                  يريسلا (امرأة) : ۲۹۳
                                                  البريطانيون : ٥٦ ، ٦٢
 يلني (الأكبر): ١٣، ١٦، ٢٨،
                                             پستيوس (حاكم غالة) . ٣٣٧
              127 6 0 . 6 29
                                                          بسكال: ٣٤٧
                                      بسیانس : ۲۷۷ ( انظر ڤاریوس بن کرکلا
                      بلوتس : ۱۱
                      بلوتنس: ۵۵
                                                   فاريوس مرسيلس )
                                      بسیانیوس ( اسم کرکلا قبل الحکم ) :
                    يلوتينس : ۲۰۰
بلوسیوسیوس ( معلم ابنی جراکس) :۱۳۳
                                                    ه٣٢ وانظر كركلا
 يمړي : ۱۳۰ ، ۱۳۲ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ،
                                                   يسيدن (هيكل) : ١٠٠
                  777 · 177
                                                      بسيدونيوس : ١٤٢
يمفيلس الأكبر (أسقف): ٣٩٩، ٤٠٠.
                                                        بسیلیدس : ۲۹۲
                    بنيتبوس : ۱۳۰
                                       البطالمة : ١٠٧ ، ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٩١٩ ،
بواثر جس : ۲۷۱ ، (وانظر این الرعد ، ب
                                                       771 · 727
                                      بطرس سيمون ( أخواندرو ) : ٢٢٣
       يوحنا الرسول، ويعقوب)
```

البيزون ( الثور الوحشي ) : ٣٩ ييوب : ١٧٤ پوېديوس روفس : ١٩ بيلاطس البنطي: ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٣٩ يوتينس (أسقف) ٣٧٥ بيلاطي : ٢٣٧ ، ٢٣٧ بوتینس (کاهن مسیحی) : ۳۷۵ بيوس الأول (أسقف رومة) : ١٩٩ بوداس الحولوني (قائه) : ١٨٤ (=) بودكا : (ملكة) : ٥٥ بوديسيا (ملكة): ٥٥. تابيثا (امرأة) : ٢٤٥ البوذيون : ١٧٤ : ٢١٥ تاجر الرتب الكهنوتية : ٢٩٢ ( انظر يورتس: ٧ سممان المجرسي السامري) چوسويه : ٠٠ \$ تاستس (مؤرخ) : ۲۸ ، ۵۵ ، ۵۹ ، پوسید ونیوس (مؤرخ) ، ۲۹ ، ۸۱ ، 6 141 6 1AA 6 1AV 6 1A0 \$14 . 404 . 401 . 74V ٠ يوليوس : ١٤٢ تاسو (مؤلف) : ۳۵۳ .بولس ( مشترع ، رومانی ) ۳۲۷ ، ۳۴۷ تاكتس (إسراطور): ٢٠١ بيولس ( القديس ) : ١٢٨ ، ١٢٨ تمثاله ، تریکس: ۲۵۹ تراجان (الإمبراطور): ١١ ، ١٣ ، . 99 6 94 6 75 6 67 6 10 C 727 & 721 & 777 & 777 "4 147 4 181 4 177 4 11V 137 - 107 c , 70+ - 777 a 4 TTO 4 TAY 4 10V 4 144 377 - 774 · 777 - 778 6 TVE 6 TVY 6 TEA 6 TEA 6 798 6 798 6 7VA 6 7V0 444 771 6 TEV. التراقيون : ١٣٥ بولس السموساني : ٢٩٤ ترتليان (مؤرخ ، وكاتب مسيحي لاتيني): يولس الناسك : ٢٩٠ \* YTA 4 Y1Y 4 184 4 YY بولس لوي : ٣٦٤ · \*4. · \*\* \* \*\* · \* \*\* بولنجبروك : ٢٠٢ . 414 . 417 . 4.4 . 4.4 بولو (قديس): ١٢٧ 7X1 4 777 4 777 بولى وفرجينيا : ١٥٤ ترجرانس الأكبر (إمبراطور): ١٥٩ پولیکارب ( أسقف أزمیر ) : ۳۱۷ ترواس (إسكندرية ترواس): ٢٥٦ پولیکارب : ۳۷۹ ، (انظر القدیس یوحنا) تسو ( الرخ ) : ۱۷ ا پولیکارب (مؤرخ لاهوتی) : ۲۲۳ التلاميذ (جمهورهم) : ۲۳۳ بوليمو : ۱۳۲ ، ۱۳۳ تمكليز الرواقي : ٩٣ ېوتلينس ( حاکم رومانی ) : ۵۵ تموز (إله) : ١٤٦ بينياس ( المرتاد الماسليوني ) : ٤٥ التورينيون الغاليون : ٩ بيرو : ۹۲

الحالية المسيحية : ٣٩٦ ، ٢٧٩ ، ٣٩٦ تلولستوي : ۱۷۵ جتمولد لسنج ( ناشر ) : ۲۰۳ تيبور : ۳۰۷ الجدى ( لقب منتانس ) : ۲۹۳ تيبيريوس (حاكم): ٥٩ ، ١٨٤ ، ٢١٢، جراكس: ٤٠، ١٣٣ ، ٢٩٥ .جر ديانس ( حاكم أفريقية ) ثم الإمبر اطور : تیتس ( حاکم وقائد ) : ۱۲۲ ، ۱۲۷ ، 440 6 4++ · 141 6 144 6 144 6 140 جرديانس الثاني الإمبر أطور يه ٢٠٠ ، ٣٣٥ ترسياس : ٤. جرديانسالثالث (الإمراطور): ٣٣٦،٢٠٠٠ تیطس (کاتب حقود موجز) : ۲۴۰ جرنفل (عالم أثرى ) : ۲۰۸ T.V . 79. . 777 جستن مارتن ( مؤرخ لا هوتی ) : ۲۷۱ قيموثاوس (تلميذ بولس) : ٢٥٧ ، ٢١٧ حبستنيان (عالم قانوني) : ٢٩٠٤ ، ٣٤٧ ، الله ( إله ) : ٢١ **የ**£አ جستين الأول ( من الآباء ) : ١٩٩ ، ٥٠٣ (ث) جستين السامري (إعدامه): ٣٠٦ ثالم (كاتب وثني ) ۲۰۹: جلريوس (قيصر) : ۲۰۱ ، ۳۵۰ ، ثالوث الكسندر سفيرس : ٣٤٨ TAT, < TAT < TA1 < TYA</li> تَالُوتُ لِدُوقَيزِي : ٣٤٨ £ . . '6 YA . ثبوبر فراسطس : ۸۱ جليانس الإمبر اطور : ٣٢٢ ثور ( إله ) : ١١ جلينس ( حا كم الإمبراطورية الغربية ) : الثور الفرنیزی (تمثال) : ۳۶۸ 6 £11 6 £ + V 6 7 £ 9 6 7 7 V ثورېليوم : ١٥٠ ثورو: ۳۰۲ جليوز (محرر القديس بولس) : ٢٤ الثيودوتية (شيعة ) : ٢٩٤ جليينس (الإمبراطور): ٢٠٠٠ ثيودورا : ۳۸۲ ج . کلوزنر : ۲۱۰ څيودوسيوس : ۵۷ جال الناموس ( لقب نحالائيل ) : ٢٥٠ ثيوكريتس: ٢٥٣ ج . م . ربرتس : ۲۰۶ حمهور التلاميذ : ٢٣٣ (ج) الحنس الروماني : ٢٠٠٤ جنگيز محان : ۲۹۶ جارسنج : ۳۰۳ چوبا ( الثانی ) : ۳۵ جالس ( الإمبر اطور ) : ۲۰۰ ، ۳۳۷ چوېتر الهليوپوليسي ( إله الرمان ) : ۱۸ ، جالينس : ۳۴۷ ، ۴۴۰ ٠ ١٩٤ ٥ ١٢٣ ٥ ٣٤ مالية ٢٠ جالينوس : ١١١ ، ١١٢ > ١١٤ ، TT1 . TT. جورديانس الأول ( الإمبر أطور ) : ٢٠٠ **TYA** 

حِوسْنياس السوفسطائي : ١١٣ چوف : ۹۲ بيموڤنال ( مؤرخ وكاتب هجاء مقذع ) : \$14 . 4.4 . 1.41 . V جركستا : ٣٢٦ جوليان أويوليان (الإمبراطور): ٣٥٠٠ جوليان أو يوليان (مؤرخ ) : ٢٥ حِيوليا دمنا ( أم كركلا ) : ٣٢٤ ، ٣٢٩، 729 6 77V جوليا سؤامياس (بنت جوليامز ا): ٣٢٧ ، چولیا مامیا (بنت جولیامیزا) : ۳۲۷ جوالياميزا (أخت جواليا دمنا) : ٣٢٧ ، TTY : TF . \_ حِيتًا ( أخوكركلا ) : ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، 714 6 71V چیروم (مؤلف) : ۳۰۹، ۳۱۰ چيروم ( القديس ) : ۲۷۸ جيسيريك (قائد الوندال) ١٣٤ جيل اليهود : ۲۹۱ چىمس (الملك) : ۲۰۷ چيمس وت: ١٠٩ حِبن ( کاتب ناقد ) : ۳۰۹ ، ۳۹۹ (ح) حامى المسيحية ( الإمبر اطور قسطنطين ) حامى الوثنية (الإمبراطور ليسنيوس) : ٩ الحبشة : ١٩٠ الحثيون : ١٢٨ ، ١٣٥ ، ١٥٨ الحرس البربتوي : ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۳۹ الحكمون ( طأئفة ) : ١٧٦ الحكيم اليونانى : ٢١٠ حمورايي : ۲۱۰

(2) دارا الأول : ١٥٦ دافداستر و س (مؤلف حياة المسيم) : ۲۰۳ داڤئي : ۱۲۹ داميس الأبيقوري: ٣٠ دانتي : ۲۷ دانيال ( قاضي أو محام ) : ١٧٩ ، ١٨٢ دانیال ( الرسول ) :۱۸۰۰ ، ۲.۲ ، 777 ¢ 777 داود ( النبسي ) : ۱۰۸ ، ۱۸۲ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ 777 . 718 . 717 ديوس جليانس ( الإمبر اطور ) : ۲۰۰۰ ه درور ( مصور ) ؛ ۱۹۰ الدرويد (طبقة ) : ۲۲ دريدن : ۱۷ \$ دفنيس : ۳۰۳ دقلديانون (أبو العصر الذهبعي) الإمير اطور < 447 6 Y + 1 6 1 1 1 6 7 7 6 0 Y 2 70 . 6 789 . 78x . 778 < 414 - 414 C C 410 C 404 4 7A7 - 7A1 6 774 6 77A £1 . 6 £ . 4 6 44 . دمتر ( هيكل ) : ۱۲۳ ، ۱۹۰ دمتر بوس ( أسقف اسكندرية ) : ٣١٢ دمتر يوس ( مثال صانع النماذج القضية ) : دفنیس وکلوئی : ۲۵۸ ، ۳۵۳ دمقزيطش : ه ٩ دمنا ( كاهن ) : ٣٢٤ دمناکس ( فیلسوف کلبی ) : ۷۹ ، 144 دوڤيزي : ٣٤٨

(3) ذو الفي اللهبى (انظر ديوكريسيم) (3) الراعي الصالح ( انظر عطارد ) الربان (لقب عمالاتيلي) : ٢٥٠ وتشردس: ۲۵۳ الرجل الأورنياكي : \$\$ الرســـل الاثنا عثر (أتباع وحواريو عيسي) : ۲۶۱ ، ۶۶۲ ، ۵۶۲ ، 4 771 6 770 6 704 6 707 T10 6 7.0 رستوفار ف : ٣٦٣ الرعاة : ٢١٤ رميولا (سيدة) : ١٩ ر ميولس أغسطولس (إمبر اطور) : ١٣٤ رميولس: ٣٥١ الرواقيون ( من الفلاسفة ) : ٨٧ ، ١٠٩ **44.4 . 44.4 . 14.4 . 14.1** الروس القدس : ۲۸۱ ، ۲۹۱ ، ۳۹۴ روْفس الأفسوسي (طبيب) : ١١٠ رولان (سيدة كاتبة) : ١٠ الرومان: ۷ ، ۱۱ ، ۲۷ ، ۳۰ – ۳۲> 4 29 - EV 6 27 6-20 6 79 4 7 4 09 4 0V 6 07 6 01 4 9 V 4 V 1 4 V + 4 77 - 77 4 177 - 178 4 118 4 117 4 141 6 144 6 144 6 104 4 1 A A 6 1 A 7 6 1 VE 6 1 VY 4 YYY 4 YYY 4 190 6 198 \* 777 . 777 . 770 - 777 4 P.V 4 Y44 4 Y44 4 YE1

درمتیان : ۵۱ ، ۸۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، **TVT ( YAT ( YV) ( 14T** دومتيوس أو رليانس : ٣٥٦ دوناتس ( زعيم شيعة مسيحية فى أفريقية ) : 741 6 74 · دوناتس : ۳۹۱ الدوناتيو ن: ٣٩١ دوناو (إله) : ۲۱ دیانا ( تمثال ) : ۲۰ ديجين لير تيوس : ٨٥ ، ٣٥٠ ديسبيوس تلس : ٢٤ ديسيوس (الإمبراطور): ٢٠٠ ، ٣١٢ 79 · 6 777 6 789 6 777 دیل ( مؤرخ ) : ۱۰۸ ديماس: ۲۹۷ ديمو (مؤرخ) : ١٨٨ ديوسكريديز القليقيائي (طبيب وله كتاب تى العقاقير ) : ١١٠ ديوفانتس الاسكندري ( عالم رياضي ) : 71 . 737 . 734 ديوقليز ( ابن معتوق دلماشي ) : ٣٥٩ ديوقليشان جليريوس (انظر دقلديانوس): . ديوكلسيوس ككيانس : ١٣٤ ، ٣٢١ ، 401 6 444 ديوكريسستم ( مؤرخ ) ۲۸ ، ۷۰ ، ۲۷ ، 6 187 6 1 . . 6 AA 6 V9 6 VV ديونيسيوس : ١٤٦ ديونيسيوس أولنچينس : ٣٥١ ديونيشس ( تمثال إله - الميت المفتدى ) : 6 7.7 6 101 6 179 6 Y1 ديونيشيوس ( أسقف مصرى في القرب

الثالث : ۲۷۹ ، ۲۷۷ : ( الثالث

السامرة : ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۲۲۹ ، 7 20 6 7 2 2 الشامريون : ١٧١ سانتا ماريادچلى انجيلى : ٣٥٠ سان پییر (مؤلف) : ۳۰۱ سيتميوس سفيرس (الإمبراطور): ٣٣٠ · 747 - 747 · 740 - 747 £17 6 £+4 6 #V4 سييو (اسكييو): ٤٠ ، ١٨ سپریان ( أسقف قرطاجنة ) : ۳۰۹،۲۰۰ · 44 · 444 · 414 · 414 سترنینس (حاکم رومة) : ۱۳۹ ، ۲۱۲ سرابيس (هيكلُ): ١٠٠ سرابيوم (هيكل) : ١٠٠ سرپيس (زوج ايزيس) : ٣٤٩ سرڤنتيز ٣٥٣ : السرماتيون ( في الروسيا ) : ٣٣٩ ، ١٣ ٤ سرينا (قائد بارثيا): ١٥٩ سزکس : ۱۳۹ السفرون (مؤلف) : ۷۸ سقىرس : ۳۸۳ ، ۳۸۳ ، ۳۸۳ سقبلس: ٤٨ سقراط: ۸۰ ، ۱۳۷ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ۳۷۱ سكتس (البابا): ۸۹، ۹۰، ۳۷۸ سكنديني (أسرة) : ٢٥ السكوذيون : ١٠٠ ، ١٥٧ ، ٣٣٧ سلا (محارب) : ٦٩ سلادس : ۱۹ الست : ۱۱ سلسس مؤرخ ( مدافع عن الدين الروماني ومهاجير للمسيحية ) : ٢١٤ ، ٧٧٧ ، · TIE : TIT . T99 - 797 سلسم : ۲۰۰۰

· ٣٢٩ · ٣٢٧ · ٣٢٩ · ٣١٩ · TET · TET · TTV · TTV < TAA < TVE < TOT & TEQ \$14 + \$10 + \$ + 4 + \$ + 4 (i)زحل (هيكل) : ١٠٠ زعيم النقاد = اسم كاسيوس لنجيفس زفرينس ( أسقف رومة وخليفة البابا فكتور ) : ۲۰۰ ، ۲۱۷ زئشو ( امرأة ) : ۱۲۰ ، ۱۲۱ زنوبيا ( ملكة تدمر ) : ٢٠٠ ، ٣٣٨ ، < 404 , 404 , 401 , 450 113 ابن زنوبيا : ۳۵۹ زنودوتس : ٥٠ زنونون (أكسانونون) (مؤلفالقيروبيديا) 701 6 181 زنوفیلا (غلام) : ۱۱۸ الزهاد (شيعة ) : ٢٩٤

( m)

زيوس تراجودس (تمثال إله) : ٢٥ ،

YOV 4 98 4 98 4 VV 6 VO

زوسمس (مؤرخ ) : ۲۰۲

زینون ( شاعر ). : ۱۲ ، ۱۳۱

ساپفو : ۱۹۹ الساپلیة (شیعة أتباع ساپلیوس) : ۲۹۹ ساپلیوس (صاحب شیعة) : ۲۹۶ سابینا (منشئة مجلس النساء) : ۳۲۸ ساتریکون (مؤلف) : ۳۹ الساسانیة – (أسرة) : ۱۲۰ الساسانیون : ۳۹۱ سالوم (أبنة هوردیاس) : ۱۲۷

شرف (الدكتور) ۱۱۳، ۱۱۴، ۲۲۲ سلفستر الأول ( البابا ) أسقف رومة ٢٠١ ، الشرقيون ٣٥٢ ، ٣٩٧ الشعب الهودى ٢٣٧ السلوقيون ١٦٦ ، ١٦١ ، ١٦٢ ، شهاى المحافظ (أستاذ الشربيعة) ١٧٦ 4 144 ( 104 (. 107 197 6 174 سليمان (بن دود) ۱۸۱، ۱۷۹، ۱۸۲ شمعون ( أخو المسيح ) ۱۸۳ ، ۲۱۳ شممان (رثيس كنيسة أورشليم) ٣٧٤ شمعون باركوشيبا ٤٩٤ سمعان الساحر المجوسى ٢٤٥ الشيداء : ٢٨٩ السمكة (تمثال) ٢٨٦ شوترز (عالم حكيم) ٢٠٨ السمئيون ١٣٩ شؤسيانت ( منقذ ) ١٨٠ سنكا الأكبر ١٤ ، ٤١ ، ٢٤ ، ٢٠ شیشرون ۷ ، ۱۱ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۳۰ ، ستكا الأصغر ٢٤ ، ١٧٤ · 6 140 6 140 6 140 6 XI سؤامياس ۳۲۸ ، ۳۳۰ · TTY . TI. . 177 . 171 سوتر (المنقذ) ۲۹۶ 6 799 6 7.V 6 7.0 6 777 السود – المغاربة – المورى سورانس الإفسوسي (طبيب) ١١١ الشيطان ــ لقب نيرون : ۲۷۲ السوريون ١٠٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٥ الشيع الضالة ٢٩٤ **٣**٢٨ **٠ ٢٩٦ • ١**٨٨ **٠ ١٤**٦ شیکسپر ۷۱ ، ۳۱۹ سوفت ۱۷۶ الشي أدبخ -- نو : ١٣ ٪ السوفسطائيون ٥٧ ، ٧٩ ، ٩٣ ، ٩٥ ، 141 ( m) سيبيل (إلهة) ١٥٧، ١٥٠، ١٥٣، صدوق (زعيم طائفة الصدوقية )٢٧٢ 797 6 108 الصدوقيون (حزب) ١٧٢ ، ١٧٣ ، سيدونيوس إيلينارس (مؤرخ) ٥٠ 149 6 175 سيلاس ( مساعد القديس بولس ) ٢٥٦ صلا (قائد) ۱۳۹ سيمون مكابى ١٦١ سينوب ٢٩٢ (d) طربيون ( قاتل چليانس ) ٣٢٢ ( m ) (ظ) شابور الأول ( ملك القرس ) : ۲۹۰، ۲۹۰ الظاهرية (شيعة) ٢٦٤ ٣٣٨ شالوم اسكندرة ١٦١ (8) شالون ۷۵۷

> عابدو الصور : ۲۵۸ العاهر[(أيالتي ثابت ) ۲۲۰

> > عیاد مثر اس ه ۳۸

شاول ( الفارس ) ۲۲۴

الشرطة الإمبراطورية ١١٤

شاول اسم القديس بولس بالعبرانية ٢٥٢

ڤاريوس الإله الخالق : فاريوس = الحابالس: قاليريوس مكسمس : ٢٤ الفانوم ( الهيكلي ) : ١٤٦ فانيول : ١٨٣ الفدائيون : ١٨٥ فدياس (مصور مثال) : ۲۰ ، ۲۰ ، 150 الفراعنة : ١١٦ فرائسيس (القديس) ، ١٩ قرجيل : ٩ ، ١٤ ، ٣٣١ ، ٢١٧ فردناند ستیان بور (مؤلف) : ۲۰۶ القرس يا ۱۰۰ ، ۱۵۹ ، ۱۵۹ ، ۱۹۰ ، < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* < \*\*\* · TOX · TOV · TTX · TTT **\*\*\*** \* \*\*\* فرسمس ( الإمبر اطور الفيلسوف ) : ٣٠٦ فرئاسس (قائد) ۱٤٠ : فرفتو ۳۵ : الفرنجة : ٣٣٧ ، ٣٨٣ قریس : ۳۰ الفريجيون : ١٩٣ ، ١٩٣ الفرسيون : ١٦١ ، ١٦٢ ، ١٧٢ ، < 147 < 184 < 187 < 188 · 777 - 7,79 · 777 · 771 70 . C 7 £9 . YTV فریزر (مؤرخ) ۲۲۳ Y . . . Y £ 9 ڤسپازیان (قائد و حاکم) ؛ ۲۶ ، ۸۱ ، 141 4 1AY قستا الصغير (هيكل - تمثال) : ١٣٨ ، 444 فستس : ۱۸۵ فستوس (والى قيصرية) ٢٦١ : فكتور الأول (البابا أسقف رومة) : TIV 4 144

العيرانی ( النبری موسی ) : ۲۱۹ العبر انيون : ١٨٦ ، ١٨٩ ، ١٨٩ ، المذراء: ٣١٢ العرب: ۱۹۰، ۱۱۷ -- ۱۱۷ ، ۱۹۰، **747 : 777 : 787 : 787** العشنرة المسيحية : ٢٥١ عطارد (إله - تمثال الراعي الصالح) : عقيباً بن يوسف ( الربان ) : ١٩٣ عيسى بن مريم (طيه السلام) : ٨٨ : \$ 77 · 6 71 / 717 · 777 c 740 c 772 c 707 c 720 717 6 711 عیسی پسوع 😑 عیسی ابن مریم عيسي الناصري = عيسي ابن مريم عيسي الرسول = عيسي ابن مريم عيسى النبى = عيسى أبن مريم عیسی المسیح 🛥 عیسی ابن مریم = عيسي أبن مريج

## ( ¿ )

غالبون ( الحاكم الروماقی ) : ۲۵۸ ؛ الغالیون ۵۶ ، ۶۶ ، ۸۸ ، ۹۶ ، ۲۵ ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۲۸ غصن الزیتون ( تمثال رمز السلام ) : ۲۸۲ غمالائیل (حقید هلل ) : ۲۹۷ ، ۲۵۰،۱۹۳

## (ف)

قابیان ( أسقف رومة ) : ۲۰۰۰ ثارس (حاکم سوریة ) : ۱۸۹ ثارو (شامر ) : ۱۹ ثاریوس أثیتس (کاهن ) : ۳۲۷ فیثاغورس : ۹۵ ، ۱۱۹ ، ۱۵۱ × عُكتوريا ( الملكة ) : ١٩ الفلاسفة : ۲۷۲ ، ۲۸۲ ، ۳۰۴ 799 الفيفاغوريون : ٢٥١ ١٧٤ ٢٧٤ فلافسيوس = يوسفوس الكاهن : ١٩١ فلاڤيوس أريانس (أديب): ١٤١١ القيثاغوريون الحدد : ٢٩٩ فلائيوس ڤليريوس قنسطنطيئس : ٣٧٧ الفيثاغورية : ١٥٠ قلاڤيوس ليسنيوس : ٣٨٣ فيلاند (المالم الألماني) : ٢٠٢ قلیس : ۲۳۳ فیلپی : ۲۹۲ قلتبر : ۹۰ ، ۹۶ ، ۲۰۲ فيلسكس ( والى قيصرية ) : ٢٦٠ ، قِلْرِيَانُسُ ( إِمَارِ أَطُورَ ) : ٢٠٠٠ فلسكس : ١٨٥ ، ١٩٩ قلنتيان : ه٠٤ فیلو(مؤرخ وفیلسوف) : ۱۰۱م ، ۱۰۳ 14 . 6 144 6 1 . 0 -النتينس: ۲۹۲ فیلو ستراتس ( مؤرخ ) : ۷۹ ، ۱۱۰ ، فلی: ۲۰۲ قلوجاسس الرابع : ١٦٠ MYE . 107 . 147 . 17A قلوجاسس الحامس : ١٦٠ فيلون ( فيلسوف ) : ۲۷۴ ، ۲۷۵ ، فُلُودِيمس (فِيلَسُوفُ ) : ۱۲۰ T97 4 T1 + 4 T + 6 T97 قلورش ( حاكم ) : ٤٩ ، ١٨٦ ١٨٥ فَيْلِ ( امرأة ) : ١٢٩ فليب العربي الإمبر اطور ( وحاكم آسية ) : ڤينوس ( ابن الزهرة -- هيكل ) : ١٨ ، < TT7 6 780 6 717 6 7 ... TOE 177 . 170 . V7 . TA 47 £ الفينيقيون : ١٠٠ ، ٢٦٤ ، ٢٦٤. فلیب بن هیرود : ۱۷۰ فليب ( أخو هيرودس ) : ٢١٦ (ق) الليريان ( الإمبر اطور) : ٣٣٧ ، ٣٣٨ ، **TYA .6 TYY** القديسون : ١٩. فیلبون (فیلسوف ) : ۲۹۶ القرظاجنيون : ٨ ، ٣٩ ، ٠٤ ، ٤٧ ، البندكس: ٨٤ 171 الفنقس ( تمشال الطائر الذي حيى بعد فُسطنطين قيصر ( للإمبر اطور ) : ٦٨ ، إحراقه) : ٢٨٦ 6 777 6 70A 6 74A 6 701 **فتك برنتانو (مؤرخ) : ۲**ه \* TAX - TAT . TAY . TT4 الفنيتي ( المهاجرون الأولون من البيريا : · ٣٩٦ - ٣٩٤ - ٢٩٣ · ٢٩١ 1 . Y 1 . 0 . 1 . T فورتونا بريمجينيا (إلهة) : ٪ سطنطيوس: ۲۵۰ قنسطنطيا ( أخت قسطنطين ) : ٣٥٠ ، فوستالينه مكسميان ( زوجة الإمبراطور

قسطنطين : ۲۰۶

£ +17. 6 TAB

4 720 4 722 4 777 4 770 تنسطنطيون أغسطين قيصر (أبو قسطنطين) 4 77 4 777 4 777 4 777 4 714 6 71V كركليا (شخصية روائية ) : ٣٥٢ TAY & TAY & TA كرمينس ( لملإمبراطور ) : ٢٠١ القلقيون : ١٠٠ كرنليوس (البابا): ٣١٨ القوط : ١٤٥ ، ٢٠٠ ، ٢٧٧ - ٢٤٠ کرنیدیز ( فیلسوف ) : ۸۱ ، ۹۰ 401 كريسيوليس (الأشقودري): ٣٨٦ القياصرة: ٢٧٢. کریسکیس : ۲۹۷ قيصر ( إمبراطور الرومان ) : ١٥ ، ١٥ ، £0 ( £0 4 40 4 47 4 77 كريوس ( إله ) : ٢٦٤ الكليون : ٨٠ ، ٨١ ، ٧٨ ، ٤٧٤ 14. 4 114 14. 6 47. 6 00 4 41 + 1 144 + 154 + 144. < TTV < TT1 < TT. < T17 146 6 1.4 4 TTY 4 TOY 4 TTA 4 TT 1.1 . 441 . 444 TO1 4 180 (4) كلغن : ۲۷۰ كلمنت الاسكندري : ۲۰۰ ، ۲۱۲ ، كاتو: ١٤ كارس ( الإمبر الحور ) : ۲۰۱ 417 کارون (کاتب) : ۹۴ ، ۹۴ كلمنت الروماني : ٢٦٣ کاسلیوس ( کاتب وائی ) : ۳۰۹، ۳۰۹

> 401 كالستس ( اليابا ) : ٣١٨ ، ٣١٨ كيريان ( من آباء الكنيسة لللاتينية ) : 444

كاسيوس للجينس ( كهير و زراء زنوبيا):

كتنبوس : ٣٦٦

کراس : ۱۹۲ ، ۱۵۹ ، ۱۹۲ ، 777 6 174

> کرشنا: ۲۰۲ كرسيس بن قسطنطين : ٢٠٤

كركلا ( الإمراطور ) : ٢٠٠ ، ٣٢٤ ،

كريشيوس ( خطيب ) : ١٩٩٤ ، ١٩٩٤

الـكلت : ٢٩ ، ٥٤ ٧٤ ، ٨٤ ، ٤٠. كلجيولا: ١٠٢، ٣٥، ٢٧، ٢٠١٠

كلهاكس ( مؤلف القصائد الفزلية ) 🖈

كلمتس الأول (أسقف رومة): ٢٠٠٠

4 710 4 7.4 4 7.8 4 77F

كلمنت ( منشي الأفلاطونية المسيحية ) :

كلوديوس بطليموس الثاني الإمبراطور : 4 1 . 7 . 00 . 24 . 70 . 12 TE+ Y + + 6 1 10 6 1 + 3 T كليتس ( أسقف رومة ) ؛ ١٩٩ كلينتيز ( مؤلف ترئيمة زيوس ) : ۲۰۷ كليوباطوة ( ملكة الشرق الداهيسة ) : TY4 : YYX : 148 : 147

کمچيني : ۱۲۷ كنودس الصغير (إمبراطور): ١١٢ TA7 4 TEE 4 TY0

الكنمائيون : ٢٦٤

لمر ديوس : ٣٤٩ ، ٣٤٧

لوازي ( الأب ) : ۲۰۴

لينان (كاتب ناقد ) : ٢٠٩

لوثر : ۲۷۰ كنفوشيوس : ٢٢٩ لوسليوس ، ١١٨ کهنه بعل : ۳۲۷ كهنه المجوس : ٢٩٥ لوسينيوس : ۲۰۱ لوسيوس : ۵۰ الكهنة المصريون : ٢٩٦ لوسيوس البراسي : ٣٦ : ٣٧ الكهنة الوثنيون : ٣١٩ ، ٢١١ لوسيوس أيوليوس : ٣٥ كويرنيق ( نلكي ) : ١٠٦ لوسیوس سپتمیوس سفیری جینا (قائلہ کو در اتس (کاتب مبیحی): ۳۰۵ نجيوش پنونيا ) : ٣٢٢ کورندا: ۳۵۳ ، لوسيوس فرمنيائس لكتنتيوس (أديب كولمبس : ١٠٧ کورنلیرس ( آسقف رومة ) ۲۰۰ مسيحي") : ٣٩٩ لوشیان ( مؤرخ ) : ۲۲ ، ۸۰ ، ۸۹ ، كونتس سيتميوس ترتليانس القرطاجي : YV4 6 17V : 48 : 47 6 4. كويرنيوس (والى سوريا): ٢١٢ كيوبدوسيكي (قصة ) : ٣٨ لوقا ( القديس - الحواري - صاحب كيوس (الفبصر): ٣٢، ٥٠ الإنجيل الثالث وسفر الأعمال) : ٢٠٧ ( 4) TOT C YET C YTA C YTY اللاأدريون : ٩٠ ، ٢٩٢ اللوقيون ( جماعة لوقا ) : ٨١ لاتين ( مخترع الحديد ) : ه ٤ اللوكانيون : ١٣٩ اللاويون : ۲۲۹ : ۲۲۹ لوكلس: ١١٧ ، ١٤٠٠ اللجوريون : ٣٩ لوليوس : ٥٦ لويس الرابع عشر : ٠٠٤ لزوس : ۲۱۳ ليبر أبولوجنكس : ٢٠٠ لنجس (مؤلف) : ٣٥٣ لنجيئس : ۲۰۰ ، ۲۳۹ ، ۲۰۰ الليبيون : ١٠٠٠ ليتس (أسقف ررمة) : ١٩٩ ، ٣١٦ لنجينس (كاتب من تدمر) : ٣٥٠ لنجبئس ( و الی سوریا ) : ۱۲۳ ليس (امرأة) : ١٢٠ لنريس: ٢١٣ ليستيانس بن ليستيوس : ٤٠٢ ليسنيوس ( الامبر اطور ) : ٢٠١ ، ٨٤ لسيدونيوس : ٢٦ **\*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\*** \* \*\*\* ل . كاسليوس (تمثال) : ٢١ 2 . 1 لكتانتيوس ( مؤرخ ) : ۲٤٧ ، ۳۷۹ لیقی (مؤرخ) : ۳۰۱ ، ۲۱۷ لكريشيوس : ١٧ ٤

مجلس الشيوخ الرومانى : ٣٢٣ ــ ٣٢٣ 777 · 778 · 777 - 777 (7) المجوس : ١٥١ / ١٥٢ ، ١٦٠ ، ١٧٤ ما (إله): ١٤٦ ماجو : ۳۱ المخنثون : ۲۵۹ ، ۳۳۱ الماديون: ۲۹۲ مراتوری ( مکتشف هتامة ) : ۳۱۵ مارسلس الأول ( أسقف رومة ) : ٢٠١ المرأة التي زنت ٢٢٠ مارسلینس : ۱۹ مرسلس : ۳۲۷ ماركس الغنوصي: ۲۹۲ مرسلبنس (أسقف): ٣٨٠ ماركس أورليوس (إمبراطور): ٣٣ : مرسيون السينوبي ( ناشر العهد الجديد ) ، 4 AY 4 AY 4 V4 4 44 6 41 710 4 797 4 797 774 6 118 6 11Y مرقس (قديس - صاحب إنجيل ): شمارية ( انظر مريم أم المسيح ) · 717 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 · 7 ماريوس : ٧ مامائيا (أم الإسكندر): ٣٣٠ – ٣٣٣ 77X 6 777 المركمانيون ( جماعة مقاتلة ): ٢٩٦ ، ٢٠٠ مانی الطشقونی : ۲۰۰ ، ۲۹۵ ألمريخ (إله): ٦١ المتبنية (شيعة) : ٢٩٤ مريم (أم المسيم ) : ٥٤ ، ٢١٣ ، المتحبسون (شيمة ) : ١٨٥ 317 3 777 3 777 - 437 المتخيلة (شيعة) ٢٩٤ مريم (خالة المسيح) : ٢٣٨ المتشككة : ٨١ ، ٨٩ ، ٩٠ مريم ( الحجدلية ) : ٢٢٢ ، ٢٣٨ -متثاس (صاحب مدرسة ) : ۲۰۶ متى (قديس صاحب إنجيل حوارى عيسى): مريمي" ( زوجة هيرود الثالثة ) : ١٦٨ ، · 714 · 7.4 - 7.7 · 7.4 317 > 717 > 717 > 717 3 أم مريمني : ١٦٩ 777 > 777 > A77 : 1P7 > مرينس الإسكندري (طبيب) : ١١٠ 4.4 مزداً (إله) : ١٤٨ ، ١٤٩ مثر داتس : ۲۳ ، ۱۱۶ ، ۱۳۷: ۱۳۵ ... المسلمون : ١١٥ ، ٢١٤ ، ٢٩٦ 104 6 18 6 189 المسيح – يسوع – المنقذ – المنتظر – مثراس (إله -- الشمس التي لا تفلب): 4 1 . 0 04 + 188 6 WT 6 YY 6 1 1 4 - 1 0 9 6 1 1 4 6 1 £ A 6 141 6 14. 6 100 6 11A 61A 6 6 177 6 170 6 172 المثر اسيون : ١٤٩ 

مكرينس (إمير اطور ) : ١٥٨ ، ٣٢٧ ، < 710 < 7.7 < 7.7 < 777 مكسس (إسراطور): ٣٣٦ مكسمليا (إمرأة) :٢٩٣١ مكسمليان : ٣٦١ ، ٣٦٨ مكسميان أغسطس (حاكم) : ٢٠١ ، · TA · · TTI · TO · · TEA 474 مكسميانس: ٢٠١ مكسمينس ( يوليسوس مكسمينس ) . الإمبراطور: ۲۰۰، ۳۳۶ ۳۳۲، TA0 6 TA 2 مکسمینس داز ۱: ۳۸۲ ، ۳۸۳ مكسنتيوس بن مكسميان ( إمبر اطور ) : < TAA < TAO - TAY < Y.1 مكنثيوس (أغسطس): ٢٠١ مل ( فیلسوف ) : ۳۰۱ الملاحدة الأولون : ٢٩٢ الملحدون : ۲۹۵ ، ۲۹۷ ، ۲۹۲ ملسوس سمايم ( مملكة شيوعية ) : ١٧٥ ىلڤيوس: ٣٨٥ ملك إسرائيل = المسيح : ملك اليهود = المسيح : مليجر (شاعر): ١٢٨ - ١٢٨ ممس ( مؤرخ ) : ۵۳ المهتدون الوثينون : ٢٤٦ المهتدون المود ، ۲۶۲ منیس (قیلسوف کلبیی) : ۹۱ ، ۹۲ ، 114 6 48 منتانس القريجي ( صاحب فرقة ) : ٢٠٠ ، \* . A . YAT منتانی ( کاتب ) : ۷۰ المنتانية ( مبادئ مبتانس : ٣٠٨

\* TET - TT9 . TTV - TT0 \* YOY . YOI . YEA - YED \$ 77 . - 777 c Yoq c Yok < 747 < 74 < 777 - 777 - 777 - 741 4 744 4 744 4 747 6 700 6 708 6 79V 6 790 < TYY . TTI . TIE . T.X < TAE ( TAI ( TYT ( TYE) < 798 < 797 < 79 < 7AV 2 . 9 . 2 . 1 . 2 . . 4 9 0 المسيحيون : ٨٨ ، ١١٥ ، ١١٩ ، ١٤٩ ، 6 717 6 7 . 7 6 199 6 109 : 781 6 771 6 77 6 718 6 708 6 707 6 780 6 788 POY : YVY : YVY : Y07 - TA1 4 TA+ 4 TVA 4 TVV \* Y4 + + YA4 + YA0 + YAT < 79x < 79V < 748 < 79F - TIT . T.A . T.V . T.a · 77. · 777 · 771 · 710 6 TYV - TY0 6 TYT 6 TY1 3 A T - FAT > AAT - TAE 1.1 6 499 المسيحيون السريان = الأبيويثم (الفقراء) : المسيحون المتهودون : ٢٥٩ المصريون : ٧٦ ، ٩٩ ، ١٠٠ ، ١٥٢ ، 771 6 78V 6 171 المعمدان ( يوحنا ) : ۲۱۸ - ۲۲۰ ، 777 · 777 المفكرون الوثنيون : ٣١٣ المقرّى: ۲۹۱ المكابيون : ١٦١

نرانا : ۱۹۳ ، ۱۹۳ نيرون ( قيصر رومة ) : ١٤ ١ ٢٨ ٠ أم تيرون : ۲۲ نیسیاس ( امرأة) د ۱۲۹ تَيْعُرِمِينَاتُنَ الْكَالُ ﴿ مَلْكَ يَبِعِينِا ﴾ : ١٣٧ -فيقوميدس الطالث: ١٤٠ ، ٢٣٢ نيكر ( تمثال العدالة ) : ٥٥ نيومن ۸۸ (A) هارتی (طبیب) : ۱۱۳ میارکس ( فلکی ) : ۱۰۹ هیولیتس (السیس): ۳۱۸ ، ۳۱۸ 167 ( dl) also هدريان ( الإمبر اطور ) : ١١ ، ٢٤ ، 4 A1 6 VY 6 V7 6 77 6 47 4 176 4 177 4 44 4 A4 4 79 · 6 197 - 198 6 184 1 . 0 . 444 . 441 هرثا ( إلهة عذراء ) : ٦١ هر در ( مؤرخ ) : ۲۰۳ هرقل : ۲۱ هرقليطس : ٧ هرقول الفرنيزي ( تمثال )،۳٤٨ ، ٣٤٨ هركانس الثاني : ۱۹۲ ، ۱۹۸ ، ۱۹۸ هُرَمان ريمارس (أستاذ اللغات الشرقية ) : هرمس: ۹۳ ، ۱۵۲

هرمونچئیز (مهندس) : ۱۲۹

منوسيوس فلكس (كاتب مسيحي لاتبني ): T .. Y . T. 0 منبر فينا ( زيرجة قسطنطين ) : ٢٠٤ منيوس أكوليوس ( حاكم روماني ) : المؤابيون: ٢٦٤ مورينا ( المبعوث الروماني في آسيا ) : 14. 6 14. موسليوس روفين : ۱۴۳ ، ۱۴۳ موسى ( النبعي ) : ۱۷۱ - ۱۷۳ ، \* YE . . YY4 . 147 . 147 Y7 . . Y04 . Y0. المؤمنون : ٢٨٦ ميخائيل : ۲۷۲ مبر ألريان : ١٩٣ مبرا = جوليا ميرا : ٣٢٧ ، ٣٢٨ ميكل أنجلو: ٣٥٠ ابن سيمون : ١٩٤ ميوس (حاكم المدينة ) : ٣٠ (3) نابر (صاحب مدرسة) : ۲۰۸ . نابليون : ۷۱ ، ۲۰۲ ، ۲۱۵ نارسس ( تمثال ) : ۲۱ نج البحر : ١٤٨ النسر اللحي : ١٦٧ النسر الروماني : ۲۸۹ نقولاس النمشق : ١٧٩ ، ١٦٩ ، ١٦٩ تمريانس ( الإمبر اطور ) : ٢٠١ النوبيون : ١٠٠٠ نوح (سفينة نوح) : ١٥١ نوفاتس ( قس في قرطاجنة ) : ٣١٨ نوفاتیان ( قس فی رومة ) : ۳۱۸

مننه ( مغنی ) : ۱۲۸

حرودس أتكس : ۱۳۲ ، ۱۳۳ 6 17. - 17A 6 170 - 17F حروبدیان (مؤرخ) : ۲۲۱ 144 4 144 هريوه: ۹۱ هيرودس الأعظم ( صاحب المدن الأربع ) : الهيمونيون ( الحسمونيون) : ١٩١ -5 YIY 6 14Y 6 1AB 6 1AE 144 4 174 حلل (إميراطور): ۱۷۲ > ۱۷۳ ٠ YT. . YIY . YIT هيرودوت (مؤرخ) : ١٠ ، ٢٥ ، ٢٠ 114 الطنستيون : ١١٧ ، ١٧٩ هیروههاس ( زوجة فلیب ) : ۳۱۲. هلينا (أم قسطنطين) : ٢٨ ، ٣٨٢ ، هيروديان : ۳۲۹ هیرون (حاکم) : ۱۰۸ ، ۱۰۹ هليرهورا (أسرأة) : ١١٩ الهيكليون ۽ ١٤٦ هليوديرس الحمص (كاتب روائه) : هين : ۲۱ TOO 1 ... هيوم (قيلسوف) : ۲۹۰ ، ۳۰۱ هنت ( عالم آثار ) : ۲۰۸ الهندركية (طائفة) : ١٥٠ (J) الهند يرونې : ۱۵۹ عبريم يولس ۲۰۴ والدن : ۳۰۲ الهنده : معا و . ب . أسمث : ٢٠٤ هنود بیرو : ۲۸۴ الوثنيون : ١٧٠ ، ١٨٠ ، ٢١٠ ، عنود المكسيك : ٢٨٤ 877 . AOT . STY . FAY . هنيبال : ١٤ ، ٠٤ \*\* 4 نعوراس (شاعر) : ۱۱، ۱۱۸ ، ۱۹۱، وفريا (إلهه الحب) : ٦١ £ ¥ 1 الوندال: ۲۵۸، ۲۵۸ هوشم : ۲۲۹ وه أسكوديري (سيدة) : ٣٥٣ هولستات : ٥٤ وودن (إله) : ۲۱ ، ۲۲ هومر (بشاعر ) : ۲۱۰،۱٤٦،۱۲۱،۲۱۱ هومير رس 🛥 **هومر**: (2) الهون (قبائل الثني أونج – نو) : ٦٤ ، يسوع الناصري = المسيح : ٢٠٤ ، 117 · 111 · 11 · · 7 · A - 7 · 7 هيېرج (مؤلف) : ۱۰۸ هیث (مؤرخ ) : ۱۰۸ هبجينس (أُسَقف رومة) : ١٩٩ · 707 · 779 - 770 : 77. · 777 . 778 . 770. . 707 and: \$77 T.A . T.V . TAT . TYO هير و دس الأكبر ابن افتباتر ( ملك اليهو ):

يشوع بن سيراك : ١٧٩ T11 4 797 4 779 4 717 يوحنا (قديس مـ حواري صاحب الإنجيل اليماقبة : ٢٩٥ يعقوب (أخو عيسي ) : ٢٠٦ ، ٢١٣ ، الرابع): ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۰۷، T10 6 YV4 6 Y00 6 Y11 · 712 · 717 · 71 · 7 · 4 يعقوب (أخو الرب) = يقعوب أخو - 448 c 44+ c 414 c 414 · 779 - 778 · 777 · 77. يعقوب العادل = يعقوب أخو عيسى : YYI & YEO C YET C YTA يعقوب القديس = يعقوب أخو عيسي T. E. . 741 . 740 . 748 يمقوب بن زبدي : ۲۲۳ ، ۲۴۶ وحنا الأكبر = يوحنا اليمامة الممثلة للروح (تمثال ) : ٢٨٦ . بوحنا الرسولى = يوحنا اليهود: ۲۷ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ – ۲۰۵ ، يوحنا اللاهوتى = يوحنا < 101 6 170 6 11A 6 110 يوحنا المعمدان = يوحنا 6 174 6 177 - 171 6 109 یوحنا بن زبدی : ۲۲۳ 6 177 6 178 - 174 6 174 يوحنا بن اليصابات : ٢١٦ · 140 - 147 · 144 - 144 يوريديز (مغني) : ۱۲۸ ، ۱۵۸ < 147 - 14 . . 1AA . 1AV يوسپيوس : ۲۷۱ ، ۲۷۱ ، ۳۷۳ ، c Y1Y6Y1 + 6 Y + 96Y + 76190 \$ 79 · 6 78 · 78 · 78 · 78 · < TTI . TTT . TIT . TIO · 2.4 · ٣٩٩ · ٣٩٤ · ٣٩٣ c YTA c YTO c YTE c YTY c YEV c YEE c YE1 c YE. يوسبيوس ( مؤلف صفحات في مدح يوسبيوس بمفيلي (أسقف قيصرية) ; · 711 · 740 · 741 · 74. يوسف (أخو المسيح) : ٢١٣ 741 6 TA7 يوسف للنجار : ٢١٤ يهود فلسطين : ١٩٢ يوسفوس (مؤرخ) : ۹۹ ، ۱۰۱ ، مود قورينة : ١٩٤ - 144 . 144 . 146 . 148 يهود يمنيا : ۱۹۲ < \AV < \A\ < \Ao < \V\$ يهود يهوذا : ۱۷۱ 6 Y1Y 6 19Y 4 191 6 1AA يهوذا : ۲۷۱، ۲۳۵ 717 ° 717 يهوذا الأب : ١٩٣ يولى (مؤرخ) : ١٠٨ يهوذا أخو المسيح : ٢١٣ يوليان (الإمبراطور) : ١٥ يهوذا الأسخويوطي : ٢٣٥ يوليوس أفركانس: ٢٠٦ يهوذا الكريوثي ( حواري ) : ۲۲۳ يوليوس مكسمينس (الإمبراطور) : ٣٣٤ هوه : ۱۲۰ ، ۱۲۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۰ ، بهره < 1A0 - 1AT - 1AT - 1A. يونابيوس : ٢٥١

## فهرس الأماكن

```
أتركوني : ٧٠
                                                    (T)
                      أتروريا : ٨
                         أتكا: ٧٧
                                                      آخيه (ولاية) : ١٦
                                       آسة: ۲۸ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۱۲ ، ۲۸ ، ۱۱۲
أثينة : ۲۷ ، ۳۳ ، ۳۷ ، ۲۷ ، ۴۳
                                          178 - 171 - 179 - 177
                     أجرجنتم : ٣٠
                    أجزيرج : ٦٣
                     أجلبول : ١٧٤
           أجلتزا (ترثرس ) : ١٠٤
             أجناشيا (طريق) : ٩٧
                                       آسية الصغرى : ٦٩ ، ٨١ ، ١٢٧ ،
               أدانا (عدن) : ١١٦
              إديسس (وارنه) : ٦٤
          أدرميتيوم (مدينة) : ١٣٨
                                       · TEO . TET . TTV . TTE
  أدرنة : ۲۸ ، ۲۰۱ ، ۳۸۲ ، ۳۱۶
                 ادريانويل = أدرنة:
                                                        آسية الغربية : ١١٦
 الأدرياوي ( بحر ) : ١٠ ، ١٤ ، ٩٢
                                                     (1)
إدسا ، اذسا الرها أوروقة : ٦٨ ، ١٢٧
                                               أپاميا : ١٣٠٠ ، ١٣٠١ ، ٣٣٧
                      إدوم : ١٦١
                                                               إيجل: ٢٥
                     إدرميا : ١٩١
                                                            آيدُوس : ۲۲۱
                الأديج (نهر): ١٠
                                                        آبراکم یورك : ٥٦
                أديسس (وارنه) ٦٤
                                                        الإبرة (نهر): ١١
           أراتس (فينومنيا) : ٢٥٧
                                                              أيوليا : ١١
            أرتكساتا (مدينة) : ١٥٩
                                                أيولونيا : ۲۶ ، ۲۷ ، ۱۱۸
       أرجِنتر اتم (أستر اسبورج) : ٦٢
                                                        أيلياكيتولينا : ١٩٥
              أرجوس: ٧٦ ، ٣٣٩
                                                          أبمياسيليني : ١٢٨
                                                       أييا (طريق): ٣١٧
الأردن ( نهر ) ۱۷۰ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ،
                                                             أيتروس : ۲۷
```

```
أسرهوني (مملكة ) : ١٢٧
                                                  أرسنوني ( تغر ) : ۹۸
             أسسيوم (بلد) : ۲۱
                                     أرض الحزيزة: ١٥٧ ، ١٩٤ ، ٣٠٠
          إسطنبول = بيزنطية : ٦٨
                                                       أركونا : ١٤١
                إسكر (نهر): ١٤
                                                    أرل : ٥٠ ، ١٥
          اسكلييوس (معبد) : ۱۳۸
                                      أرلات (أرل الحديثة) : ٥٠ ، ١٥
               الإسكلپيوم : ١٣٤
                                                        أدليس: ٢٠١
                                              أروسيو (أورانج ) : ١٥
                   اسكسىز : ١٥١
الإسكندرية : ٣٣ ، ٨٩ ، ٨٩ ، ٩٩ ،
                                                    أررتة الدير : ١٨٤
- 1 - 9 6 1 - 7 6 1 - 7 - 1 - 1
                                                   أرمينم: ١٠ ، ١١
< 177 6 137 6 118 6 111
                                     أرمينية: ۱۳۷، ۱۹۷، ۱۹۷، ۲۸۹،
6 797 6 190 6 1AV 6 144
                                                    444 6 44V
6 414 6 4+4 6 4+8 6 444
                                                     رنس (نہر): ۸
· Ya+ - YEA . YTT . YYT
                                                        أريتيوم : ٨
. 1 -7 . TAT . TAT . TVV
                                                        أريحة : ١٧٠
            إسكندرية ثرواس : ٢٥٦
                                         الأريويجس (أكمة المريخ) : ٧٥٧
       أسواق الرقيق : ١٨٤ ، ١٨٤
                                                      أزدريلا : ١٧٠
                    أشور : ۱۵۸
                                    أزمس : ۱۹۰، ۱۳۲، ۱۳۲، ۱۹۰،
                إصبع إيطاليا : ١٢
                                         177 3 547 3 717 3 777
             أطلس (جبال) : ۳۱
                                     آسيارطة : ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۱۳۹ ،،
            أغسطاترو ڤرورم : ۲۵
                                                     474 6 178
 أغسطا روركورم (أوغسطس) : ٦٢
                                                         أسيازيا : ٧٧
 أغسطا ڤند لكورم (مستممرة) : ٦٣
                                     آسيانيا : ٣٩ ، ٤٣ ، ٥٤ ، ٧٩ ،
      أغسطدونم (أوتون حالياً) : ٥١
                                     6 14. 6 14V 6 40 6 04 6 0.
      بلدة أغسطس = أجزبرج : ٦٣
                                     6 TA4 6 TTV 6 T04 6 12T
                    أعسطنمتم : ٤٩
                                              113 · 113 · 113
أَذْ يَفْيَةُ: ٣٠ ، ٢٤ ، ٣٩ ، ٣٩ ، ٣٩ ،
                                            أسيلانو الحديثة = سالونا , ٢٤
40 3 AP 3 AY 1 = Y17 3 PAY 3
                                                       أسيندس : ١٢٨
< 79 . 6 707 6 777 6 140
                                                        أستر ابون : ٧٥
أستر اسبورج (أرجئتراتم) : ۲۲ ، ۴۵۰
                        114
                                                        استروس : ٦٤
             أَفْرِيكُمْ (يورج) : ٤٩
                                             اِستریا (شبه جزیرة) : ۱۰۰
إنسوس : ۱۹۰ ، ۲۳۱ ، ۱۹۰ ،
                                                 أستيا (طريق) : ٢٦٨
= 777 6 777 6 70A 6 710
                                                  أستيا (مدينة) : ٢٤
                                                   أستيا (مرفأ) : 14
                   إنسيس : ٢٢٨
          أثنيو (أفنيون الحديثة) ١٥
                                               آستیکس (نہو) ج ۱۶۹
```

أمسرا = أسارتس أفيرنس : ١٤ أمها : ٣٤ إقوتيوم : ٢٥٤ لموس : ۱۸۰ إكبتانا (همذان): ١٥٧ أميسس = سمسون : ١٤٢ أكتيوم : ٣٢ ، ٦٧ الأكرويوليس : ٧٧ أمين : ه ۽ " أنتيوليس (أنتيب): ١٥ إكسير هنكس : ٩٧ أنتيب = أنتيوليس أكمة المريخ (الأريويجس) أنتيوم ( أنزيو ) : ٧ اكواسالس (باث): ٧٥ إنجلترا : ٤٥، ١٧٠ ، ٢٠٤ أكوتانيا : ٨٤ ، ٩٩ الأندىكا: ١٤ أكونكم : ٦٣ أنزيو ( أنتيوم ) : ٧ أكويريون : ٤٠٢ أنطاكية : ٩١ : ٩٠ : ١٦٨ : ١٢٥ - ١٦٨ أكويليا : ١٠ ، ٣٣٦ - 700 - 707 4 788 6 19. اكوينم ; ٧ 107 0 3 7 7 0 PAY 0 00 7 0 الألب (جبال) : ۲،۲۵ الألب البحرية (ولاية) : ٥١ TVV 4. TVE ألتميرا: ٣٩ أنقورة : ١٢٨ التينم : ٢٣ الأهرام : ١٠٠٠ ألمانيا : ١٤٤، ١٩٤ ، ١٩٥ ، ١٩١ أوتون = أعسطدونم : ١٥ 4 . £ 6 37 الأود (نهر): ٤٤ ألمانيا السفلي : ٢٢ أوربا: ۲۱،۳۵ ، ۵۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ أَلْمَانِيا الشَّمَالِيَة : ٢٢ = Y £ 9 4 Y £ A £ 7 2 P £ 7 = ألمانيا العليا بر ٣٣ £10 ( TA0 ( TAT ( TT. الوسس : ١٥١ أوريا الوسطى : ٧٪ ، ٥٥ اليركم: ٣٥٨ أورشليم : ۱۱۱ ، ۱۲۳ ، ۱۲۲ ، ۱۷۰ ، البريان، ١٠ ، ٣٣٣ إليس ۽ ٩٦ إلىسبر: ٧٧ . 190: 198: 197 - 117 أماسيا : ١٤٢ · 177 - 177 · 171 · 717 أسريا : ١١ 707 6 700 6 722 6 720 أمبوريا : ٤٣ - 007 2 A07 2 P67 2 PAT 2 ألمتيرتم بر ١١ < TOT ( T) 0 6 798 6 79. أمريكاً ( الولايات المتحدة ) : ١٧\$ 1 - 1 - T.VV + TVE أمرينا (مريدة) : ٢٤ ررفه - إذسا : ١٢٧ إمسا القدعة = حمن : ١٧٤ ورليان : ٩٥٣ أمسارتس (أمد ا): ١٤١ غستاتور نورم (مستعمرة رومانية) : ٢

أولميس ( جبل ) : ۹۲ 478 c 190 c 19. c 10A -أولمبيا: ٥٧ ، ٨٩ ، ١٤٤ ، ٥١١ 444 يارما : ١٠ الأولمبيوم : ٧٧ باريس: ٥٤ أيبريا : ٠٤ يانونيا : ٣٣٤ إيچه ( بحر ) : ۱۲۹، ۲۳۹ بایا (قصور) : ۱۳ ايدوميا : ١٠٧٠ بايا ( مدينة ) : ١٤ اير لئدة : ١٤٤ ، ٢٤ بتڤيوم ( بدو ا ) : ١٠ بثونيا : ١٠ ایطالیا : ۲ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۳ - ۱۳ ، -- 44 . 41 . 4... 44 . 41 بتيولى = بزيولى : ١٣ ، ١٤ ، ١٦ ، 6 70 6 09 6 0 6 6 6 6 6 1 YA4 6 14. بتيولى ( سرفاً ) : ١٤ CE 18 . 144 . 144 . 141 بجرداس (نہر): ۳۲ 4107 4 18A - 187 4 184 البحر الأبيض المتوسط: ٧ ، ٢٦ ، ٣١ ، · 727 · 721 · 72 · · 777 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 6 · 777 · 707 · 728 · 720 4 170 6 177 6 9A 6 97 6 VI £17 6 £+4 - £+0 6 TA+ 4 10 + 6 18Y 6 18W 6 1YV 11V 6 111 -4 19 4 1 1 1 1 1 0 £ 4 1 0 1 إيطاايكا : ٢٤ 7 P 1 3 AYY 3 PAY 3 0 13 أيكتنس: ١٤١ البحر الأحمر : ٩٨ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ایکونیوم : ۱۲۸ 19 . 184 . 148 إيليا = ڤيليا : ١٢ البحر الأدرياري : ٢٨٩ إيوان ڤستا : ٣٤٩ البحر الأسود : ١٣٤ ، ٦٨ ، ١٣٤ ، أيونيا : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۶۱ ، ۳۳۸ 4 107 6 181 6 17A 6 17V 41. 799 6 779 6 77V بحر إيجه : ۲۷۱ ، ۲۸۹ بحر الخزر : ١٥٧ يحر الشمال : ٥٩ البحر الميت : ١٧٤ بابل : ۱۷٦ ، ۱۸۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹٦ ، البحرين ( الأبيض والأحمر ) : ١٤٣ **444** بحيرة الحليل : ٣٢٣ يانرى: ٥٧ بحبرة مريوط: ١٥١ باث = اكواسالس : ٥٧ ، ٥٨ يدوا ( بتڤيوم ) : ١٠ باثونيا: ٥٨٥ نهر بدوا ( نهر اليو ) : ٩ بادن = مجنتياكم : ٢٢ البرائس ( جبال ) : ٤٣ يارثيا : ١١٦ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٥٦

يرانستي = بلسترينا : ٧ بسطة: ٧٧ البسفور ( مضيق ) : ١٨ ، ١٣٧ ، ١٤٠ البرتغال : ٢٤ يسيدونيوس : ١٠٧ يرجا: ٢٥٤ بسيديا : ٢٥٤ يرجموم : ۱۱۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۳ بسينم : ١١ 174 4 174 يردجالا = ( بردو الحالية ) : ٩ ٤ بصری : ۱۱۷ ، ۱۷۰ ، ۲۸۹ ېردو : ٤٩ يطرة : ۱۱۸ ، ۲۸۰ بردو (نهر ) : ١٤ بطبس ( جزيرة في بحر إيچه ) : ٢٧١ برزخ السويس: ١٤٣ بطليموڻيس : ١٠٦ **برسا (تل) : ۳۲** يعلبك : ١٢٣ يرسينو = (برشلونة) : ٣٤ يلا : ۱۲۱ ، ۱۲۱ **برشلونة ( برسينو ) : ۲**۳ يلاتية : ٢٦ ، ٢٩ برغامس : ۲۷۱ بلاد البلقان : ۱٤٠ ، ٣٣٩ ، ١٤٠ يرغندية : ٤٩ بلاد الحبشة : ١٩٠ يرنش : ٦٨ بلاد العرب : ١١٦ ، ١٩٠ ، ٢٥٣ ، چرندیزیوم : ۱۱ ، ۲۸۹ TTA 6 TAA يرنر (١٠) : ٩ ، ٦٣ بلاد المرب السميدة ( المن ) : ١١٦ يرنيس = بيروت : ۹۸ ، ۱۲۲ بلاد النهرين : ٣٢٤ ، ٣٣٣ يروتس: ۱۲۸ بلاد اليود : ۱۷۲ ، ۱۸۳ ، ۲۱۹ يرونيا = حلب : ١٢٥ بلاد اليونيان : ٢٦ ، ٨١ ، ٢٢ ، ١١١ ېروزيا : ۸ 131 2 P31 2 YOY 2 P+3 2 بروصه : ۱۲۵ ، ۱۶۳ ، ۲۳۷ البروييتس 1 ١٣٤ بلاسنتيا (بياسترا الحديثة) : ٩ يروڤانس: ۳۸، ۸۹ باچیکا : ۲۸ ، ۲۵ يروڤنسبا = غالة النربونية بلسترينا = برانسي : ٧ يروماليا: ١٢٦ بلغاريا الحديثة : ٢٤ يريطانيا : ٤٢ ، ٤٤ ، ٤٧ ، ٤٥ -بلغراد الحديثة = سنجدنوم : ٦٤ ، ٦٣ 76 3 Ac 3 PAT 3 777 3 377 البلقان ( أنطر بلاد البلقان ) 217 4 787 4 777 4 713 بلما: ٢٤ بريطانيا الكلتية: ١٥ بلنسية : ٣٤ بريني : ١٢٩ اليلوپونيز : ٨ ، ٥٧ ، ٩٤ **ی**زیولی = بتیولی ۱۳ يلوتينس : ١٠٣ يسپورس : ۳۳۷ مير : ۱۱ ، ۱۳ ، ۱۳ – ۲۱ ، ۳۴ یست : ۲۳ 4 14 6 18 6 11 6 77

```
, بياسنزا الحديثة ( بلاسنتيا ) : ٩
                                                        78 × 787
             بيت الدين ( مجلس ) ١٩٢
                                                             عييانا : ١٨
                 بیت أوقیاس : ۲۳۲
                                                             مفيلية: ٢٥٤
                 بيت پيلاطس : ۲۳۷
                                                       بناكس (بحيرة) : ٩
                    بيت سيده : ۱۷۰
                                                       بنتانيا ( إقليم ) : ١٧٠
                    بيت قيالا : ٢٣٦
                                        ينتس ( بنطس ) : ۱۳۳ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷ ،
     بيت ځي : ۱۷۰ ، ۲۱۳ ، ۲۰۱
بيت المقدس : ۱۹۷ ، ۱۷۵ ، ۱۹۹ ،
                                                  777 6 74 6 787
                                                  پنتیکپیم (کرتش): ۱۳۷
                   77 · 6 710
                                              بنزرتُ ( هبودير هيتس ) : ٣٤
        بيتكا ( الأتدلس الحديثة ) : ١ ٤
                                                       البندقية : ١٠ ، ١٣٣
                        بيثار : ١٩٥
"بيئينيا : ١٤٠ ، ١٣٧ ، ١٣٥ ، ١٣٧ :
                                                              بنڤنتم : ۱۱
4 774 4 747 4 147 4 141
                                              ينورمس (يلرمو الحالية ) : ٣٠
                                        ينونيا (ولاية) : ٦٣ ، ٦٤ ، ٣٢٧ ،
                     ير پنج≈: •∀١
            پېرو ( بلاد ) ۱٤ ، ۲۸٤
                                                 ينونيا الجنوبية الشرقية : ٦٣
               ړېرو (مدرسة) : ۸۹
                                                            پنيثوس : ١٦٢
بيروت (برئيس): ۱۲۲ ، ۱۲۳ ،
                                                        مهو الحازيث : ۱۷۲
                   144 6 13A
                                                         بهو الكهئة : ١٦٧
                       بيربا: ١٧٠
                                                         بهو النساء : ١٩٧
                                                      ېهو وستمنستر : ۳٤٩
 بريه : ١٩٠ ، ١٩٠ ، ٢٥٩
                                                       اليو (نهر) ۹، ۹۰
                          یزا : ۸
ييزنطية (إسطنبول) : ۲۷ ، ۲۸ ،
                                                            يواتييه : ٥٤
   709 4 720 4 778 4 17V
                                                               بوداً : ۳۳
              بيستم (پوسيدونيا : ۱۲
                                                          اليورتانجرا : ٢٥
                          پيسى: ٨
                                                              بورج: ٥٤
                                              البورستثيز (نهر الدنيپر) : ١٤٤
                      پیسیدنا : ۱۲۸
                                                   پوسیدونیا (بیستم) : ۱۲
              بيلاطس : ۲۳۲ ، ۲۳۹
                     بيلوس : ١٦٨
                                                         يوڤيه : ٥٤، ٢٥
                                                               يولا: ٢٠
              (T)
                                                             بولنتا : ۴۴
                 التاجه (نهر) : ١١
                                                            بولوني : ۳۸۲
                      تارنتم : ۱۱
                                                    بولونيا (بونونيا) : ١٠
                 التاميز (نهر) : ٥٧
                                                 بونه ( هبورجيوس ) : ۲۳۴
تدسر پلمبرا: ۱۱۷ ، ۱۲۴ ، ۱۵۸ ،
                                                    بونونيا (بولونيا) : ١٠
. . Y . YAT . . OT . XOTOY 13.
                                         بؤوتيا (جزيرة عوبية) : ٦٩ ٤ ٦٨
```

تراقية : ۲۷ ، ۸۸ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ ، (ث) · 710 · 717 · 71 · · 777 474 C 470 تراكننس (ولاية) : ٤٢ ثبساكس: ١٢٥ تراكو (طرقونه) : ۴۴ ثيسوس ٣٣ ، ٣٥ ترتسوس (ترشيش الفينيقية): ٤٠ نجا ( دجا الحالية ) : ٣٤ تر جانوسترا: ۱۵۲ ئسدروس : ۳۳ ترجمتن (تريستة) : ١٠ مجاد ( مجادی ) : ۳٤ ترشيس (ترتسوس): ١٠٠٠ مجادی (مجاد الحالیة) : ۳۴ التركستان : ۱۵۷ ترکوینیای : ۲٤ (5) ترلونيا (قصر): ٨ الترهيني (بحر): ٧ جار (نہر): ٥٠ ترواس : ۱۳٤ ، ۲۵۲ ، ۲۸۹ جاردا (بحيرة) : ٩ تروزمس (اجلتزا) : ۲٤ الحارون ( نهر ) : 18 ترييوليس (طرابلس): ٣٣ جامعة القسطنطينية : ٣٩٧ تریسته (انظر ترجستن) : ۲۰ جامعة همبرج : ٢٠٣ تریف : ۲۰، ۲۰۰۰ ، ۳۹۰ جبال أرمينية : ١٥٦ تسالونیکی (سالوئیك) : ۲۸ ، ۱۹۰ ، جبال الألب : ٢٨٩ ، ٣٣٦ ، ٣٦٠ ، 117 6 TAE 7A7 6 72 6 7A9 جبال طوروس : ۱۲۷ ١٣٩ ، ١٨ ، ٢٧ ؛ ليال جبال القوقاز : ٢٥٦ تسكانيا : ۲۰۶ جِبَالُ لِينَانَ : ١٢٣ السكيولم : ٨ جبل الزيتون : ٢٣٤ الشيتر : ٧٥ جبل موریا : ۱۹۹ **تكابى ( ت**ابس ) : ٣٣ جدارا : ۱۱۸ ، ۱۹۱ ، ۱۷۰ قل البلاتين : ٣٤٩ چراسا : ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۲۱ ، ۱۷۰ تل حجمة : ٢٣٧ 111 تنجيس (طنجة): ٥٠ الحزائر : ۱۹۰ ، ۲۷۶ تورمینا (تورمینیوم) : ۳۰ جزائر الهند : ۱۰۷ تورومینیوم (تورمینا) : ۳۰ الحزيرة : ١٦٠ ، ٣٣٨ تورين : ۹ ، ۳۸٤ جزيرة العرب : ١١٦ ، ١١٧ ، ١٥٦ تومى (قسطنجة الحديثة ) : ٢٤ جزيرة عوبية (بؤوتيا) : ٦٨ تونس: ۳۳ جزيرة قبرص: ٢٥٥ التيبر (نهر): ٧، ٢٥، ٣٣٠، ٨٨٤، جسر ملفيوس: ٢٠١ ، ٢٨٤

خلقدون : ۳۳۷

جلاتيا : ١٢٨ سجلوستر : ۷۵ جليةم : ٥٦ الخليل: ١٦١ ، ١٧١ ، ١٧١ ، ١٨١ ، 4 717 6 717 4 711 6 1AV AIY & TTY & PTY & OBY جندارا (قنطرة ) : ۱۱۸ جنوی ( مرفأ ) ی ۸ حجورتو ياتا ( حصن الحليل ) : ٨٧ ـ جيحون ( نهر ) ؛ ١٣٤ --- . 787 : 787 ( ) حترا: ۱۵۸ حجر يسينس ( الحجر الأسود ) : ١٢٨ الجينود الرومانية : ٣١٤ حديقة جثسيمانى ) جمارج أو رشليم ) : ٢٣٦ حصار لك : ١٣٤ حصن الحليل ( حور تو ياتا ) : ۸۷ حضرمنتم ( سوسة ) : ۳۳ حلب (بروتیا): ۱۲۵ الخام الحار لمكسميان : ٣٤٩ حمامات تراجان : ۳۶۹ المايات الحارة : ٢٠٤ الحامات الدفئة : ٢٨٢ حمامات متخلديانوس : ٢٠١ : ٣٤٩ ، ٣٨٩ حامات سانت بربارا: ۲ه الحمامات الكبرى: ٣٩٨ حامات کرکلا : ۳۴۳ ، ۹۶۹ حص : ۱۲٤ ، ۲۲۹ ، ۳۲۷ ، ۳۲۹ 4-6V

حيرون : ١٧٠

اللزر ( بعر ) ۱۵۷

(÷)

خلقيس : ٦٩ (2) داشيا (رومانيا الحالية) : ۲۶، ۳۵۹ الدانوب ( نهر ) : ٥٠ ، ٥٩ ، ٦٣ ، 4 TTT 4 TAT 4 14A 4 74 114 الديرتديي (قصر) ، ٨ ٣٤ : ( الجدُّ ) الجما 149 : le s s دجلة ( نهر ) : ۲۵۷ ، ۱۹۰ ، ۳۳۳ ، دريي : ۱۲۸ ، ۲۰۱ الدردنيل (انظر الهاسنت) دلني ( معيد ) : ۲۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۳۲ دلماشيا : ۱۱ ، ۲۶ ، ۳۳۷ ، ۳۸۲ د دمشق : ۱۲۷ ، ۱۲۲ ، ۱۲۴ ، ۱۲۸ ، - TOY . TEO : 140 . 1A7 TA4 . 771 . 700 الدنيس ( مر ) : ١٤٤ حورا ( أوريس ) : ۱۲٤ ، ۲۸۹ دزرزو الحديثة ( دير هكيوم ) : دوشستر : ۷۰ دوميتيا (طريق) : ٥٠ دير طابين : ٣٩١ دير هكيوم ( دورزو الحديثة ) : ٦٤ ، 7A4 6 17 6 11 دېلوس : ۱۹۰ دىرقىشىن : ٧٦

#### 4 T.4 6 T.7 6 T.0 6 T.. " TTT + TT. + TIN - TIT (J) 4 770 c 77+ c 77A c 777 ~ TEI & TT9 & TTA & TTT راڤنا : ١٠ - TOY 6 TEX 6 TEO 6 TET رافيا ( رفع ) : ۱۱۸ ، ۱۲۹ 4 777 6 77 6 704 6 70V الربيكون : ٣٨٤ - TVV + TV0 + TVT + TT9 رجيو ( رجيوم ) : ١٢ \*\* TAA . TAO - TAT . TVA رجيوم – رجيو : ١٢ - 4.0 6 4.4 6 TAX - TAT رفح ( راقیا ) : ۱۹۱۸ ، ۱۹۱۱ 4.8 > P.3 > +13 > 713 = ركستر ( نراكونيوم ) : ٧٥ رميني : ١٠ رومة الحديدة : ٣٩٧ الرما : ۲۸۹ ، ۲۹۲ ، ۸۳۳ رومية (رومة) : ۲۰۲ ، ۲۰۲ رودس : ۲۷ ، ۸۱ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ الرون ( نهر ) : ١٤٤ ، ١٥ · 778 4 178 4 178 4 174 رونشستر : ٥٥ ريتيا (ولاية): ٦٣ الروسيا : ٥٥ ء ١٥٧ ء ١١٤ ريمس: ٥٤ رومانيا : ١٧٤ الرين ( بر ): ٢٥ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٦٦٢ رومة: ٢ - ٨ ، ٢٢ ، ١٢ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٢٢ " TEY . TYO . TYT . TY 2 40 6 4. 6 44 6 4. 6 44 TAT & TOA - 4 V c to c t) c T9 c TT ريوتنتو : ٤١ 4 74 6 77 - 77 6 04 6 0A ( i) 6 91 6 AT 6 A1 6 V9 6 AV (111 6 1 . 7 6 1 . 1 6 99 . 94 زانية بابل = مدينة رومة : ٣٧٢ - 177 4 178 4 177 4 117 الزانية العظيمة 🛥 رومة : ٢٧٢ < 144 . 144 - 144 . 14. زجا: ١٢٥ 6 107 6 18V 6 18\$ 6 18 4 زميني : ١٠٠ 101 - No1 > 371 > 071 > . رنثوس : ۱۲۸ 6 1A - 6 1VY 6 1V + 6 17A 6 14+ 6 184 6 18Y 6 18E (س) ¿ Y+T 6 198 6 198 6 191 الساءون ( نَهُر ) : ١٤٤ ، ١٥٠

ساردیس : ۲۷۱۰

سالزنم: تـ ۱۳

الساف. ( نهو ) : ۲۳ : ۲۳۰

337 - 747 3 177 3 777 3

4 7 XY 4 7 YY 4 YXY 2

6 74X 6 74Y 6 741 E 7X4

سالونا (اسيلانو الحديثة) : ٦٤ سمريتس: ۱۷۰ سمسوم (أميسس) : ١٤٢ سالونيك (تسالونيكا - تسالونيكي) : ٦٨ سمنيوم : ۱۱ ، ۱۲ ساموس : ١٩ سموساتا : ۹۱ ، ۱۲۷ سانت أو لبنز ( فريولامنيوم ) : ٥٥ سِن : ٥٤ سانت بربارا: ۲۰ سنابوم (أورليان الحالية) : ١٥. سان كنتن : ۲۹ سنتومسلا : ۲۵ ستل : ۲ ، ٥ سبأ (مملكة): ١١٦ سواسون : ۵٤ ، ۲۵ السبتزنيوم : ٣٤٩ سوريا : ۱۱۸ سراتا : ۳۳ سوسة (حضرمنتم) : ٣٣ سجو ٿيا : ۲۶ السويس: ١٤٣ سرتة : ٣٥ سور هدريان : ١٤٩ سرداب زفرینس: ۳۱۷ السور الصيني العظيم : ٤١٣ سردیس : ۱۹۰ ، ۱۹۰ السوس: ۲۹۶ سردیکا (صوفیة) : ۲۴ ، ۲۸ سوريا: ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۳۰، ۶۰ سردينية : ۳۰ ، ۳۱۷ -- 1/4 : 174 - 177 : 177 سرسينا: ١١ 4 YIY 6 Y . . . 19 6 1AT 037 3 FV7 3 PV7 3 PAT 35 سرقسطة : ١٠٩ بىرقوسە : ۳۰ ، ۱۹۰ TOT . TEO . TTA سرمزجتوسا : ٦٤ سيبيل : ١٢٨ سرميوم (متروڤيكا) : ۹۳ ، ۳۵۰ ، سير نا قسطنطينية ) : ٣٤ سيكالي : ١٢٩ سرکتم : ۱۳ ، ۱۱۷ السين ( سر ) : ١٤٤ ، ٢٤٨ سرنتو: ١٣ سينوب : ١٣٥ ، ١٣٧ ، ١٤١ سفتولا : ٣٣ سكسار برا (الصخور الحبراء): ٣٨٤ (ش) سكلديز (جزائر): ١٣٩ سكوذيا : ١٤٢ ، ٩٢ ، ١٤٢ شارتر: ٥٤ سلا: ۲۸۹ شالون (كبلونم) : ٥١ ، ١٣ سلشستر : ٧٥ شبه الجزيرة (إيطاليا) : ٣٤١ ، ٣٤٣ ملبو: ٧ شجرة التين : ٢١٩ سلوای (خلیج) : ۵۹ سلويا سيبريا : ١٢٥ الشرق (بلاد الشرق) : ۱۱ ، ه؛ ،، سلوقیا : ۱۵۷ ، ۱۵۸ ، ۱۹۰ ، ۲۸۹ طربيزس (طرابزون) : ١٩٣٠ طربيزس (طرابزون) : ١٩٠٠ طرسوس : ٢٤٩ ، ١٩٠٠ ، ٣٥٩ ، ٢٥٩ عام ٢٥٩ عام ٢٥٩ عام ١٩٠٤ عام الطريق الأجناسي : ٢٨٩ الطريق الذهبيي : ١٣٢ عام طشقونه (طسفونة) : ١٥٧ ، ٢٦٢ عام طليطة (طليطم) : ٢٤٠ عام طليطة (طليطم) : ٢٤

طلیطم = طلیطلة طنجة (تنحیس) : ۳۹ ، ۳۹ طولوز : ۰۰ ، ۳۷۷ طولوزا (طراوز) طینة : ۲۹ ، ، ۲۷ ، ۲۰۰

### (2)

العاصمة البليدة (رومة): ٣٨٣ العاصبي (نهر): ١٢٥ عدن (أدانا): ١١٦ عسقلان: ١١٧ عقب إيطاليا: ١١ عقببا (أكبيا): ١٩٤ عقببا (أكبيا): ١٩٤ عواس: ٣٣٩ عوبية (جزيرة بؤرتيا): ١٦٨ عين شمس (هليو ډوايس): ٩٨

## (غ)

۳۳۹ ، ۳۶۹ ، ۳۸۰ ، ۳۲۹ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۶ ، ۴۱۳ . ۳۲۰ . ۴۲۰ . ۳۲۸ . ۳۲۸ . ۳۲۸ . ۳۲۸ . شرق اليونائي : ۴۹۶ . ۳۴۹ . شيف : ۴۶۳ . ۳۶۹ . شيفستر : ۲۶۹ . ۳۶۹ . ۳۶۹ . ۳۶۹ . ۳۶۹

#### ( m)

صان: ۹۷ حصراء العرب: ۱۱۲ الصحراء المصرية: ۱۵۱، ۳۹۰، ۴۹۰ الصخرة (كنيسة الصخرة)) ۳۱۲ الصخور الحبراء (سكساربرا): ۴۸۶ صفورة (عاصمة الجليل): ۴۸۶ صقلية: ۳۰، ۳۱، ۱۶۸، ۲۸۹، ۳۲۰ صبيون: ۱۷۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸، ۲۸۰ صوفيا (سرديكا) ۲۶، ۸۴ صيداء: ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۸،

#### (ض)

ضريح بولس (في طريق استيا): ٢٢٨ ضريح سرپيس: ٣٤٩ الضريح المقدس (قبر المسيح): ٤٠١ ضياع الإمبر اطور: ٤٣٢

#### (ط)

طبریة : ۱۷۰ ، ۳۹۷ طرابترون : ۳۲۷ ، ۱۹۲ ، ۳۳۷ طرابلس (تریبولیس) : ۳۱ ، ۳۳ ، ۳۹ طراقونة (تراکو) : ۳۱ ، ۳۷۸ فريچيا : ۷۷ ، ۸۳ ، ۸۲۸ ، ۱۹۷ ، • TAI • TAT • TAT • TA. \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* 214 c 214 c 2.4 c 474 قریس:۲۷۰ غالة الشرقية : ٣٣٣ فريولامنيوم (سانت أولبنز) : ٥٥ غالة الكلتية : ١٥ الڤستيولا (نهر ) : ٥٩ غالة اللجدونية : ٨٤ ، ١٠ فلادلفيا : ١١٨ ، ١٧٠ عَالَةَ الرَّبُونِيةَ : ٥٠ الفلاميني (.طريق) : ١٠ الغرب: ٤٩ ، ١٥٨ ، ٣١٧ ، ٣٣٧ ، فليويوليس: ١٨ £10 6 £17 6 £+0 6 TAO فليني : ۱۸۸ ، ۱۹۰ ، ۲۵۲ ، ۲۰۹ غزة : ۱۱۸ ، ۱۹۱ ، ۱۷۰ القلجا: ٢١٤ قلسطين : ۱۱۱ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸ ، ۱۱۲ ، غلاطية : ٢٠٤، ٢٣٥، ٢٤٦، ٢٩٢، 6 17 6 178 6 171 6 187 779 6 777 - Yes 6 1AT 6 1A+ 6 1VE 6 1V1 F 710 4 140 6 141 6 1AY (i) 777 . 722 . 71V . 771 الفاتكان: ۲٤٧١ قلورنتيا: ٨ اقارس : ۱۸۰ ، ۱۸۷ ، ۱۸۷ ، ۱۸۰ ، فلورنش و ۷ < 414 < 404 < 444 < 444 فليمون : ۲۹۲ 444 فندش (فندرنسا) : .قارو : ۱۲ ، ۱۱۸ فندرنسا ( قندش ) : ۲۲ فاڤنٽيا (فيلز) : ١٠ ئىدىونا ( ئىنا ) : ٦٣ قنوزيا: ١١ ء ١٩١ غيليا : ١٢ فنيشيا : ١٠ ، ٢٣ فجاونيا : ١٤٠ الغورث (ئير) : ٥٩ الفرات (نهر): ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۲، فورم لولیای (فریچو) : ۵۱ \*\*\* فيزوف : ۱۳ : ۱۹ قرارا: ۱۰ مُلِياً (إيلياً) : ١٢ ثران (کلیر مون) : ٤٩ فينا ء ۲۲ ، ۲۷۵ ، ۲۷۲ غربائس (محيرة) : ٩ نینزی (فاقنتیا) ؛ ۱۰ فرسكاتي : ٨ فينوميا : ۲۵۷ القيوم : ٧٨ فرگونیوم (رکستر) : ۴۷, فينيقية : ٧٩ ، ١٩٠ فرئسا يهه ، مه ، ۱۸ ، ۹۸ ، ۲۵ ، 114 (ق) فرونا : ۹ ، ۳۳۳

قادس ر ج في ٤ ٢ ٠ ٤٠ ١٣٠

قریچو (فورم لولیای) : ۵۱

AA/ a BY a FBY a +FY ... قبر المسيح : ٤٠١ 799 6 717 6 771 قىر دارد : ١٦٨ قىر دومتيان : ٢٨٦ قيصرية فلبس : ٢٣٣ قبرص: ١٩٤، ١٢٧، ١٩٤، ٢٥٤ (4) قرطاجنة : ۳۲ – ۳۲ ، ۴۱ ، ۲۷ ، کارتیا (جسر) : ۲۶ · \* • • · \* · V · YA4 · 14 · کارلزبرج : ۳۴۵ 717 > 717 > 037 > 777 > کاری : ۱۰۸ ، ۲۲۷ - AVY > 713 فرطاجنة الحديثة ( نوڤاكرتاجو ) کاریا : ۱۲۸ ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ ، ۱۳۸ قرطبة : ٢٤ كيتولياس : ١٧٠ القرم: ۱۳۷، ۱٤۰، کیدوکیا : ۲۷ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۱۲۸ ، القرن الذهبيي : ٦٨ 44 184 6 187 6 181 6 140 قَسطنجة الحديثة ( تومى ) : ١٤ 774 4 774 4 787 4 107 القسطنطينية : ٢٤ ، ١١٩ ، ١٥٨ ، کیرنوم : ۲۲۳ · TAY · TAA · TIT. · T+1 كبريا (جزيرة) : ١٣ 1 . 3 . 7 . 3 . 7 / 3 . 3 / 3 كبلونم (شالون) : ٥١ القصر الإمبر اطوري : ٣٢١ کیوا : ۱۹ ، ۱۹ قصر سپتميوس : ۲۲۴ کجلیاری ( گرالس ) : ۳۰ القصور الشرقية : ١٣٦ کرارا ( محاجر ) : ۸ تطانيا : ٣٠ کر الس ( مرفأ ) ( کجلیاری ) : ۳۰ القناة (قناة تراجان) : ٩٨ کربیدس: ۲۸۹ القَناة الإنجليزية : ٤ ه كرتثن ( مضيق ) : ١٣٧ القناة الرومانية : ٥٠ كرمونا : ١٠ القنطرة ( نوربا قيصرينة ) : ٢ ٤ كرمونيا : ۲4 قوٰبان ( نہر ) : ١٣٧ کروسس : ۱۳۳ تورين (ملكّة) : ۲۱۵ کسینم : ۲۳ تورينة يالا ١٩٤ کلتیکا : ه ؛ ۴۹ القوط: ٣٧٤ كلدونيا : ٢٢٤ القوقاز : ١٣٧ كلشستر (كمولودونم) : ٥٦ قَلْيَقَيَّةً (كَلْيَكُيَّةً) : ١٢٨، ١٢٧، ١٢٨، الكلوسيوم ( مدرج ) : ١٠ ، ٣٣٣ **٣**٣٨ " الكليد ( الهر ) : ٥٦ قىرونية : ٦٩ ، ٧١ كليرمون (قران): ٤٩ قيصر دونم (تور الحالية) : ١٥ كليليا: ٢٤٩ قيصرة: ٣٦٠ کیانیا : ۳۰۷ ، ۳۶۱ ، ۳۰۰ کیانیا قيصرية: ۵۲، ۲۸، ۱۷۰، ۱۸۲،

```
کجینی ؛ ۹۱
                                                 كولودونم («كلشستن») : ٦٠
              (1)
                                                             كنوبس: ۱۰۱
لأديسيا = ( اللاذقية ): ١٢٥ ، ١٢٧
                                               الكنائس الشرقية: ٣١٦ ، ٣١٧
                          177
                                                الكنائس الغربية: ٣١٦ ، ٣١٧
                        ليتس: ٣٣
                                               الكنيسة : ۲۶۶ ، ۳۱۶ ، ۲۱۱
       ليتس مجنا ( لبدة حاليا ) : ٣٣
                                                كنيسة الصخرة ( الصخرة ) ٣١٦
                       لبدة = ليتس.
                                           كنيسة القديس بطرس : ٢٤٧ ، ٣٩٨
 لجدوثم ( ليون الحالية ) : ١٥ ، ٣٧٦
                                                    الكنيسة الكاثر للكية : ١٧
                         لدًا: ١٩٥
                                                الكنيسة الكبرى: ٢٦٠ ، ٣٩٨
لسترا (ليستر): ٧٥، ١٢٨، ١٥٢،
                                                الكنيسة المسحية : ٢٤١ ، ٢٤٥
                                                       كنيسة أنطاكية بيني هره
                          707
                                                كنيسة أورشليم : ٣١٥ ، ٣١٥
            لشبونة (أولزييو) : ٤٢
                                                 كنيسة رومة ﴿ ٢١٢ ، ٣١٩
                لمبيز ( لمبيس ) : ۲٤
                                            كنيسة سانتا ماريا دجل إنجيل : ٣٥٠
          لمبسياس ( لمبيز الحالية ) : ٣٤
                                                   كنيسة سان لورنزۇ : ٣٩٨
                      لمبارديا : ١٣٤
                                                        كنيسة كورنثة : ٣١٦
         لندم ( لنكولن الحديثة ) : ٥٦
                                                             کورسکیا : ۳۰
                        لندن : ۱٤۸
                                         كورنځة : ۲۰ ، ۷۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ،
      لندنيوم (لندنيوم): ٥٥ ، ٧٥
                      لنكولن : ٥٦
                                         FFT > VFT > PAT > FTT >
                 اللوار (نهر) : 11
 لوتيريا (ياريس الحالية) : ١ ٥ ، ٢ ٥
                                                        كورنثوس = كورنية
                       لورد: ۲۲۱
                                                           كورنليوس : ١٩
                      لوزتانيا : ٣:
                                                       كوس : ۱.۰۹ ، ۱۲۹
                   أوس كوم : ١١٧
                 لىرسليوس حمالا : ٢٤
                                                               كولملا : ٩٤
                    نوا ( ثغر ) : ٨
                                                  كولودونم ( لندنيوم ) : ٧٥
                                                            کواوس : ۲۳۲
                        لاتيوم : ٧
                                                              كولونى : ٦٢
        ليديا : ۱۲۸ ، ۱۳۱ ، ۱٤٧
                                                 كولونيا ( أحرينسس ) : ٦٢
                      ليقياس : ١١٨
                                                        كومانا ينتيكا : ١٣٥
                  اليقويوليان : ٢٩٩
                                                                 كوم : ٩
                    ليكانونيا : ١٢٨
              ايوچ ، ( اليمونم ) : ٤٩
                                                         کومو ( بحیر ته )<sup>از</sup>وره
                                                               18: 00
                ليميونم ( تيموج ) : ٤٩
                                                              كونس: ١٣٨
ليون : ١٠٩ ، ٨٤ ، ٩٤ ، ٧٥ ، ٩٠ ،
```

المركان : ۳۳۳ ، ۳۳۷ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* مذبح آلهة الرحمة : ٧٦ مسادا : ۱۸۹ (1) المسارح الرومانية : ٣٠٧ مأرب : ۱۱۹ مسانا : ۳۰ المستنقعات الينتية ٧٠٤ مالطة : ٢٦١ مالقة : ١٠ ، ٢٤ مصر : ١٤٤ ، ٢٧ ، ٩٩ ، ٩١ ، ٩٩ ، ٩٩ ، مان ( جزیرة ) ؛ هه ، ۸ه .6 114 6 110 6 44 6 4A 6 4V المائش : ي 4 1.78 4 107 4 18A 4 174 ما وزاء الهر : ١٩١ \$ 710 6 712 6 70A 6 14E متحت نایل : ۲۴۸ STY & GVY & TVY & PAY & متروقیکا ( سرمیوم ) : ۹۳ ، ۴۹۰ · 781 · 779 · 777 · 7.9 متلینی : ۱۳۳ . YOA . YOT . TEO . TEE الحجم : ٢٥٦ 147 · 447 · 440 · 441 مجنيزيا : ١٢٩ مصر السقل : ۹۷ مجيوري ( محيرة ا) : ٩ مصر العليا : ٩٧ المحيط : ١٣٠ مصر الوسطى : ٩٧ المحيط الأطلنطي : ١٤ ، ١٩ ، ١٩ ، مضيق الهلسينت : ٣٣٩ 184 . 14. المعبد الفخم : ١٦٦ المحيط الهندي : ٩٨ المقرة البابوية : ٣١٧ الدائن ألأيونية : ٢٧٤ مقدرنية : ۲۷ ، ۱۳۹ ، ۲۵۲ ، ۲۵۹ ، مدائن بطليموئيس : ٩٧ T10 6 T10 6, TTV 6 TY7 المدخل الكوراثي : ١٢٣ . الكسيك : ٤١ ، ٢٨٤ ملبرسة پيرس : ۲۰۴ ملڤيوس ( نهر ) : ٣٩٨ المدرسة الهولندية : ١٠٤ ملکارت : ۳۲ المدن اليونانية : ٣.٣٧ ملهي أثينة : ٢٥٨ مدررا : ۳۹ مناجم الذهب : ٣٤٣ مريدة ( أمرينا ) : ٢٤ مناجرُ الفضة : ٣٤٣ مدينة الباريزيين ( جزيرة ) : ٢٥ منتنیاٰك ( كهوف ) : ؛ ؛ مدينة الشمس : ١٢٣ مندا : ۲۶ المدينة المقدسة : ١٩٦ مندرچونی ( قصر ) : ۸ مديولانم ( ميلان ) ؛ به منشتر : ۵۷ سراکش: ۳۵ مئفيس : ۹۷ مرثون : ۳۹۱ مؤاب : ۲۹۱ مرسیکیا ( مسالیا ) : ۶۶ ، ۵۰ ، ۲۰ ، موثيزيا ( ولاية ) : ٩٤ ، ١٤٤ \*\*\* . 1 . 4 موتينا ( مودينا ) ؛ ٢٠

تهر النيل : ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ٩٠٦ ، مودينا = موتينا مورتانيا (مراكش الحالية ): ٣٥ الموصل : ١٥٨ النهرين : ٣٣٧ ميديا: ١٥٧ نوربا قيصرينة ( القنطرة ) : ٢٤ سرليا: ١٤١ نوركم ( ولاية ) : ٦٣ سزيا : ١٢٨ نوڤاكرثاجو ( قرطاجنة الحديثة ) : ٣٤ ميسيان: ۲۹۳ توماچين : ۲۰ توميديا ( ولاية ) : ۲۷ ، ۴۴ موسيم : ١٦ میلان : ۲۰۱۱ ، ۱۰۲۷ ، ۱۰۳ ، ۱۳۳۱ ، قیانس : ۱۲۸ 747 6 744 6 740 6 7A7 ئىرقا ؛ ١١٤ نيسيا ( نيس ) : ۱ه ميليتس : ١٢٩ المسيندر ( تهز ) : ١٣٩ نيقويوليس: ٨٣ مياز : ۲۳۴ ، ۳۴۵ مياز ایقومیدیا: ۳۳۷،۱٤۱، ۲۳۵، ۳۳۷، میرس هرموس ( ثغر ) : ۹۸ 747 6 409 نيقية : ۲۰۱ ، ۱۶۱ ، ۳۳۷ ، ۳۰۰ (3) نيهز ( نموسيس ) : ٥٠ النيل الهرقليوتى : ٣٥٢ فايل : ۲۱ د ۲۰ د ۷۱ د ۲۱ د ۲۱ ؛ ايان نيويوليس : ١٤ ، ١٤ TEA 6 70 6 72 فاربر ( نربونة ) : مه (A) الناصرة : ۲۲۱ ۵۰۲۱۵ ۲۲۱ ۲۰ ۲۲۱ ۵ هيو : ۲۸۹ هبودير هيتس ( بنزرت الحالية ) : ٣٤ نايسس (نيش) : ۳۸۲ ، ۳۸۲ هبورجيوس ( بونة الآن ) : ٣٤ نزيب: ١٦٠ هرقول : ۳۹۱ نصر تساليا (سلانيك ) : ٦٨ هركيولائيم : ۱۳ ، ۱۷،۱۲ ، ۲۰ ، ۳۱ ، ۳۲ نقراطيس: ٩٩، ٩٩ هسيالس (أشبيلية) : ٤٢ نقوبوليس : ٦٧ هستوم : ۱۵۹ نقوسيديا : ۳۷۹ ، ۴۸۵ ، ۳۹۳ ھقرنىك : ٧٥ المساء ه ع هكتومييلس : ۱۵۷ نموسس (ئيمز ) : ٥٠ ملاس : ۱۳۲ > ۱۳۸ نهر الأردن : ١٦١ ، ٢١٦ الملسبنت ( الدردنيل ) : ۲۵۷ ، ۳۵۷ النير الأعظم : ١٢٥ هلكراسس: ١٢٩ نهر الدنيير ( البورستنيز ) : ١٤٤ هايوپوليس ( مين شمس ) : ۹۸ ، ۲۳ ه نهر الذهب : ١٢٣ نهر نستس ( بتراقية ) : ٣٤ هيرج : ۲۰۳

هندان ( اكبتانا ) : ۱۵۷ ويانة : د ٢٤٠ ويلز : ( ولاية ) : \$ ، ، ٨٥ ١٣٠ ، ١١٦ ، ٩٨ : ١١٠١ معولندة : ۲۲ (X) هير اپوليس : ۸۳ ، ۱٤٦ الميكل: ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٧ ، ١٧٨ ، لاتيوم : ٤٠٧ 114 < 1AA < 1A7 < 1A4 لاريوس ( مجير ت ) : ٩ 17. . TT7 . TT1 . T10 (5) () يافا ( جيا ) : ۲۵- د ۱۷- د ۱۷۸ مواحة انجادی : ۱۷٤ يانوس ۽ ١٩٥٤ وادى أليو : ٩ يبني ( يمنيا ) : ١٩٣ ١ الوادي الكبير ( نهر ) : ١١ ، ٢٤ يتكا : ۲۲ ، ۲۴ وادي الواردار: ۳۴۰ اليمن : ١٩٩ موارنة ( أديسس ) : ٢٤ 197 + 197 + 94+ : Lie الوندال : ١٣٤ جرذا : ۱۷۰ الولايات الأسيوية : ٣٩٣ يورج ( أثريكي ) : ١٩ الولايات الشرقية : ٣٩٤ يورك : ۲۲۴ ، ۲۸۲ الولايات الغربية : ١٠٤ اليوزيا : ٢٩٦ الولايات المتحدة الأمريكية : ١٩١ ، ٣٤٢ يوغوسلافيا : ٢٤ الولايات الهلفستية : ٣٤٣ اليرنان : ۲۵۵ ، ۲۵۲



# 

| (Palladi)                                         | الموصوع                    |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Y                                                 | جغول بالحوادث التاريخية    |  |  |  |  |  |  |  |
| ب الحادى والعشرون : إيطانيا                       | الباء                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                                                | الفصل الثاني : پمپي        |  |  |  |  |  |  |  |
| بات وأحياتها مدم ٢٢ الثاني والعشرون : تمدين الغرب | •                          |  |  |  |  |  |  |  |
| اللق والمشروف بالشين المرب                        | ~~·                        |  |  |  |  |  |  |  |
| لایات ۲۲                                          |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| T                                                 | الفصل الثانى : أفريقية     |  |  |  |  |  |  |  |
| Y5                                                |                            |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>\$\$</b>                                       | الفصل الرابع : غالة        |  |  |  |  |  |  |  |
| • t                                               | _                          |  |  |  |  |  |  |  |
| •• ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···            | الفصل السادس : البرابرة    |  |  |  |  |  |  |  |
| الباب الثالث والعشرون : بلاد اليونان الرومانية    |                            |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                   | الفصل الأول : أفلوطرخس     |  |  |  |  |  |  |  |
| Ye                                                | الفصل الثانى : ميت هندي    |  |  |  |  |  |  |  |
| AT                                                | الغصل الثالث : إبكتتس .    |  |  |  |  |  |  |  |
| يمككة                                             | الفصل الرابع : لوشيان والم |  |  |  |  |  |  |  |
| لرابع والعشرون : اليقظة الهلنستية                 | الباب ا                    |  |  |  |  |  |  |  |
| لپة                                               | الفصل الأول : مصر الروما   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                               | الفصل الثانى : فيلو        |  |  |  |  |  |  |  |

| الموضوع                                                            |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| الفصل الثالث : تقدم العلوم الفصل الثالث : تقدم العلوم              |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الرابع : الشعراء في الصبحر، بد مد ١٦٦٠                       |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الخامس : السوريون ١٢٢                                        |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السادس : آسية الصغرى ١٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السابع : مَثْر قَاتَسَنِ الْعَفايي حجه نده سود هذه ومده ١٣٥  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثامن : النثر الفصل الثامن : النثر                          |  |  |  |  |  |  |
| الفصل التاسم : التيار الشرق الحارف المعال                          |  |  |  |  |  |  |
| •                                                                  |  |  |  |  |  |  |
| الباب الحامس والعشرون : رومه اليهوديه                              |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول : پارثيا الفصل الأول : بارثيا                          |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني ؟ الحسمونيون الفصل الثاني ؟ الحسمونيون                |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثالث : هيرود الأكبر الفصل الثالث : هيرود الأكبر            |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الرابع : الشريعة وأنبياؤها الفصل الرابع : الشريعة وأنبياؤها  |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الخامس: الأمل الأكر الفصل الخامس: الأمل الأكر                |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السادس : الثوره الفصل السادس : الثوره                        |  |  |  |  |  |  |
| الفصل السابع : التشتيت الفصل السابع : التشتيت                      |  |  |  |  |  |  |
| الكتاب الجامس ــ شباب المسحية                                      |  |  |  |  |  |  |
| ثبت مسلسل به المسلسل المسلسل                                       |  |  |  |  |  |  |
| الباب السادس والعشرون : عيسى أو يسوع (عايه السلام)                 |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول : المراجع الفصل الأول : المراجع                        |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثانى : فشأة عبسي (عليه السلام) ٢١٢                         |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثالث : الرسالة ٢١٨                                         |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الرابع : الإنجيل ٢٢٤                                         |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الحامس : الموت والتجلى ٢٣٤                                   |  |  |  |  |  |  |
| الباب السابع والعشرون : الرسل                                      |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الأول : بطرس من من مدر بد. مد ٢٤١                            |  |  |  |  |  |  |
| الفصل الثاني : بولس مد بولس                                        |  |  |  |  |  |  |
| ١ – المضطهد ١                                                      |  |  |  |  |  |  |
| ۲ – المبشر ۲                                                       |  |  |  |  |  |  |

|   | الصفحة      |                                         | الموضوع                                             |
|---|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | Y7          | ·· ··· ··k.··,                          | ٣ ــ العالم الديني سو ٣                             |
|   | Y7V         |                                         | و ــ الشهيف حجم حجم حجم وحم                         |
|   | YY1         |                                         | الفصل الثالث : يوحنا الفصل الثالث :                 |
|   | 4           | و الكنيسة                               | الباب الثامن والعشرون : نمو                         |
|   | YWV         |                                         | الفضل ألاوالا : المسيحيون ، بدر مدر سدر در          |
|   | Y4          | ma                                      | الفطيل الثان ب تنازع العقائد مد ومد                 |
|   | Y44         | No                                      | الفضل الثالث ال أفلوطينس حدد دده مده حدد المد       |
|   | ***         |                                         | الفضل الرائيم؟؛ حماة الدين، ده ١٠٠٠ ١٠٠٠            |
|   |             |                                         | لفضل الحامس: تنظيم السلطة الدينية ١٠٠٠ ١٠٠٠ من ١٠٠٠ |
|   |             | الإمبر اطورية                           | الباب التاسع والعشرون : "اسيار                      |
|   | TT1         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | الفصل الاول: أسرة ساميَّة                           |
|   |             |                                         | الفصل الداني : الفوضي الفصل                         |
|   |             |                                         | الفصل الثالث : الت در الاقتصادي                     |
|   |             |                                         | الفُصَلُ الرابع : الوثنية تحتضر                     |
|   |             |                                         | الفصل الخالس: الملكية الشرقية                       |
|   |             |                                         | الْهُصِلُ السّادس: اشتر اكية 'دَقَلديانُوض          |
|   |             | لسيحية                                  | الباب الثلاثون : انتصار ا                           |
|   | wv.         | 1,                                      | النما الاول : النزاع بين الكثيسة والدولة            |
|   |             |                                         | الفصل الثانى : قسطتطين                              |
| ì |             |                                         | الفصل الثالث : قسطنطين والمسيحية                    |
|   |             |                                         | الفصل الرابع : قسطنطين والحضارة                     |
|   | , , , , , , |                                         |                                                     |
| 1 |             |                                         | اخلقة                                               |
| , |             | ** *** ***                              | الفصل الأول ؛ لم سقطت رومة                          |
|   | 110         | ** *** ***                              | الفصل الثاني ، ما قامت به رومة من جلائل الأعمال     |
|   |             |                                         | المراجع : المراجع                                   |
|   |             |                                         | الفهارس                                             |
|   | 4-1         |                                         |                                                     |
|   | 44.         |                                         | فهرس عام بالأحداث التي أرخ لها في الكتاب            |
|   | 444         | •• ••• •••                              | قهرس الأهلام و الم                                  |
|   | 474         | •• ••• •••                              | فهرِّس الأماكن ۽ نهرِّس الأماكن                     |
|   |             | F                                       | \$                                                  |
| l | . ,         |                                         | 1                                                   |
|   |             |                                         |                                                     |

# فهرس الأشكال والصور

| سنحة        | Ħ        |       |       |     |     |       |       |       | <b>W</b> , | مدلو   |        |          |         | مورة | د تر ال     |
|-------------|----------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|--------|--------|----------|---------|------|-------------|
| لتاب        | CH J     | ق أو  |       | ••• |     | •••   |       |       | يفساء      | ن الف  | نیان ه | روما     | نقشان   | 1    | شكل         |
| 74          | لنبة     | مام م | I     | •   |     |       |       |       |            |        | طس .   | د آني    | جوخر    | *    |             |
| TA          | 3        | •     | ***   | ••• |     | ***   | وان   | . ترا | ن مید      | إمانية | ة الرو | طوده     | الإمبرا | *    | 9           |
| 1 A         | ,>       |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        | -        | مزهريا  |      | •           |
| 77          | Þ        | •     | ***   |     | *** | •••   | ***   | ***   | * # d '    | 144    | ٠      | لمين.    | نقيش: 1 |      |             |
| 41          | 5        | 3     | •••   | ••• |     | •••   | •••   | ***   | •••        | •••    | •••    | نياة     | مبورغ   | 3    |             |
| 14.4        |          |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        |          | نقان    |      | *           |
| 148         | n        | D     | **    |     |     | إيهان | ره تړ |       | إرز م      | نقش إ  | 4.5    | روماه    | جندى    | λ    | *           |
| AFI         | D        | p     |       | *** | ••• | •••   | ***   | ***   |            | •••    | شيا `  | سٰ دا    | سلانح   | 4    | ÷           |
| 147         | <b>)</b> |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        |          | قوس آ   |      | <b>p</b> ., |
| 17          | 9        | •     | •••   | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••        | ••     | اد     | ، تېز    | عرائب   | 11   | D           |
| *1.         | 1        | 3     | • • • | ••• |     | •••   |       |       |            | į      | ق ئيـ  | الحيلة   | جسر     | 17   | *           |
| *74         | •        | •     | •••   | ••• |     |       | •••   | • • • | •••        | لمبك   | . ق به | جريتر    | ميكل    | 18   | *           |
| 144         | 9        |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        |          | هيكل    |      | •           |
| *11         | 10       |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        |          | تموس    |      |             |
| **1         |          |       |       |     |     |       |       |       |            |        |        |          | حامات   |      | •           |
| <b>T</b> 74 | P        |       |       |     | ٠   | •••   |       | •••   | •••        | ***    | ر.     | ، و الثو | مثر اس  | 1 🔻  | •           |
|             | _        | _     |       |     |     |       |       |       | 1.         | h :    | الملد  | VI       | 21 12   |      | -           |